# 





على السقا ﴿ السَّالِينِ

يوم الرب العظليمر السسن معركة هرمجدون



اسم الكتاب: يوم الرب العظيم المسمى معركة هرمجدون اسم المؤلف: أحمد أحمد على السقا رقم الأيداع بدار الكتب المصرية: ٢٠٠٣/٢٦٢٢ الترقيم الدولى: 5-52-5346-577 I.S.B.N. 977-5346 تصميم واخراج الغلاف: وائل سلامة اسم المطبعة: دار القبس للطباعة ت: ٣٦٤٠٨٢٥ - ٣٦٤٣١٤

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية ٢٠٠٤

الآراء الموجودة بالكتاب لاتعبر بالضرورة عن رأى الدار



دمشـــــق – القــاهـــرة

سوريا - دمشق - الحجاز - شارع مسلم البارودي هاتف: ٢٢٣٥٤٠١ صب ١٣٣٤٤ فاكس: ٢٢٤٧٢٩٧ مصر - القاهرة - ٥٦ شارع عبد الخالق ثروت - شقة ١١ تلفاكس: ٣٩١٦١٢٢

Email:darkitab2003@yahoo.com

# يوم الرب العظيم المسمى معركة هرمجدون في النوراة والإنجبل والقرآن

أحمد أحمد على السقا أستاذ مقارنة الأديان - جامعة الأزهر



# ب لِللهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

### مقدمة الكتاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بخير وإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد

فإن الله تعالى طلب من موسى عليه أن يجمع له بنى إسرائيل ناحية جبل طور سيناء عقب غرق فرعون؛ ليسمعوا صوته وهو يتكلم معه؛ فيهابوه إلى الأبد. فجمعهم. ومن هيبته حال الكلام؛ حدث أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل، وصوت بوق شديد. وكان جبل سيناء كله يدخن، وارتجف كل الجبل جدا. وعندئذ طلب بنو إسرائيل من موسى أنه إذا أراد الله أن يكلمهم؛ مرة أخرى؛ فليكلمهم بواسطة موسى. وموسى يبلغهم؛ فيسمعون ويطيعون. ولما بلغ موسى كلامهم لله؛ استحسنه، ووعدهم أن يكلمهم عن طريق نبى يأتى من بعد موسى بزمان، ويكون من إخوتهم بنى إسماعيل، ويكون أميا غير قارئ ولا كاتب. ويتميز عن مدعى النبوة بأنه يخبر بغيب، ويقع الغيب كما يقول.

ففي الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية:

«يُقيم لك الرب إلهك: نبيا من وسطك من إخوتك. مثلى. له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً؛ لئلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلموا. أقيم لهم: نبيا من وسط إخوتهم، مثلك، وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي

يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه. وأما النبى الذى يُطغى فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى؛ فيموت ذلك النبى.

وإن قلت فى قلبك: كيف نعرف الكلام الـذى لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبى باسم الرب. ولم يحدث ولم يصر؛ فهـو الكلام الذى لم يتكلم به الرب. بل بطغيان تكلم به النبى؛ فلا تخف منه» (تثنية ١٨: ١٥ ـ ٢٢)

وظل بنو إسرائيل في انتظار هذا النبي إلى زمان يحيى وعيسى عليهما السلام. واعترف كل منهما بأنه ليس هو هذا النبي. كما في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا. وهو: «ألنبي أنت؟ فأجاب: لا» وكما في الأصحاح الثالث من سفر أعمال الرسل. وهو أن بطرس<sup>(۱)</sup> قال لليهود: إن عيسى هو ذلك النبي، وما كنا له بعارفين. ذلك قوله: «فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلى. سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من الشّعب»

يريد أن يقول: إن من أوصاف هذا النبى أنه إذا ظهر فإنه سيشن حروبا على اليهود، الذين لن يدخلوا في دينه، وسينتصر عليهم، وسيهلكهم، وسيبيدهم من الشعب. كما قال عنه موسى نفسه: «ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه»

ومن المعلوم للناس جـميـعا: أن عـيسى عَلَيْظَالِم لم يُبد من الشـعب الذين لم يسمعوا له. وقال: «أعطوا ما لقيصر؛ لقيصر؛ وما لله؛ لله» (مرقس ١٢: ١٧)

وكتّاب أسف الانبياء والمسيح عيسى ويوحنا المعمدان. كلهم كتبوا عن إبادة من لا يسمع لهذا النبى الآتى من الشعب. وقالوا: إن يوم الإبادة سيكون يوما من أيام الله. كاليوم الذى هلك فيه الكافرون بنوح عَلَيْكُم واليوم الذى هلك فيه الكافرون بهود عليه السلام واليوم الذى هلك فيه الكافرون بصالح عَلَيْكُم واليوم الذى هلك فيه الكافرون بصالح عَلَيْكُم واليوم الذى هلك فيه أهل فرعون لما كذبوا نبى الله موسى.

http://www.al-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) أعنى ناسب الكلام إلى بطرس. فإن سفر أعمال الرسل مدون في القرن الرابع الميلادي.

ونسبوا جميعا اليوم لله بقولهم: إن هلاك الكافرين بالنبى الآتى سيكون فى يوم الرب؛ لأن النبى نائب عنه؛ وهو سينصره لإقرار شريعته فى الأرض. فالنبى وجنوده هم الذين يحاربون فى الظاهر. والله فى الحقيقة هو الذى يحارب عن طريق ملائكته وجنوده.

وليست الإبادة في يوم الرب لليهود الكافرين به من دون الناس. بل لليهود وللأمم. وذلك لأن شريعة موسى عليه السلام لم تكن خاصة باليهود، وإنما كانت لهم ولجميع أمم الأرض. وقد بلَّغها بنو إسرائيل للأمم من زمان موسى إلى زمان سبى بابل ٥٨٦ ق م ومن بعد سبى بابل؛ جعلوها خاصة لجنسهم، واستبعدوا الأمم من الدخول في دينهم، وحرفوا التوراة لفظا ومعنى، وقالوا: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

وفى ذلك يقول المسيح عيسى عَلَيْظِيم وهو يوبخ علماء بنى إسرائيل: "ويل لكم أيها الكتبة والفَريسيّون المراءون؛ لأنكم تطوفون البحر والبَرّ؛ لتكسبوا دخيلا واحدا. ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا» (متى ٢٣: ١٥)

وفى القرآن الكريم: أنهم كانوا مأمورين بالجهاد فى سبيل الله، وأن من يُقتل منهم فإن له الجنة التى أعدت للمتقين كشهداء المسلمين سواء بسواء. ذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

وفى سورة أخرى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دَيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ كَنْ اللَّهُ مَن ذَا لا يَشْكُرُونَ ﴿ آَئِنَهُ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ كَنْ اللَّهُ مَن ذَا اللَّهُ يَقْبِضُ ويَبْصُطُ وَإِلَيْهِ اللَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ ويَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَفَى اللَّهُ قَرْضًا لَمَلاً مِنْ بَعَد مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لَنبِي لَهُمُ ابْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلاَ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا

لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلًا مَّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَالظَّالِمِينَ﴾

إلى آخر الكلام الذي يحكى عن فتح فلسطين على يـد طالوت وداود عليهما السلام. وفيه عن داود ﴿وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ السلام. وفيه عن داود ﴿وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

وقد قسم أنبياء بنى إسرائيل ملك الله على العالم على قسمين. بعد ما قالوا: إن كل من مع الله؛ هو في ملكه. وإن كل من مع الشيطان هو في ملكه. فالعاملون بكلام الأنبياء هم في ملكوت الله تمييزا لهم عن العاملين بكلام الشياطين. الذين هم في ملكوت الشيطان.

والقسم الأول: هم العاملون بشريعة موسى. وهم بعملهم يكونون في ملكوت الله على شريعة موسى.

والقسم الآخر: هم الذين يتركون العمل بشريعة موسى إذا ظهر النبى الآتى خلفا له وعوضا عنه، ويعملون بشريعته. وهم بعملهم يكونون في ملكوت الله على شريعة هذا النبى الآتى. الذى هو محمد عليا

وقد قال النبى دانيال: إن أربعة ممالك ستقوم على الأرض هى: بابل وفارس واليونان وأهل الروم. ثم يظهر نبى فى نهاية مملكة أهل الروم. ويغلب مملكة أهل الروم، ويؤسس لله تعالى مملكة لا تنقرض أبداً. ذلك قوله: «كنت أرى فى رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان؛ أتى، وجاء إلى القديم الأيام؛ فقربوه قدامه؛ فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا. لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول، وملكوته ما لن ينقرض» (دانيال ٧: ١٣ ـ ١٤)

وقال النبى دانيال: إنه فى نهاية دهر الملك والنبوة فى بنى إسرائيل؛ ستقوم حرب شديدة بين اليهود وبين أتباع النبى الآتى؛ ستكون نتيجتها خراب فلسطين، وهيكل سليمان، وإهلاك اليهود الكافرين بهذا النبى، وإهلاك شركائهم الذين استعانوا بهم من الأمم. وسيظل ملك أتباع النبى الآتى على فلسطين إلى أبد

http://www.al-maktabeh.com

الآبدين، ودهر الداهرين. وذلك كله في الأصحاح التاسع.

ولما تحدث المسيح عيسى عَلَيْتُلام عن النبى الآتى من بعده؛ قال عنه كما قال النبى دانيال، واستدل بكلام دانيال، ونصح أتباعه بالهرب من أرض المعركة فى فلسطين، وقال: إن ساعة هذه المعركة ستكون (بغتة) ولا يعلمها إلا الله وحده.

وقد سأله الحواريون عن زمن هذه المعركة. وأجاب بأنه ستحدث علامات تدل على الزمن، ولكنه لا يعرف الزمن بالضبط. وهذه العلامات: هي ظهور أنبياء كذبة، وقيام حروب بين الأمم، وقيام أمّة على أمة، ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن... ثم قال: «ثم يأتي المنتهى»

# ثم قال عن خراب المدينة أورشليم، وعن خراب هيكل سليمان:

«فـمتى نظرتم رجـسة الخـراب التى قال عنهـا دانيـال النبى قائمـة فى المكان المقدس؛ ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال...»

ويعتبر كتابنا هذا مكملا لكتابنا «البداية والنهاية لبنى إسرائيل» فإن فيه أكثر ما جاء في القرآن عن «يوم الرب» جاء في القرآن عن «يوم الرب»

وكما هى عادتنا: ألفنا هذا الكتاب، وقدمنا له، ومهدنا له، بما به يقدر الناس على فهمه. بكلام فيه قد سبق أن وضعناه فى كتب؛ لأن هذه الموضوعات عسرة الفهم. حتى عند الذين يدرسونها لطلاب العلم منهم، فرضا وإلزاما وقسرا، ولأن الإحالة على كتاب سابق؛ قد تُفترض نُدرته أو تفترض صعوبة الحصول عليه، خاصة إذا كان القارئ قد ذهب به بعيدا عن موطن تأليفه. وسوف يأتى الزمان الذى لا يكون فيه على المسلمين عسرة أو ندرة. فإلى أن يظهر هذا الزمان؛ نرجوهم أن يلتمسوا لنا عذرا.

ويعترف المسيحيون بأن يوم الرب لم يظهر قبل عيسى عَلَيْسَكِم وبأنه سيظهر من بعده. رليس على يده. وعلى اعترافهم هذا. لا يكون المسيح عيسى عَلَيْسَكِم هو النبى الذي يتم في أيامه يوم الرب. ومع هذا يقولون: إن المسيح سيظهر في نهاية الزمان ظهوراً روحياً، وسيحارب حربا روحية، وعقب انتهاء الحرب تنتهى الدنيا، ويقوم

الناس من الأموات لله رب العالمين. فما فائدة الحرب إذاً؟ وما فائدة الملك إذاً؟ وما فائدة الملك إذاً؟ وما فائدة الانتصارات والهزائم؟ وكيف يفتح البلاد إذاً؟ ولماذا وهم كلهم في الأحلام؟ ثم إن النبوءات محددة زمن يوم الرب بأنه ١ ـ عقب مملكة أهل الروم. ٢ ـ وعقب الأسابيع السبعين. وها هي الروم قد زالت. وما يزال عيسى في علم الغيب. لم يظهر ظهورا روحيا ولا ظهورا جسديا. وهو نفسه قد قال: "ولست أنا بعد في العالم"

ومن النصوص التى تدل على اعتراف النصارى بأن يوم الرب لم يظهر قبل عيسى عليكم وبأنه سيظهر من بعده: قول بطرس: «أن يوما واحدا عند الرب كالف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده، كما يحسب قوم التباطؤ. لكنه يتأتى علينا. وهو لا يشاء أن يَهلك أناس، بل أن يُقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتى كلص فى الليل يوم الرب، الذى فيه تزول السموات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التى فيها. فبما أن هذه كلها تنحل. أى أناس يجب أن تكونوا أنتم فى سيرة مقدسة وتقوى. منتظرين وطالبين سرعة مجئ يوم الرب، الذى به تنحل السموات ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب. ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة، وأرضا جديدة؛ يسكن فيها البر» (٢ بط ٣: ٨ ـ ١٣)

فقد أبان أنه فى زمانه لم يظهر يوم الرب، وأبان عن شدته على اليهود بأسلوب مجازى. عبر عنه بانحلال السموات، واحتراق الأرض والمصنوعات التى فيها. كما عبرت التوراة، لا أن هذه التعابير على الحقيقة.

#### \*\*\*

والنصوص عن يوم الرب في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. ألفاظها تناسب معانيها. فإن المعنى إذا كان في خفّة. والألفاظ هي التي تفصح عن الشدة وعن الخفة. فالشاعر أحمد شوقي بك في مسرحية مجنون ليلي يقول عن زياد راوي قيس:

# أنت الذي تُهدي لكل قرية ٠٠ مُجاجة النحل، ونفحة الرُّبا؟

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون﴾

يعنى: أن شعر قسيس بن الملوح شبيه بعسل النحل فى الحلاوة والسشفاء. وقد عبر عن المعنى بألفاظ خفيفة الوقع على الآذان.

#### ومثله قول قيس:

ليلى. تردد فى سمعى وفى خلدى .. كسما تردد فى الأيك الأغاريد كسما النداء اسمها حسنا، وحببه ٠٠ حتى كأن اسمها البشرى أو العيد

#### وقال قيس لابن زياد:

أسمعت ما قال الأميرُ؟ زيادُ. طر .. نحو الحمى بجناحى المشتاق اذهب وسل أمى أعر ملابسى .. من كل شامى وكل عسراقى واذكر لها فضل الأمير، ولم تزل .. نعم الأمير قسلائد الأعناق

فلما وصل إلى وصف آلامه من فراق «ليلي» ومن حرمانه منها؛ أبان عن الفراق والحرمان وهما معنيان لا يتحملهما عاشق بألفاظ شديدة الوقع على الآذان. مثل البؤس والسقم وخفقان الصدر واضطرابه. فقال:

مُنى النفس ليلى، قربى فاك من فمى .. كما لف منقاريهما غردان نذق قبلة لا يعرف البؤس بعدها .. ولا السقم روحانا ولا الجسدان فكل نعيم فى الحياة وغبطة .. على شفتينا حين تلتقيان ويخفق صدرانا خفوقا كأنما .. مع القلب؛ قلب فى الجوانح ثان

وإن أذكر مثالا آخر يؤكد على مناسبة الألفاظ للمعانى؛ أذكر للشاعر محمود سامى البارودى أنه قال فى قصيدته التى نظمها فى الحرب التركية الروسية ١٨٧٧ م: أدور بعينى لا أرى غيير أمية من الروس بالبلقان يخطئها العد جواث على هام الجبال لغارة يطير بها ضوء الصباح إذا يبدو

11

إذا نحن سرّنا صرّح الشرّ باستمه .. وصاح القنا بالموت، واستقتل الجنّدُ فيانت ترى بين الفريقين كبّسة .. يُحَدث فيها نفّسه البطلُ الجعّدُ على الأرض منها بالدماء جداول .. وفوق سراة النجم من نقّعها لبّدُ إذا اشتبكوا أو راجعوا الزحف، خلّتهم .. بحسورا توالّى بينها الجنزُرُ والمدُّ فهم بين مقتول طريح، وهارب .. طليح، ومساسور يُجاذبُه القِد نروحُ إلى الشورى إذا أقبلُ الدجى .. ونغدو عليهم بالمنايا إذا نفدو ونقع كلج البحر، خضتُ غماره .. ولا معقلٌ إلا المناصلُ والجردُ صببُرتُ له والموت يحسمو تارةً .. وينغلُ طوّراً في العَجاجِ فيسودً فما كنت إلا الليث أنهضه الطّوى .. وما كنت إلا السيف فارقه الغمد صدره يعدو صدره يعدو فما مهجة إلا ورمحى ضميرها .. ولا لبحة إلا وسيفي لها عيقد فما مهجة إلا ورمحى ضميرها .. ولا لبحة إلا وسيفي لها عيقد

ومثل هذه الألفاظ المعبرة عن الشدة: قول حَبَقُوق النبى فى وصف معركة يوم الرب: «أبصرتُكَ ففزعت الجبال. سيل المياه طما. . . الشمس والقمر وقفا فى بروجهما . . . » وقول النبى يحيى عَلَيْتَلام: «والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر» ولا يقدر أحد على القول بأن المراد من هذه الألفاظ؛ ظواهرها . وإنما يقدر على القول بأن المراد من الشدة . وفي القرآن أساليب مجازية على المجاز ، معبرة عن الشدة . وفي القرآن أساليب مجازية منها : ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾ والمعني : ألن لهما جانبك متذللا لهما . ومنها : ﴿فلا تولوهم الأدبار ﴾ والمراد : لاتنصرفوا عنهم مهزومين .

ويقال: إن سفر نشيد الإنشاد مكتوب بأسلوب كنائى رقيق يناسب المحبوب. وهو النبي المنتظر. ومنه: «في الليل علي فراشي طلبتُ من تحبه نفسي. فما وجدته. إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي. طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما

http://www.ai-maktaben.com

جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي؛ فأمسكته ولم أرْخِه، حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. أحلفكن يابنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تُبقّظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء» (نش ٣: ١ \_ ٥)

وهذا نص على اسم محمد عاليك باللغة العبرانية:

«حیکو ممتاقیم فی کلّو محمدیم ده دودی فی ذه ریعی بنوت یوروشالیم» الترجمة: «ریقه أعذب مایکون. وهو شهی کله. هذا حبیبی، هذا رفیقی، یابنات أورشلیم» ترجمة أخری: «حلقه حلاوه وکله مشتهیات. هذا حبیبی یابنات أورشلیم» (نش ۱۶:۵) وله صلة بمشتهی الأمم فی سفرحجی ۷:۲.

وكتاب التوراة ملئ بالمجازات. ومنها: «اذهب وناد في أذني أورشليم» (إر ٢: ٢) وليس للجدران والحيطان أذن كأذن بني آدم. والمراد: «أذني أهل أورشليم. ومثله قول الشاعر:

أبت الروادف والشدى لقمصها .. مس البطون، وأن تمس ظهورا وإذا الرياح لدى العشى تناوبت .. أبكين حاسدة، وهجن غيروا

وفي التوراة يقول الله: «أكلني أفنانى نبوخذ راصّر ملك بابل جعلني إناء فارغا، ابتلعني كتنين. وملأ جوفه من نعمي» (إر ٥١: ٣٤ يقصد أباد شعب اليهود وسباهم إلي بابل «؟ طوّحني» وإذا نحن أظهرنا لهم معني؛ فإنما نظهره بحسب ما عندهم من العلم؛ لنلزمهم الحجة بما ألزموا به أنفسهم؛ لأن الله يقول: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ﴾ ونحن نجادلهم بلسانهم على قدر عقولهم. داعين الله أن يهديهم إلى الإسلام ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا؛ فلن يقبل منه. وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾

ويوم الرب \_ فى اصطلاح أهل الكتاب \_ يكون فى الأيام الأخيرة لملك بنى السرائيل على الأمم، وسيادة شريعة التوراة على المؤمنين بها. ويدل أيضا على أول أيام ظهور النبى الأمى الآتى على مثال موسى. فإشعياء النبى يقول: «ويكون فى آخر الأيام: أن جبل بيت الرب يكون ثابتا فى رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجرى إليه كل الأمم» (إش ٢: ٢) وجبل بيت الرب: هو جبل الكعبة البيت الحرام.

وجرى الأمم إليه كان من بعثة محمد على النبى يقول: إن الذى يزيل المملكة الرابعة. وهى ضامر؛ كان من قبله على الله ودانيال النبى يقول: إن الذى يزيل المملكة الرابعة. وهى أمة الروم ويؤسس لله مملكة على الأرض؛ يكون هو النبى الأمى الآتى على مشال موسى. فليسأل الناس أنفسهم عمن أزالها؟ وقال دانيال النبى: إن النبى الذى سيزيلها؛ سيزيلها بحرب شديدة في يوم يسمى بيوم الرب. ولم يزل الروم إلا محمد على أزال بحرب شديدة. فيكون هو النبى المنتظر. ومعنى أنه يزيلها: هو أن أصحاب هدف واحد. وقد تمت الإزالة في يوم الرب في عهد عمر بن الخطاب في سنة ١٣٨ م. في موقعة «هرمجدون» Armageddon

يقول دانيال بعد ذكر الممالك الأربعة: «كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء، مثل ابن إنسان؛ أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه. فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض» (دا ٧: ١٣ ـ ١٤) ويقول عن ختم النبوة في بنى إسرائيل بعد المملكة الرابعة: «سبعون أسبوعا قُضيت على شعبك، وعلى مدينتك المقدسة؛ لتكميل المعصية، وتتميم الخطايا، ولكفارة الإثم، وليوتى بالبر الأبدى، ولختم الرؤيا والنبوة، ولمسح قدوس القدوسين» (دا ٩: ٤٢) ويقول عن الحرب الشديدة في يوم الرب: «وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس، وانتهاؤه بغمارة. وإلى النهاية حرب وخرب؛ قضى بها. . .» وقد استدل عيسى عليه كلامه هذا. فقال عن فتح المسلمين لفلسطين: «فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس. . .» (متى ٢٤: ١٥)

#### \*\*\*

وسنمهد \_ كما وعدنا \_ بما نظن أنه يساعد على الإلمام بموضوع «يوم الرب» ومن بعد التمهيد؛ نشرع في ذكر آيات عن يوم الرب في سور من القرآن الكريم، ونفسرها. على قدر الطاقة.

والله ولى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

د/ أحمد أحمد على السقا

میت طریف ـ دقهلیة

۱۲۷ ۵/ ۱۲۲۳ هـ ۲۰۰۲ ۱۷ ۲۰۰۲ م

## التمهيد الأول

## دعوة المسيح عيسى

#### عليه السلام

بين الله تعالى فى التوراة وفى الإنجيل لعلماء بنى إسرائيل ولسائر الأمم: أن سيظهر محمد من آل إسماعيل بن إبراهيم ليكون للعالمين نذيراً، وأنه سينسخ شريعة موسى وسيغير عوائده وشعائره. ووصف صحابته بالطهر والعفاف، وأنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، وأنهم فى بدء الإسلام سيكونون جماعة صغيرة، ثم تنمو رويدا رويدا، حتى يكونون كباراً، ويعمل الناس لهم ألف حساب وحساب.

ففى الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين: أن الله تعالى قال لإبراهيم: 
«سر أمامى. وكن كاملا. فأجعل عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيراً جداً» والمعنى: 
امش فى الناس بالدعوة إلى دينى وعرفهم بى؛ لينبذوا عبادة الأوثان. وكن كاملا. 
أى أمة وقدوة فى عمل الخير. ولئن التزمت بالدعوة والقدوة، أجعل عهدى معك 
بالنبوة والرسالة والملك على الأمم، وقد التزم إبراهيم عليه ومن أجل ذلك قال الله 
له: سأجعل عهدى بالنبوة والرسالة والملك على الأمم فى نسل إسحق عليه إذا 
مشوا بالدعوة إلى وكانوا قدوة فى عمل الخير. فقال إبراهيم لله: وإسماعيل ولدى 
البكر. أتمنى أن تجعل العهد فى نسله أيضاً. فيكون العهد بالنبوة والرسالة والملك 
مشتركاً بين إسماعيل وإسحق. ويكون لهذا مدة، ولهذا مدة.

هذا ما قاله إبراهيم لله، ورد الله عليه \_ حسبما تنص التوراة \_ فإن فيها:

«وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. . . فقال الله. وأما إسماعيل. فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره . وأكثره كثيراً جداً. اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة»

وقد حمل بركة إسـحق بالتوراة موسى عَلَيْتُلام وحمل بركة إسمـاعيل بالقرآن محمد عَلَيْتُلام. وبيان ذلك:

ا ـ أن إسماعيل علي الله سكن مع أمه في برية فاران: وهي أرض مكة المكرمة ففي الأصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين: «ونادي ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك يا هاجر. لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدى يدك به. لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء. فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية. وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران. وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر»

هذا هو مكان سكنى إسماعيل المبارك فيه بالملك والنبوة.

Y \_ وقد قسم موسى على الله بالملك والنبوة على ثلاثة أماكن: (أ) سيناء: مكان نزول التوراة. (ب) وساعير: مكان تفسير التوراة من علماء وأنبياء بنى إسرائيل. (ج) وفاران: مكان نزول القرآن. فقال فى الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: «وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته. فقال: جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران. وأتى من ربوات القدس. وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب. جميع قديسيه فى يدك وهم جالسون عند قدمك، يتقبلون من أقوالك»

وفى هذا النص بيان كثرة أصحاب محمد على فقد قال: «وأتى من ربوات القدس» وفى بعض التراجم: وأتى مع آلاف من جيش المقدسين الطاهرين الذين اختارتهم العناية الإلهية لهذا الغرض المقدس. وفى هذا النص مدح لأصحاب رسول الله عليه فقد قال: «جميع قديسيه فى يدك. وهم جالسون عند قدمك. يتقبلون

tp://www.al-maktabeh.com

من أقوالك» أى أن الصحابة الأجلاء فى يد رسول الله عليه لا يخرجون عن طاعته، وهم جالسون عند قدمه. كناية عن التواضع بين يديه، ويتقبلون من أقواله. أى لا يشرعون لهم من تلقاء أنفسهم.

٣ ـ وقد نبه يعـقوب الذى هو إسرائيل بنيه حال مـوته على مجئ نبى السلام الذى متى جاء فإنه سيأخذ مـنهم الملك والنبوة. بقوله: «لا يزول قضيب من يهوذا، ومشترع من بين رجليه، حتى يأتى شيلون، وله يكون خضوع شغوب» (تكوين ٤٩: ١) والمعنى: لا يزول الملك مـن بنى إسرائيل. وعبـر بيـهـوذا عن بنى إسـرائيل بأسـرهم. وستظل الـتوراة شـريعة تحت نـفوذ الملك من بنى إسـرائيل، حـتى يأتى «شيلون» نبى الإسلام، فيتسلم منهم النبوة والملك وتخضع له أمم الأرض.

وليس شيلون إلا محمد عالي الله من إسماعيل المبارك فيه.

#### ٤ \_ نبوءة نشيد موسى:

ومن نبوءات التوراة عن محمد على الله تعالى يعدد نعمه على الأمم ليبلغوا الله تعالى يعدد نعمه على ابنى إسرائيل، ويمن عليهم بأنه ملكهم على الأمم ليبلغوا شريعته. وأنهم جحدوا فضله وعبدوا الأصنام. ولهذا سينزع منهم الملك ويعز به أمة أمية «فرأى الرب، ورذل من الغيظ بنيه وبناته، وقال: أحجب وجهى عنهم، وأنظر ماذا تكون آخرتهم. إنهم جيل متقلب. أولاد لا أمانة فيهم. هم أغاروني بما ليس الها. أغاظوني بأباطيلهم. فأنا أغيرهم بما ليس شعبا. بأمة غبية أغيظهم»

وهذه الأمة الغبية هي أمة بني إسماعيل عَلَيْظِهِ؛ لأن لإسماعيل بركة هي ملك ونبوة.

وتكلم عن آخرة بنى إسرائيل، وبين أن آخرتهم فيها هلاكهم. في يوم الرب «وأنظر ماذا تكون آخرتهم»؟ وهي الهلاك والخراب والدمار؛ لأنه حبب وجهه عنهم.

وأكد على هلاك الكافرين بالنبي، الآتي من الأمة الأمية، وأكد على نجاة

المؤمنين به من اليهود بقوله: «لأن الرب يدين شعبه، وعلى عبيده يُشفق»

ثم دعا ١ ـ الأمم إلى الفرح بشريعة النبى الآتى من الأمة الأمية ٢ ـ مع شعبه الجديد الذي هو الأمة الأمية. فقال: «تهللوا أيها الأمم. شعبه» وأبان عن نوع الانتقام بقوله: «لأنه ينتقم بدم عبيده»

وقد جاء في النص اليوناني: «تهللوا أيها الأمم مع شعبه» وهي تدل على أن الأمم غير الشعب الذي سيأتي منه النبي. وقوله «أيها الأمم شعبه» يدل على أن الأمم وشعبه هم جميعا شعب واحد. وقد اعتمد بولس النص اليوناني فقال: «ويقول أيضاً: تهللوا أيها الأمم مع شعبه» (رومية ١٥: ١٠)

وفى آخر النص اليونانى لنشيد موسى أن ملائكة الله ستكون معه، وستنصره على أعدائه. هكذا:

«تهللی معه أیتها السموات، واستجدوا له یا جمیع الآلهة. تهللی أیتها الأمم مع شعبه. ولتُعلن قوته ملائكة الله جمیعا؛ لأنه یثأر لدم عبیده، ویرد الانتقام علی خصومه، ویجازی مبغضیه، ویكفر عن أرض شعبه» (تث ۳۲: ۲۳ ـ ٤٤)

## مقدمة نشيد موسى:

"وقال الرب لموسى: هوذا أيامك قد قربت لكى تموت. أدع يشوع وقفا فى خيمة الاجتماع لكى أوصيه. فانطلق موسى ويشوع ووقفا فى خيمة الاجتماع فتراءى الرب فى الخيمة فى عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب الخيمة. وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبين فى الأرض التى هو داخل إليها فى ما بينهم ويتركنى وينكث عهدى الذى قطعته معه. فيشتعل غضبى عليه فى ذلك اليوم: وأتركه وأحجب وجهى عنه فيكون مأكلة وتصيبه شرور كثيرة وشدائد حتى يقول فى ذلك اليوم؛ أما لأن إلهى ليس فى وسطى أصابتنى هذه الشرور. وأنا أحجب وجهى فى ذلك اليوم لأجل جميع الشر وسطى أصابتنى هذه الشرور. وأنا أحجب وجهى فى ذلك اليوم لأجل جميع الشر

://www.al-maktabeh.com

إسرائيل إياه. ضعه في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهداً على بني إسرائيل.

لأنى أدخلهم الأرض التى أقسمت لآبائهم الفائضة لبنا وعسلا؛ فيأكلون ويشبعون ويسمنون ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويردرون بى وينكثون عهدى. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهداً لأنه لا ينسى من أفواه نسله. إنى عرفت فكره الذى يفكر به اليوم قبل أن أدخله إلى الأرض كما أقسمت. فكتب موسى هذا النشيد فى ذلك اليوم وعلم بنى إسرائيل إياه.

وأوصى يشوع بن نون وقال: تشدد وتشجع لأنك أنت تــدخل ببنى إسرائيل الأرض التى أقسمت لهم عنها، وأنا أكون معك.

فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب إلى تمامها؛ أمر موسى اللاويين حاملى تابوت عهد الرب قائلاً: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم. لأنى أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هوذا وأنا بعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب؛ فكم بالحرى بعد موتى. اجمعوا إلى كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق فى مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض. لأنى عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتزيغون عن الطريق الذى أوصيتكم به ويصيبكم الشر فى آخر الأيام (١) لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم.

فنطق موسى فى مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه» نشيد موسى:

«أنصتى أيتها السموات فأتكلم؛ ولتسمع الأرض أقوال فمى. يهطل كالمطر تعليمى ويقطر كالندى كلامى. كالطل على الكلأ وكالوابل على العشب. إنى باسم الرب أنادى. أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه. إن جميع سبله عدل. إله أمانة لا جور فيه. صديق وعادل هو.

<sup>(</sup>١) آخر الأيام: معناه بدء بركة إسماعيل من محمد عَيْرَا فيها وهو آخر أيام بركة إسحق التي بدأت من موسى.

أفسد له الذين ليسوا أولاده. عيبهم. جيل أعوج ملتو. ألرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غيـر حكيم؟ أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك. أذكر أيام القدم وتأملوا سنى دور فدور. اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقولوا لك.

حين قسم العلى للأمم، حين فرق بنى آدم؛ نصب تخوماً لشعوب حسب عدد بنى إسرائيل. إن قسم الرب هو شعبه. يعقوب حبل نصيبه. وجده فى أرض قفر وفى خلاء مستوحش خرب. أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه؛ هكذا الرب وحده اقتاده، وليس معه إله أجنبى. أركبه؛ على مرتفعات الأرض؛ فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر، وزيتا من صوان الصخر. وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش أولاد باشان وتيوس مع دسم لب الحنطة. ودم العنب شربته خمرا.

فسمن يشورون ورفس. سمنت وغلظت واكتسيت شحما. فرفض الإله الذى عمله وغبى عن صخرة خلاصه. أغاروه بالأجانب وأغاظوه بالأرجاس. ذبحوا لأوثان ليست الله. لآلهة لم يعرفوها أحداث قد جاءت من قريب لم يرهبها آباؤكم. الصخر الذى ولدك تركته ونسيت الله الذى أبدأك.

فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته. وقال: أحجب وجهى عنهم، وأنظر ماذا تكون آخرتهم (١). إنهم جيل متقلب أولاد لا أمانة فيهم. هم أغاروني بما ليس إلها. أغاظوني بأباطيلهم. فأنا أغيرهم بما ليس شعباً. بأمة غبية أغيظهم.

إنه قد اشتعلت نار بغضبى فتتقد إلى الهاوية السفلى وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس الجبال. أجمع عليهم شروراً وأنفذ سهامى فيهم. إذ هم خاوون من جوع ومنهوكون من حمى وداء سام، أرسل فيهم أنياب الوحوش مع حمة زواحف الأرض. من خارج السيف؛ يثكل، ومن داخل الخدور؛ الرعبة. الفتى مع الفتاة والرضيع مع الأشيب. قلت: أبددهم إلى الزوايا، وأبطل من الناس ذكرهم. لو لم أخف من إغاظة العدو من أن ينكر أضدادهم، من أن يقولوا: يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل هذه.

http://www.ai-maktaben.com

<sup>(</sup>١) لاحظ: آخرتهم. وهي على يد المسلمين.

إنهم أمة عديمة الرأى ولا بصيرة فيهم. لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم. كيف يطرد واحد ألفا ويهزم اثنان ربوة لولا أن صخرهم باعهم والرب سلمهم. لأنه ليس كصخرنا صخرهم ولو كان أعداؤنا القضاة. لأن من جفنة سدوم جفنتهم ومن كروم عمورة. عنبهم عنب سم ولهم عناقيد مرارة. خمرهم حمة الثعابين وسم الأصلال القاتل.

أليس ذلك مكنوزاً عندى مختوما عليه في خرائني. لى النقمة والجزاء. في وقت تزل أقدامهم. إن يوم هلاكهم قريب والمهيآت لهم مسرعة. لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. حين يرى أن اليد قد مضت ولم يبق محجوز ولا مطلق. يقول: أيس آلهتهم الصخرة التي التجأوا إليها التي كانت تأكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم. لتقم وتساعدكم وتكن عليكم حماية. انظروا الآن. أنا أنا هو وليس إله معى. أنا أميت وأحيى. سحقت وإني أشفى وليس من يدى مخلص. إنى أرفع إلى السماء يدى وأقول: حي أنا إلى الأبد. إذا سننت سيفى البارق وأمسكت بالقضاء يدى، أرد نقمة على أضدادى، وأجازى مبغضى. أسكر سهامى بدم، ويأكل سيفى لحما. بدم القتلى والسبايا ومن رءوس قواد العدو.

تهللوا أيها الأمم شعبه؛ لأنه ينتقم بدم عبيده وبرد نقمة على أضداده ويصفح عن أرضه عن شعبه» (تثنية ٣١: ١٤ + )

# ٥ \_ نبوءة بلعام (١):

قال كاتب التوراة: إن «آخر الأيام» تعبير يعنى: آخر أيام بركة إسحق، وأول بركة إسماعيل.

وذلك في قوله: «ودعا يعقوب بنيه، وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام» ثم قال: إن الملك والشريعة سيظلان مع بني إسرائيل إلى أن يأتي «شيلون» من غير أبنائهم. ذلك قوله: «لا يزول قضيب من يهوذا، ومشترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون. وله يكون خضوع شعوب» (تك ٤٩: ١) وقد ترجم

<sup>(</sup>١) يقال: إن بلعام هو المقصود بقوله تعالى: ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا﴾

«شيلون» بالذي هو له. أي النبي المنتظر، الملقب بلقب «المسيّا» أو «المسيح الرئيس»

وهذا نص فى مجئ محمد رسول الله عاليه الذى تبدأ من مجيئه بركة إسماعيل فى الأمم. وبعدما قال الكاتب هذا الكلام الواضح معناه للراسخين فى العلم، قال للأميين: إن النبى الآتى سيكون من بنى إسرائيل، لا من بنى إسماعيل. على طريقة لبس الحق بالباطل. وكتب هكذا:

إن بلعام بن بعور، أوحى الله إليه أن يقول لبالاق بن صَفَّور ملك موآب: «هلم أنبئك بما يفعله هذا الشعب بشعبك في آخر الأيام» ما المراد بآخر الأيام؟

ثم قال لبالاق: إنه في آخر أيام بركة بني إسرائيل؛ سيظهر نبي أمي مماثل لموسى وسيحارب أمم الكفر، وسينتصر عليهم، وسيحلك على بلادهم. فمن هو هذا النبي الأمي؟ إن الراسخين في العلم منهم يعلمون أنه محمد رسول الله عليه القول يعقوب عنه: «آخر الأيام» و «حتى يأتي شيلون» لينزع الملك والنبوة من بني إسرائيل. والكاتب في هذا الموضع لبس الحق بالباطل. فقال: إن النبي الأمي الآتي، سيكون من بني إسرائيل. كيف وقد قال سابقاً: إن لإسماعيل بركة؟

قال الكاتب: «ثم نطق بمثله، وقال: وحى بلعام بن بعور. وحى الرجل المفتوح العينين. وحى الذى يسمع أقوال الله، ويعرف معرفة العلى. الذى يرى رؤيا القدير ساقطا. وهو مكشوف العينين: أراه ولكن ليس الآن. أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب، ويقوم قضيب من إسرائيل؛ فيحطم طرفى موآب، ويهلك كل بنى الوغى. ويكون أدوم ميراثا، ويكون سعير أعداؤه ميراثا. ويصنع إسرائيل ببأس، ويتسلط الذى من يعقوب، ويهلك الشارد من مدينة» (عدد ٢٤: ١٥ ـ ١٩)

## وفي ترجمة اليسوعيين، وفي تعليقاتهم عليها:

«وقال: كلام بلعام بن بعور، كلام الرجل المغلق العينين. كلام السامع أقوال الله، والعارف معرفة العلى، والناظر مناظر القدير، الذى يقع، فتنفتح عيناه: أراه وليس حاضرا، أبصره وليس بقريب. يسعى كوكب من يعقوب ويقوم صولجان من إسرائيل؛ فيحطم طرفى موآب ويريح جميع بنى شيت. ويكون أدوم ببأس ميراثا له؛

ww.al-maktabeh.com

ملكا له. ويكون سعـير أعداؤه، ويصنع إسـرائيل ببأس، ويتسلط الذى من يعـقوب ويهلك من كل مدينة من بقى» (عدد ٢٤: ١٥ ـ ١٩)

يقول الآباء اليسوعيون في التعليق على هذه النبوءة ما نصه:

«اتفق الآباء القديسيون والمفسرون المسيحيون واليهود القدماء أنفسهم؛ على أن هذه النبوة تختص بمجئ المسيح (١)» ويقول أصحاب تفسير الكتاب المقدس برئاسة فرنسس دافدسن: إن هذه النبوءة تشير ضمنا إلى المسيح. يقولون: «بعد قرون قليلة من عهد بلعام، قام ملك في إسرائيل كان فاتحا عظيما. وهذا الملك واسمه داود؛ انتصر على موآب وأدوم (٢ صم ٨: ٢ و ١٤) وقد أتم بالتمام والكمال ما أنبأ به بلعام في هذه الأعداد. ويقتبس عدد ١٧ أحيانا كنبوة عن «المسيح»

صحيح أنه هو الكوكب والقضيب وأنه برز من إسرائيل، ولكن يعتبر احتمالا متطرف أن يشير هذا العدد إشارة مباشرة إليه، إلا في المعنى العام. إنه هو وحده يتمم المثل الحقيقي الأعلى للملك. وبما أنه هو ذروة كل ملوك شعب الله، فكل شئ صالح قيل عن أي ملك في إسرائيل، يشير إليه إشارة معينة، بمعنى ما» أ. هـ.

هذا هو نص تعليقهم على نبوءة بلعام بن بعور. وهم يتفقون مع اليهود (أ) في أنها تعنى النبى الأمى الآتى على مثال موسى (ب) وفي أنه سيكون من بنى إسرائيل. ويختلفون معهم في أن اليهود يقولون: إن النبى الأمى المنتظر لم يأت بعد، والنصارى يقولون: إنه هو المسيح عيسى بن مريم علي المسلم وأبسط رد على النصارى هو: أن النبوءة تصف بأنه يملك على أعدائه وينزع الملك من بنى إسرائيل. وأبسط رد على اليهود هو: أن الإسماعيل بركة.

## ٦ \_ نبوءة النبي الأمي:

ولما كان موسى عَلَيْظِيم هو والمشايخ السبعون على جبل طور سيناء لتلقى شريعة التوراة من الله، خاف بنو إسرائيل من الدخان والنار اللذان أحاطا بهم، وهم فوق الجبل، وقالوا لموسى عَلَيْظَام: إذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى ويسمعنا صوته.

<sup>(</sup>١) المراد بالمسيح في لسان بني إسرائيل: النبي الأمي المماثل لموسى. وهو محمد عَلَيْكُمْ ا

فليكن عن طريق بشر، ليكن عن طريقك يا موسى. ونحن نسمع ونطيع. فرد موسى كلامهم إلى الله. فقال الله: أحسنوا في ما قالوا. ولسوف أرسل لهم نبياً مثلك، وأجعل كلامي في فمه. أي سيكون نبياً أمياً لا يقرأ ولا يكتب.

وهذا النبى الذى سيأتى مماثلا لموسى هو محمد علي الله قد بارك فى إسماعيل \_ علي الله قد بارك فى إسماعيل \_ علي الله وجعل له ملكاً ونبوة، كملك بنى إسحق ونبوتهم فإن لإسحق بركة كبركة إسماعيل. وحملها من بنى إسحق كلهم: بنو إسرائيل. وبدأت من بنى إسرائيل من موسى علي الله فإنه صاحب الشريعة. وكان رئيساً مطاعاً، وجاهد فى سبيل الله وأمر أتباعه بدخول الأرض المقدسة. وورثوا بلاد الكفار، من بعد هلاكهم، وأقاموا فيها، وعلموا المؤمنين أحكام التوراة. وضبطوا أمور البلاد بالملك عليهم.

ففى الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية:

"يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك. مثلى. له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لئلا أموت، قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلموا. أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه. فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى، أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمى كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسمى الهة أخرى. فيموت (١) ذلك النبي.

وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب(٢)؟

فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر، فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبى. فلا تخف منه» (تث ١٥: ١٥ ـ ٢٢)

كيفية انطباق النبوءة على محمد عاليكم :

أولاً: إن من أوصاف هذا النبي المنتظر: أن يكون نبياً. لا إلهاً. وقد زعم

72

<sup>(</sup>١) في ترجمة اليسوعيين ودار المشرق: «فليقتل».

<sup>(</sup>٢) يسألون عن علامة مميزة. وقد أخبرهم أنها هي حديثه عن الغيب.

النصارى: أن أوصاف النبى الذى تتحدث عنه هذه النبوءة: تنطبق على عيسى على النصارى: أن أوصاف النبى الذى تتحدث عنه هذه النبوءة: تنظبق على عيسى على وزعمهم باطل. لأن بعضهم يقول: إن عيسى إله. وبعضهم يقول: هو الإله الخالق للعالم. فالكاثوليك والبروتستانت يقولون: إن عيسى هو الإله الثانى. والله هو الإله الأول. والروح القدس هو الإله الثالث. والأرثوذكس يقولون: إن عيسى هو الله رب العالمين وقد ظهر للناس في صورة بشر، وعن مذهب الكاثوليك والبروتستانت يقول تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة ﴾ وعن مذهب الأرثوذكس يقول تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم ﴾. وعن المذهبين: ﴿ولا تقولوا: ثلاثة ﴾ أى ثلاثة آلهة، أو ثلاث مراحل لواحد.

وهذا مع ما فى التوراة وما فى الإنجيل من أن الله تعالى هو الخالق للعالم وحده وأنه ليس كمثله شئ. ففى الأصحاح السادس من سفر التثنية: «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» وفى الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: «ليس مثل الله» وفى الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا. فسر يوحنا أبناء الله بمعنى المؤمنين بالله فى قوله: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أى المؤمنين باسمه» وقال: إن الله لم يره أحد. وحيث أن عيسى قد رآه الناس، فإنه بحكم الإنجيل لا يكون هو الله، لقوله: «الله لم يره أحد قط»

وفى نفس الأصحاح يورد يوحنا كاتب الإنجيل: شهادة يحيى عَلَيْكُلام ـ الذى الني الذى أخبر عن مجيئه موسى فى سفر التثنية لينسخ شريعته. وقد كان يوحنا معاصراً لعيسى عَلَيْكُلام . وكان وهو يدعوان اليهود معا؛ لاقتراب ملكوت السموات. مما يدل على أن النبى المنتظر لم يكن قد أتى قبل يحيى وعيسى وليس هو عيسى ولا يحيى ـ عليهما السلام ـ يقول يوحنا: «وهذه هى شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر . وأقر: أنى لست أنا المسيح (١) . فسألوه: إذاً ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا . ألنبى أنت؟ فأجاب: لا» فقد اعترف المعمدان بأنه ليس هو النبى فقال: لست أنا . ألنبى أنت؟ فأجاب: لا» فقد اعترف المعمدان بأنه ليس هو النبى

<sup>(</sup>۱) يقصد المسيح المنتظر الذى هو المسيا، والذى هو النبى الأمى المماثل لموسى والذى هو إيــليا ـ حسب تعــبير ملاخى ـ ثلاثة الــقاب لواحد. وذلك لأن هذا الواحد كــان مشهــوراً فى كل مدينة بلقب. والعلماء يعرفون الألقاب. وأرادوا حسم الخلاف فيه.

المشار إليه في سفر التثنية. وحيث أنهما معاً دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات \_ أى أن دعوتيهما واحدة \_ فإن النبي المنتظر يكون آتياً من بعدهما. فقد حكى متى ما نصه:

- (أ) «من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكُرِز ويقول: توبوا، لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (متى ٤: ١٧)
- (ب) «وفى تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز فى برية اليهودية قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (متى ٣: ١ ـ ٢)

ثانياً: ومن أوصاف النبى المنتظر: أن يكون من إخوة بنى إسرائيل. ولو كان هذا النبى من بنى إسرائيل؛ ما كان يقول: «من إخوتهم» وكان يقول: منكم. وحيث أن: (أ) لإسماعيل بركة. (ب) وأنه أخ لإسمع الذى هو جدهم. فإن المراد من إخوتهم: أنه سيأتى من آل إسماعيل؛ لأن لإسماعيل بركة. ففى الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين: «وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنساناً وحشياً. يده على كل واحد، ويد كل واحد عليه. وأمام جميع إخوته يسكن»

ثالثاً: ومن أوصافه: المماثلة لموسى فى الحروب والانتصار على الأعداء. وقد نصت التوراة على أنه لن يظهر فى بنى إسرائيل مثل موسى. وعليه. فإن الآتى يكون من غير جنسهم. وحيث لإسماعيل بركة، فإنه يكون من جنسه. ففى الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية:

«ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب وجهاً لوجه. فى جميع الآيات والعجائب التى أرسله الرب ليعملها فى أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه. وفى كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التى صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل»

رابعاً: ومن أوصافه: أن يسمع له بنو إسرائيل ويطيعون حتى ولو نسخ شريعة موسى. ولم ينسخ شريعة مـوسى إلا محمـد علين أما الأنبياء من موسى إلى محمد علين محمد علين ألسلام ـ فقـد كانوا على شريعة موسى. حتى يسـوع المسيح فإنهم

27

كتبوا أنه كان على دين موسى لقوله: (لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس) (متى ٥: ١٧) وقد صرح القرآن بذلك فى قوله تعالى: ﴿وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراة، ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد فقد بين أنه موافق على التوراة التى هى أمامه. وكان العلماء قد ابتدعوا من عندهم تشريعات لم يأذن بها الله. مثل تحريم الأكل بأيد غير مغسولة فألغى المسيح ما ابتدعوه. وكان عيسى عليه مفسراً لها ولم يكن محرماً ومحللاً من تلقاء نفسه كما كان يفعل الربانيون والأحبار. وقد ألغى تشديداتهم وأباح محرماتهم من تلقاء أنفسهم. كما قال تعالى عنه: ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم من الربانيين والأحبار

وأما قوله تعالى: ﴿وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ﴾ فإن معناه: وليحكموا بما فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة. فإن في الإنجيل: «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس» وفيه في الأصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى قول عيسى عَلَيْتُلم: (على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه، فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون»

خامساً: ومن أوصافه: أن يكون نبياً أمياً غيـر قارئ ولا كاتب. وهذا معنى قوله: «وأجعل كلامي في فمه»

سادساً: ومن أوصافه: أن يكون أميناً على الوحى الإلهى. وهذا مستفاد من قوله: «فيكلمهم بكل ما أوصيه به»

سابعاً: ومن أوصافه: أن الله ينصره على مخالفيه. وهذا مستفاد من قوله: «ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى. أنا أطالبه ائى الله يقول أنا أنتقم من مخالفيه.

ثامناً: ومن أوصافه: أن لا يقتل. وأن من يكذب ويدعى النبوة ويزعم أنه هو المراد من هذه النبوءة المذكورة فى سفر التثنية، أو يدعو إلى غير الله، فإنه يقتل. وهذا مستفاد من قوله: «وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاماً لم أوصه أن يتكلم به، أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبى» أى فيكون جزاؤه القتل.

تاسعاً: وإن قال متبع شريعة موسى: كيف نميز الصادق من الكاذب؟ أى إذا ظهر من يقول إنى أنا هو ذلك النبى. فكيف نعرف أنه صادق؟

فإنه أعطى علامة للناس، ليعرفوا الصادق من الكاذب. وهي: إنه إذا ظهر وأخبر عن غيب، ووقع الغيب كما قال. فإنه يكون صادقاً في دعوى النبوة.

وهذا مستفاد من قوله: «وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟» وهذا هو السؤال. والإجابة هي: «فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه»

الوصف العاشر: أن يكون ملكاً على بنى إسماعيل والأمم، كما كان موسى عَلَيْتِهِ ملكا على بنى إسرائيل والأمم.

وهذا الوصف مستفاد من قوله: «له تسمعون» ومن قوله: «ویکون أن الإنسان الذی لا یسمع لکلامی، الذی یتکلم به باسمی؛ أنا أطالبه» وقد جاء هذا المعنی فی القرآن الکریم، فی قوله تعالی: ﴿فلا وربك لا یؤمنون؛ حتی یحکموك فی ما شجر بینهم، ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا عما قضیت، ویسلموا تسلیما وفی قوله تعالی: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا؛ أن یکون لهم الخیرة من أمرهم

ولما قام محمد على المسلم النبوة، ودعا إلى الله بالقرآن الكريم، وحمى بسيفه من آمن به من أذى المتكبرين الملاعين (١)، أسس مملكة قوية، فى كل ديار بنى إسماعيل، ودانوا لحكمه، وانتخب منهم رجالا معدودين ذوى بأس لقتال الأمم، الذين يصدون الناس عن الدخول فى ملكوته. ووضع فى كل مدينة، افتتحها؛ رجالا من أصحابه؛ نوابا عنه فى الحكم، وفى تعليم الدين. وأتت إليه وفود من قبائل العرب والعجم؛ لتظهر له السمع والطاعة. وحكم وعدل، وأخذ الجزية من أهل الكتاب. وأسس بيوتا للعبادة ودورا للقضاء فى البلاد المفتوحة. وهابته أمم

http://www.ai-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) في المزمور ١١٩ يقول عن اليهود: «انتهرت المتكبرين الملاعين الضالين عن وصاياك»

الكفر، وقدموا له الهدايا، واعترف أهل العلم من الأمم بنبوته، وبسعة ملكه الذى سيمتد إلى أقصى الأرض.

وفى عهد أصحابه من بعده؛ دخل فى ملكوته أهل فارس، والروم، وأهل سبأ ومصر والسودان. وإلى هذا اليوم يدخل الناس فى دين الله أفواجا.

وقد وضح هذه الصفة بأجلى بيان نبى الله داود عَلَيْظِهِ في سفر الـزبور. فقد قال: إن أصحاب النبى الأمى الآتى على مثال مـوسى هم ﴿أشداء على الـكفار، رحـماء بـينهم﴾ وذلك في المزمـور المائة والتـاسع والأربعين. وقـال: إن هذا النبى سيـملك الدنيا بأسرها، وأن الله ومـلائكته يصلون عليه. أي أن الله راضى عنه، وراحم أتباعه. وأن ذكره على كل لسان، وفي كل وقت.

وهذا هو نص المزمور الثاني والسبعين، الذي بين كل ذلك، والذي يعده أهل الكتاب نبوءة عن النبي الآتي على مثال موسى.

#### النص:

«اللهم أعط أحكامك للملك: وبرّك لابن الملك(). يدين شعبك بالعدل، ومساكينك بالحق. تحمل الجبال سلاما للشعب، والآكام بالبر. يقضى لمساكين الشعب، يخلص بنى البائسين ويسحق الظالم. يخشونك ما دامت الشمس، وقدام القمر، إلى دور فدور. ينزل مثل المطر على الجنزاز، ومثل الغيوث الذارفة على الأرض، يشرق فى أيامه الصدّيق، وكثرة السلام، إلى أن يضمحل القمر. ويملك من البحر، ومن النهر إلى أقاصى الأرض.

أمامه تجثو أهل البرية. وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة. ملوك شبا وسبا يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبد له؛ لأنه ينجى الفقير المستغيث والمسكين، إذ لا معين له. يشفق على المسكين والبائس، ويخلص أنفس الفقراء. من الظلم والخطف يفدى أنفسهم، ويكرم دمهم في عينيه. ويعيش ويعطيه من ذهب شبا. ويصلّى لأجله دائما. اليوم كله يباركه.

<sup>(</sup>١) يقصد بالملك: النبي الآتي، ويقصد بابن الملك: أنصاره وأتباعه من بعده.

تكون حفنة بر فى الأرض، فى رءوس الجبال. تتمايل مثل لبنان ثمرتها، ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض. يكون اسمه إلى الدهر. قدام الشمس يمتد اسمه. ويتباركون به. كل أمم الأرض يطوبونه. مبارك الرب الله إله إسرائيل، الصانع العجائب وحده. ومبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده. آمين ثم آمين» (مزمور ٧٢: ١ ـ ١٩)

#### \*\*\*

وینتظر الیهود هذا النبی إلی هذا الیوم، ویستفتحون به علی الذین کفروا. وقد أرسل الله المسیح عیسی بن مریم لیبشر به، فقال عنه مثل ما قال موسی وداود، ووصفه بأنه سینتصر علی أعدائه فی الحرب، وسیملك علی دیارهم.

ومن كلامه في أمثلة ملكوت السموات: «ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» (متى ١٣: ٥٠) ومن كلام يوحنا المعمدان عنه: «ولكن الذي يأتى بعدى هو أقوى منى الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. الذي رفشه في يده، وسينقى بيدره، ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ» (متى ٣: ١١ ـ ١٢)

ولما صرف النصارى نبوءات التوراة عن النبى الأمى الآتى إلى العالم، لتصدق زورا على المسيح عيسى علي الله عليه أن المسيح كان ملكا فى أحد السعف وأن اليهود هتفوا له بقولهم: «أُوصَنّا» والتاريخ يشهد أنه لم يملك ولم يحارب ولم ينتصر، وفى الإنجيل أنه بعدما أراهم معجزة المائدة، أرادوا أن يجعلوه ملكا. فلم يرض. يقول يوحنا: «وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا؛ الصرف إلى الجبل وحده» (يو 7: 10)

وقد ظهر مما تقدم: أن محمدا علينهم مكتوب عنه في التوراة في الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية، مع المقارنة بالنصوص الأخرى الدالة على بركة إسماعيل عليه ومكتوب عنه في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا، وغيره.

وظهر: أن الـتوراة قد وصـفت أصحـابه بأنهم قديسـون طاهرون، وأنهم لا

tp:<del>//www.al-maktabch.com</del>

يعصون رسول الله، ولا يستكبرون عن طاعته. ففى الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: «وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب. جميع قديسيه في يدك. وهم جالسون عند قدمك، يتقبلون من أقوالك» (تث ٣٣: ٢ ـ ٣)

#### \*\*\*

وقد جاء في القرآن الكريم عن صفات أصحاب رسول الله عاليا الله عاليا

۱ ـ أنهم يرثون الأرض. ليحكموا أهلها بالحق والعدل المنصوص عليهما في القرآن الكريم. فقد قال تعالى: ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر: أن الأرض يرثها عبادى الصالحون﴾

٢ \_ وأنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم. فقد قال تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه؛ أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجداً. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة﴾

٣ ـ وأنهم يكونون في بدء الإسلام جـماعة صغـيرة، ثم يكبرون. فقـد قال تعالى: ﴿ومثلهم في الإنجيل: كزرع أخرج شطئه، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه﴾

وهذه الصفات مذكورة إلى اليوم فى التوراة وفى الإنجيل، مع صفات أخرى لرسول الله عليه على تعلى أنه رحمة للعالمين.

#### \*\*\*

١ \_ فعن أن المسلمين يرثون الأرض إلى الأبد:

نذكر هذا النص من الزبور ـ وهو قد نزل بعد الذكر ـ أى التوراة ـ بخمسمائة عام تقريباً ـ:

«لا تغر من الأشرار، ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش، سريعاً يقطعون، ومثل العشب الأخضر يذبلون. اتكل على الرب، وافعل الخير. اسكن الأرض وارع الأمانة، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه، وهو يجرى ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له

ولا تغر من الذى ينحج فى طريقه من الرجل المجرى مكائد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عاملى الشريقطعون، والذين ينتظرون الرب، هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع فى مكانه فلا يكون. أما الودعاء فيرثون الأرض، ويتلذذون فى كثرة السلامة.

الشرير يتفكر ضد الصديق، ويحرق عليه أسنانه. الرب يضحك به، لأنه رأى أن يومه آت. الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمى المسكين والفقير. لقتل المستقيم طريقهم. سيفهم يدخل فى قلبهم وقسيهم تنكسر. القليل الذى للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب. الرب عارف أيام الكملة، وميراثهم إلى الأبد يكون. لا يخزون فى زمن السوء وفى أيام الجوع يشبعون، لأن الأشرار يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعى. فنوا. كالدخان فنوا. الشرير يستقرض ولا يفى. أما الصديق فيترأف ويعطى، لأن المباركين منه يرثون الأرض، والملعونين منه يقطعون.

من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان وفى طريقه يسر. إذا سقط لا ينطرح، لأن الرب مسند يده. أيضاً كنت فتى وقد شخت، ولم أر صديقاً تخلى عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزاً. اليوم كله يترأف ويقرض ونسله للبركة.

حد عن الشر وافعل الخير واسكن إلى الأبد، لأن الرب يحب الحق ولا يتخل عن أتقيائه. إلى الأبد يحفظون. أما نسل الأشرار فينقطع. الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة، ولسانه ينطق بالحق. شريعة إلهه في قلبه، لا تتقلقل خطواته. الشرير يراقب الصديق محاولا أن عيته. الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. انتظر الرب واحفظ طريقه، فيرفعك، لترث الأرض. إلى انقراض الأشرار تنظر.

قد رأيت الشرير عاتياً وارفاً، مثل شجرة شارقة ناضرة. عبر. فإذا هو ليس بموجود، والتمستُه فلم يوجد. لاحظ الكامل وانظر المستقيم، فإن العقب لإنسان السلامة. أما الأشرار فيبادون جميعاً. عقب الأشرار ينقطع أما خلاص الصديقين، فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق، ويعينهم الرب وينجيهم. ينقذهم من

http://www.ai-maktabeh.com

الأشرار ويخلصهم، لأنهم احتموا به» (مزمور ٣٧)

٢ \_ وعن أنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم.

في سفر المزامير ـ وهو من أسفار التوراة العبرانية ـ:

«لأن الرب راض عن شعبه. يجمّل الودعاء بالخلاص. ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حدّين في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود، وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوب. كرامة هذا لجميع أتقيائه» (المزمور ١٤٩)

٣ \_ وعن أنهم يكونون في بدء الإسلام جماعة صغيرة ثم يكبرون:

ففى إنجيل متى ومَرقس ولوقا. ذكر عيسى عَلَيْظِيم أمثلة كثيرة لملكوت السموات ومنها هذا المثل (١) المشار إليه في سورة الفتح في القرآن الكريم.

(أ) النص عند مـتى: «يشبـه ملكوت السمـوات حبـة خردل، أخذهـا إنسان وزرعها فى حـقله. وهى أصغر جميع البـزور. ولكن متى نمت، فهى أكبـر البقول وتصير شجرة، حتى أن طيور السماء تأتى وتتآوى فى أغصانها» (متى ١٣: ٣١ ـ ٣٢)

(ب) النص عند مرقس: «وقال: بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأى مثل نمثله؟ مثل حبة خردل متى زرعت فى الأرض فهى أصغر جميع البزور التى على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول، وتصنع أغصاناً كبيرة، حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها» (مرقس ٤: ٣٠ ـ ٣٢)

(جـ) النص عند لوقا: «فقال: ماذا يشبه ملكوت الله؟ وبماذا أشبهه؟ يشبه حبة خردل أخذها إنسان، وألقاها في بستانه، فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها» (لوقا ٣: ١٨ ـ ١٩)

#### وملكوت السموات:

 المعظم دانيال أنبأ في سفره عن قيام أربعة ممالك على الأرض. وعقب زوال المملكة الرابعة؛ يتأسس ملكوت السموات. ولم يزل المملكة الرابعة إلا محمد على الرابعة والمملكة الأولى هي مملكة بابل، والثانية هي مملكة فارس، والثالثة هي مملكة اليونان، والرابعة هي مملكة الرومان (١). وقد زالت دولة الرومان من أرض فلسطين في عهد عمر بن الخطاب فطي سنة خمس عشرة من الهجرة.

يقول دانيال عقب ذكره المملكة الرابعة: «كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض» (دانيال ٧: ١٣ ـ ١٤)

ويقول دانيال: «وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك. وهي تثبت إلى الأبد» (دانيال ٢: ٤٤) ويؤكد دانيال على أن هذا الأمر بقضاء أزلى فيقول: «ليكن اسم الله مباركاً من الأزل وإلى الأبد. لأن له الحكمة والجبروت. وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكاً وينصب ملوكاً. يعطى الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. هو يكشف العمائق والأسرار. يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور» (دانيال ٢: ٢٠ - ٢٢)

#### وهذا هو النص بتمامه في سفر دانيال:

«فى السنة الأولى لبيلشاصر ملك بابل، رأى دانيال حلماً، ورؤى رأسه على فراشه. حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى فى رؤياى ليلا، وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة. هذا مخالف ذاك.

http://www.al-maktabeh.com

<sup>(</sup>۱) كانت الإمبراطورية الرومانية تضم داخل حدودها: مايعرف الآن باسم هولندا وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وسويسرا وجنوبى النسمسا وإيطاليا. وكل شب جزيرة البلقان وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والنصف الجنوبي من الجزيرة البريطانية. وكان البحر المتوسط يعتبر بحيرة رومانية.

الأول كالأسد، وله جناحا نسر. وكنت أنظر، حتى انتتف جناحاه. وانتصب على الأرض، وأوقف على رجلين كإنسان، وأعطى قلب إنسان.

وإذا بحيوان آخر ثان شبيـه بالدب، فارتفع على جنب واحد، وفى فمه ثلاث أضلع بين أسنانه، فقالوا له هكذا: قم كل لحما كثيرا.

وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر، وله على ظهره أربعة أجنحة طائر. وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطى سلطانا.

بعد هذا كنت أرى فى رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوى وشديد جداً وله أسنان من حديد كبيرة. أكل وسحق وداس الباقى برجليه. وكان مخالفاً لكل الحيوانات الذين قبله. وله عشرة قرون. كنت متأملا بالقرون. وإذا بقرن آخر صغير، طلع بينها. وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان فى هذا القرن، وفم متكلم بعظائم.

كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام (١). لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقى، وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه. ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس الدين وفتحت الأسفار. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التى تكلم بها القرن. كنت أرى إلى أن قـتل الحيوان وهلك جـسمه، ودفع لوقيد النار. أما باقى الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت.

كنت أرى فى رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان. أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه؛ فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى. ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض» (دا ٧: ١ ـ ١٤)

انظر في كلام دانيال هذا، إلى الحيوان الرابع. الذي يرمز إلى مملكة الروم.

<sup>(</sup>١) القديم الأيام: كناية عن الله تعالى.

وانظر إلى «ابن الإنسان» الذى سيعطيه الله عـز وجل ملكوتاً. لتخضع كل الشعوب والأمم والألسنة لشريعته، والذى سلطانه وملكوته لن ينقرض أبداً.

ثم اسأل نفسك: من هو هذا الذي أزال الروم من أرض فلسطين؟ أليس هو محمد عَلَيْكُم؟

ولذلك قال يوحنا المعمدان لبنى إسرائيل: «توبوا؛ لأنه قد اقـــترب ملكوت السموات» (مـــتى ٣: ٢) وقال المسيح عيسى بن مــريم يا بنى إسرائيل: «توبوا: لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (متى ٥: ١٧)

وعلم عيسى تلاميذه أن يصلوا لله هكذا: «أبانا الذى فى السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك، كما فى السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا فى تجربة. لكن نجنا من الشرير؛ لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين» (متى ٢: ٩ ـ ١٣)

انظر إلى قوله عَلَيْظِم: «ليأت ملكوتك» الذى أنبأ عن مجيئه النبى دانيال. واسأل نفسك: هل هو ملكوت المسيح فى مجيئه الثانى، ملكوتاً روحياً على القلوب. كما يزعم النصارى تبعا لكلام بولس وشيعته؟ كيف يكون هذا؟ وقد قال المسيح نفسه: «ولست أنا بعد فى العالم» (يو ١٧: ١١)

وهذا الملكوت هو ملكوت محمد على الله وذلك لأن الله تعالى صنع عهداً بينه وبين إبراهيم علي الله الله وهو أن يسير هو وبنوه أمامه في دعوة الناس إلى دينه ونبذ عبادة الأوثان. وفي مقابل هذا السير، يعطيهم الله البلاد التي مكنوا فيها لعبادة الله ملكا. ومن قتل في سبيل الله، فله الجنة، ومن لم يقتل. فإنه إذ يأتي إلى الله في الدار الآخرة، فإنه ينال أجره بحسب ميزان أعماله. وقد استجاب الله تعالى لطلب إبراهيم منه، أن يجعل في نسل إسماعيل ملكاً ونبوة.

وقال له: «وأما إسماعيل. فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه. وأثمره وأكثره كثيراً جداً. اثنى عشر رئيساً يلد، وأجعله أمة كبيرة» (تك ١٧: ٢٠)

http://www.al-maktabeh.com

وقد ضرب عيسى عَلَيْظِهِ أمثلة كثيرة لملكوت السموات لتبيين حقائقه، وتوضيح مقاصد الله منه. وفسر الأسابيع السنين في الأصحاح التاسع من سفر دانيال على زمان محمد عليظه فقال: إن السبعين أسبوعاً × ٧ سنين = ٤٩٠ سنة. فمحمد سيأتي من بعده بأربع مائة وتسعين سنة. وإذ تحسب المدة من حين خراب أورشليم على يد أدريانوس الروماني سنة ١٣٢ م فإن سنة مجيئه تكون ٤٩٠ حراب أورشليم على يد أدريانوس الروماني سنة ١٣٢ م فإن سنة مجيئه تكون ٤٩٠ + ١٣٢ وعمر بن الخطاب فطي فتح أورشليم في ذاك الزمان (١).

#### \*\*\*

فكيف مع هذا يدعى «بُولُس» أن ملكوت السموات هو مجئ المسيح مرة ثانية بالملك الروحى، ويقول: «إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله»؟

#### \*\*\*

### كلمة الله:

ولما استلم بنو إسرائيل التوراة من موسى عَلَيْتُلْمِ وبلّغوها للأمم؛ عرف الأمم منها أن محمدا عَلِيَّ منها أن محمدا عَلِيَّ منها أن محمدا عَلِيَّ منها عليه، كما يبينون سائر الأحكام. فلما كان زمان نبى إسرائيل يبينون دلالة نصوصها عليه، كما يبينون سائر الأحكام. فلما كان زمان نبى الله إشعياء أوحى الله إليه بأن وعده بهذا النبى؛ لن يخلفه، وأنه يبلغ بنى إسرائيل به.

وإذا تحقق الوعد به؛ فإن شعب بنى إسرائيل سيحزنون على ضياع ملكهم ونسخ شريعتهم. وإذ هو على علم بذلك؛ أوصاهم بتعزية الشعب، وبين لهم أن كل من جاهد مع الله على شريعة موسى؛ فإنه سيأخذ أجراً مضاعفا. وأن من ينكر هذا النبى ويكفر به؛ فإنه سيهلك على يديه. ذلك قوله: «هو ذا السيد الرب بقوة بأتى، وذراعه تحكم له» يعنى بإتيان الرب: إتيان نبيه وإهلاكه المنكرين والكافرين به في الأيام الأولى لظهوره. ولا يعنى إتيان الله نفسه؛ لأن الله في كل مكان، وليس كمثله شئ. كما في سفر إرمياء وسفر التثنية. ويؤيد هذا: قوله بعد: «هو ذا أجرته

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الثانى من كتاب البشارة بنبسى الإسلام فى التوراة والإنجيل ـ وأيضاً: فتح الملك العلام فى البشائر بدين الإسلام.

معه، وعملته قدامه. كراع يرعى قطيعه. بذراعه يجمع الحملان، وفى حضنه يحملها، ويقود المرضعات» يعنى أن النبى لا يطلب أجراً، وأنه بالمؤمنين رءوف رحيم.

وقال إشعياء عن هذا الوعد: إن الزهر يذبل، والعشب ييبس «وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد» وقال إشعياء: اصرخوا أيها العلماء في البرية بقولكم: «أعدوا طريق الرب» أي عرفوا الناس بنبي الرب «قوموا في القفر سبيلا لإلهنا» أي سهلوا للناس سبيل معرفة سيدنا. وهو النبي الآتي، ثم قال: «فيعلن مجد الرب» والمجد خاص بمحمد عليا لقول دانيال عنه: «فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا» ثم قال للعلماء: بشروا به «على جبل عال اصعدى يا مبشرة أورشليم»

هذا مما في إشعياء عن محمد علياتهم الملقب في النص بالكلمة التي تثبت إلى الأبد.

فلما جاء زمان يحيى علي صرخ في البرية \_ كما أوصى إشعياء \_ بمحمد علي وبشر به. كما قال إشعياء. وكان دانيال النبي قد قال عنه: إن ملكه سيتأسس بعد المملكة الرابعة. وأنه سيعرف بملكوت السموات. فكرز يحيى \_ أى بشر \_ باقتراب هذا الملكوت. ذلك قول الإنجيل: «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: «صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب. اصنعوا سبله مستقيمة» (متى ٣: ١ \_ ٣)

ومن زمان إشعياء إلى زمان يحيى مدة طويلة. فلذلك ابتدأ يوحنا الإنجيلى إنجيلى الجيلى الله بقوله: «في البدء كان الكلمة» أي في البدء من زمان قبل زماني هذا؛ كان الوعد بمحمد رسول الله .

وهذا هو نص\سفر إشعياء:

ري العروا شعبى. يقول إلهكم. طيبوا قلب أورشكيم ونادوها بأن جهادها

قد كمل أن إثمها قد عفى عنه. أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها.

صوت صارخ فى البرية: أعدوا طريق الرب. قوموا فى القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع، وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما، والعراقيب سهلا؛ فيعلن مجد الرب، ويراه كل بشر جميعا؛ لأن فم الرب تكلم.

صوت قائل ناد. فقال: بماذا أنادى؟ كل جسد عشب، وكل جماله كزهر الحقل. يبس العشب ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب. يبس العشب، ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد

على جبل عال اصعدى يا مبشرة صهيون. ارفعى صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم. ارفعى لا تخافى. قولى لمدن يهوذا: هوذا إلهك. هوذا السيد الرب بقوة يأتى وذراعه تحكم له. هوذا أجرته معه وعملته قدامه. كراع يرعى قطيعه. بذراعه يجمع الحملان وفى حضنه يحملها ويقود المرضعات.

من كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان؟ من قاس روح الرب؟ ومن مشيره يعلمه؟ من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق وعلمه معرفة وعرف سبيل الفهم؟ هوذا الأمم كنقطة من دلو وكغبار الميزان تحسب. هوذا الجزائر يرفعها كدقة. ولبنان ليس كافيا للإيقاد وحيوانه ليس كافيا لمحرقة. كل الأمم كلا شئ قدامه. من العدم والباطل تحسب عنده

فبمن تشبهون الله؟ وأى شبه تعادلون به»؟

#### \*\*\*

فإذا جاء المسيح عيسى عَلَيْتُلَام فهل يجئ داعيا إلى التوحيد؟ أم يجئ داعيا إلى التوحيد؟ أم يجئ داعيا إلى التوحيد والتنزيه؟ أم يجئ مبشرا بمحمد عَلَيْتُ ؟

لو قلنا: إنه جاء إلى التوحيد داعيا؛ لكان معنى ذلك أن اليهود كفار بالله، أو

عابدين معه آلهة غيره. واليهود موحدون. ونصوص التوراة تشهد لهم بأنهم موحدون. بل هم دعاة التوحيد. فلماذا جاء؛ إذا كان من قبله مثله؟

ولو قلنا: إنه جاء إلى التـوحيد والتنزيه داعيا. لكان مـعنى ذلك أن اليهود لا يوجد في كتبهم ﴿ليس كمثله شئ﴾ وشبه هذا كثير في كتبهم.

ففى سفر إشعياء: «فبمن تشبهون الله؟ وأى شبه تعادلون به؟» (إش ٤٠: ١٨) وفى كتاب موسى يقول (تث ٣٣: ٢٦) وفى كتاب موسى يقول الله عن نفسه: «انظروا الآن. أنا أنا هو، وليس إله معى. أنا أميت وأحيى» (تث ٣٩: ٣٩) ومعناه: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾...

ولو قلنا: إنه جاء مبشرا بمحمد رسول الله عليه فإن التبشير به لم يكن منه وحده، بل كان من يحيى أيضاً والنبيين من قبله والعلماء. فإنهم صرخوا كما وصاهم إشعياء.

وإن أمثل لذلك. أمثل بالعهد المبرم بين الله وبين إبراهيم. هل هو خاص فى إسحق كما يدعى اليهود أم هو خاص فى إسحق؛ في الله يكون نبيا، وإن كان خاصا فى إسماعيل فإنه يكون نبيا.

لقد قال المسيح: إن العهد في إسماعيل. واستدل بالتوراة على ما قال. ومعنى ذلك: أنه ليس مبشرا بمحمد علين الأليام كأى إنسان من الأميين الأتقياء وإنما هو

http://www.ai-maktabeh.com

مبشـر به كأى عالم من العلماء الراسخين فـى العلم. وكان يستعمل لغـة اليهود فى الإفصاح عنه.

كما قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه؛ ليبين لهم

وفى لغتهم عنه: أنهم كانوا يلقبون محمدا على اللهب «المسيح» وهذا اللقب يأتى أحيانا «المسيع» كما كانوا يلقبون الأنبياء والعلماء والملوك بهذين اللقبين. فيقولون: داود مسيح ـ سليمان مسيح ـ عيسى مسيح. أما محمد على فإنهم لقبوه بالمسيح بالألف واللام تمييزا له عن غيره. فتكلم عيسى ـ وهو مسيح ـ عن محمد بلقب المسيح.

وفى إنجيل متى ما يدل على ذلك. فإنه فى يوم من الأيام سأل عيسى تلاميذه عن «المسيح» يعنى محمدا على المغتهم. من أى نسل سيأتى؟ وأجابوا من نسل داود. أى من اليهود. ورد عليهم بأن اعتقادهم خاطئ. وحيث قد خطّأ؛ يلزمه الدليل. وقد أورده من كلام داود نفسه. فقال: أنتم جميعا سادة؛ لأن الشريعة معكم، ولأنكم معلمون وبنو إسماعيل ليسوا سادة. لأنهم يتلقون الشريعة منكم، والعلم منكم. فلو انقلبت الآية، وصار بنو إسماعيل معلمون. فإنهم يكونون عليكم سادة، وأنتم لا تكونون سادة. أليس كذلك؟ فإذا جاء النبى الآتى من إسماعيل، وفرض وقدر أنى حى فى زمانه؛ لكان لى سيدا.

ولقد جاء في الزبور المئة والعاشر أن داود يقول عن «المسيح» الآتى: إنه سيده. ذلك قوله: «قال الله لسيدى» أو قال الرب وهو الله لربى أى لسيدى. فإذا كان الآتى سيدا لداود؛ من نسله \_ كما تزعمون \_ فكيف يكون الابن سيدا لأبيه؟

وإذ هذه هى الميزة التى انفرد بها المسيح عمن سبقوه. يكون تحريف المسيحيين لدعـوته منحصـرا فى هذه الميزة. وهى أن ينـظروا فى تفسـيره، ويردوه عليـه ليظل تفسير اليهود هو المعتبر.

ففي تفسيره لكلام التوراة عن حرية الإنسان؛ رد بولس تفسيره وأرجعه إلى

مذهب الجبر، وفي تفسيره للعهد، رد بولس تفسيره وأرجعه إلى إسحق، وحصر النبوة في نسله إلى الأبد، وفي تفسيره لملكوت السموات؛ رد بولس تفسيره وجعله ملكوتا روحيا. وهكذا.

ومن يرد أن يعرف تفسير المسيح وتفسير غيره؛ فليقرأ سفر أعمال الرسل والرسائل. فالقراءة تدله على وجهة نظر المسيح، ووجهة نظر خصوم المسيح.

ويفهم مما قلنا: أن المجامع المسيحية قد انعقدت لردتفسير المسيح، لا لإثبات التثليث. تثليث التجسد أو تثليث التعدد. فالمجمع الأول المنعقد في نيقية سنة ٣٢٥ مكان منعقداً من أجل رد تفسير المسيح للنبوءة المزمور الثاني عن محمد عليه وجعل التفسير على المسيح عيسى نفسه. ويدل على ذلك: أن الدليل الكتابي على أقنوم الابن - الذي ابتدع في هذا المجمع - هو نبوءة المزمور الثاني. وهي نبوءة - طبقا لراوية برنابا - مطبقة من المسيح عيسى على محمد. وأيضاً - طبقا لراوية يوحنا - عن يوحنا المعمدان والمسيح بن مريم أنهما طبقاها عليه.

وليسأل النصارى هذا السؤال: ما هو الدليل الكتابي على أقنوم الابن؟ وسوف يجيبون بما قلنا.

ولكن المؤرخين موهوا على هذه الحقيقة بقولهم: إن نزاعا قد حدث بين القديس آريوس وبين اثناسيوس حول التوحيد؛ فانعقد المجمع من أجل ذلك. وهذا التمويه يرده: أن المتوحيد لا جدال فيه، وأن المناقشة دارت في المجمع حول نبوءة المزمور الثاني. وهو نبوءة عن محمد عليم المناقشة بينا هذا في غير هذا الكتاب.

### وهذه هي نبوءة المزمور الثاني:

«لماذا ارتجت الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل. قام ملوك الأرض، وتآمر الرؤساء معا، على الرب وعلى مسيحه، قائلين: لنقطع قيودهما، ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السموات يضحك. الرب يستهزئ بهم (١). حينئذ يتكلم عليهم بغيظه، ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي.

27

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم: ﴿الله يستهزئ بهم﴾

إنى أخبر من جهة قضاء الرب. قال لى: أنت ابنى. أنا اليوم ولدتك. اسألنى فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصى الأرض ملكا لك. تُحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء خزاف تكسرهم.

فالآن يا أيها الملوك تعقلوا. تأدبوا يا قله الأرض. اعبدوا الرب بخوف، واهتفوا برعدة. قبلوا الابن لئلا يغضب؛ فتبيدوا من الطريق؛ لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبي لجميع المتكلين عليه» (مز ٢)

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في التعليق على هذه النبوءة: «إنه إذا كان الأب في لغتهم هو الرب، الذي يربى عبده، أعظم مما يربى الأب ابنه، كان معنى لفظ الولادة مما يناسب معنى هذه الأبوة، فيكون المعنى: اليوم جعلتك مرحوما مصطفى مختارا»

وقال شيخ الإسلام: «وحينئذ فلا يكون تسميته ابنا لكون الرب أو صفته اتحدت به، بل كما سمى داوود: ابنا، وكما سمى إسرائيل: ابنا، فقال: «أنت ابنى بكرى» وهذا في كتبهم (١).

ولو أنك قرأت نص قرار مجمع نيقية؛ لوجدته خاليا من التثليث، وذلك لأن فيه الآب وهو الله، والابن الذي هو عيسى في نظرهم. وهذا هو نصه:

«نؤمن بإله واحد. الآب ضابط الكل. خالق السماء والأرض. ما يرى وما لا يرى. ونؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الواحد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق. مساو للآب فى الجوهر، الذى به كان كل شئ، الذى من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء، وتأنس، وصلب عنا، على عهد بيلاطس البنطى وتألم وقبر، وقام من الأموات فى اليوم الثالث، كما فى الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه، وأيضاً: يأتى فى مجده ليدين الأحياء والأموات، الذى ليس لملكه انقضاء» أ. هـ.

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ص ٢٣٨، ٢٣٩ ج ٢.

ففي هذا المجمع اثنان فقط وهما الله والابن.

### وفي إنجيل متي:

«وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: «قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك»؟ فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة. ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة.

حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه؛ فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. وكل أعمالهم يعملونها لكى تنظرهم الناس. فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. ويحبون المتكأ الأول فى الولائم، والمجالس الأولى فى المجامع، والتحيات فى الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدى سيدى. وأما أنتم فلا تدعوا سيدى؛ لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذى فى السموات. ولا تدعوا معلمين؛ لأن معلمكم واحد المسيح. وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع» (متى ٢٢: ٤١)

وغرضى من ذكرى هذا ههنا: هو أن أبين للناس: أن تفسير المسيحيين الملتوى لنبوءات التوراة عن محمد عليلي هو السبب في تحريف المسيحية، وهو نفسه السبب في قرارات المجامع. وليس كما يقال في الكتب: «السبب في انعقاد مجمع نيقية: هو بدعة آريوس. وهي التوحيد» \_ «وكان من الموحدين أتباع آريوس وغيرهم من الداعين إلى التوحيد»

وهل الابن في المزمور الثاني هو «المسيح» عياسي؟ وهل المسيح الرئيس الذي هو «المسيا» هو عيسى؟ جاء في بعض الكتب: «وبهذه المواقف المتعددة لبولس؛ عزل

http://www.al-maktabeh.com

المسيح عن اليهود، وجعله مسيحا غير المسيا، الذي ينتظرونه لخلاصهم. وذلك ليستطيع أن يجعل منه الإله الذي تجسد، ثم صلب من أجل خلاص العالم، لا من أجل خلاص اليهود»

#### هل هذه العبارة صحيحة؟

إن اليهود هم الذين عزلوا عيسى عنهم لقوله إن «المسيح الرئيس» سيأتى من إسماعيل علي المسيح الرئيس هو المسيا الرئيس. فقوله «مسيحا غير المسيا» خطأ بين. وبولس لم يقل بأن عيسى هو الله متجسدا. وإنما قال: إن الله ليس كمثله شئ ولا يُرى ولا يقدر أحد أن يراه، ولا شريك له في الملك. ذلك قوله: «وملك الدهور الذي لا يفني ولا يُرى. الإله الحكيم وحده. له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور» (١ تيمو ١: ١٧) «لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. الذي يريد أن جميع الناس يخلصون، وإلى معرفة الحق يُقبلون؛ لأنه يوجد إله واحد، ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع» (١ تيمو ٢: ٣- ٢)

يقول بولس: إن المخلص هو الله. وأنه إله واحد. ومع هذا يوجد وسيط بين الله والناس. وهذا الوسيط إنسان. وهذا الإنسان الوسيط هو يسوع المسيح. وإلى هنا يكون الكلام نافيا لألوهية المسيح، ونافيا للشركاء مع الله.

وقوله: بذل نفسه فدية» معارض بقوله: «ليس عند الله محاباة» (رومية ٢: ١١) «وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضاً في السموات. وليس عنده محاباة» (أفسس ٦: ٩)

وليس في القرآن أن عيسى هو المسيح الرئيس. وإنما فيه أنه «مسيح» كسائر المسحاء. يقول الله تعالى: ﴿إنما المسيح عيسى بن مريم﴾ وهذا كله مبتدأ وخبره ﴿رسول الله﴾ ولم يقل إنما المسيح المنتظر؛ عيسى. وسكت عن الكلام حتى يكون المسيح المنتظر؛ عيسى. ومثله ﴿ما المسيح ابن مريم﴾ أي ما شأنه؟ وأجاب ﴿إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ وهكذا.

والخلاص عند اليسهود هو خلاص اليسهود من أمم الكفر عن طريق الحروب بمحمد عليه كما هو مكتوب: «خلاص من أعدائنا، ومن أيدى جميع مبغضينا» (لوقا ١: ٧١) وقد حرفوا الخلاص من خلاص بالحرب إلى خلاص من خطايا وذنوب؛ لأن المسيح لم يحارب. وكل هذا لغو في نبوة محمد عليه المسيح لم يحارب. وكل هذا لغو في نبوة محمد عليه المسيح لم يحارب.

ولهذا الذى قدمته هل يقدر طالب علم على أن يفرد كتابا فى قرارات مجمع نيقية؟ فإن كل من كتبوا عن هذا المجمع لم يفطنوا إلى أن سبب انعقاده هو اللغو فى تفسير نبوءة الابن. وهى أول نبوءة فسرها عيسى عَلَيْتُلِمْ على محمد عليه وهى أول نبوءة لغوا فيها. لأنهم إذا ثبتوا تفسيرها على المسيح عيسى؛ فإن جميع النبوءات تتحول إليه من بعد اللغو فيها.

#### \*\*\*

## نبوءات رفض الله لليهود من السير أمامه:

وفى التوراة وفى الإنجيل أن الله صرح برفض علماء اليهود من أن يهدوا إليه. فكيف مع هذا التصريح يهدى علماء المسيحية إليه، والمسيحيون طائفة من اليهود؟

وتعبير السير أمام الله مأخوذ من قول الله لإبراهيم عليه الله السير أمامى، وكن كاملا» (تك ١٧: ١) أى امش فى جميع البلاد لدعوة الناس إلى معرفتى. ثم قسم السير بين إسماعيل وإسحق فقال: «ساراى امرأتك لا تدعوا اسمها ساراى، بل اسمها سارة. وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابنا. أباركها فتكون أمما. وملوك شعوب منها يكونون» والبركة: ملك ونبوة فقد جاء منها موسى عليه صاحب الشريعة. وبه ابتدأ الملك فى بنى إسحق على الأمم إلى زمان محمد عليه لقوله: «وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله. . . وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه» (تك ١٥ ـ ٢٠)

وفى التوراة: أن بنى إسرائيل عبدوا الأصنام من دون الله، وظلموا الأمم. ولذلك صرح لهم بأنه رفضهم من السير أمامه، والذين سيسيرون أمامه من بعدهم هم نسل إسماعيل المبارك فيه. ورفض بنى إسرائيل من السير. معناه أن لا يسير

27

النصارى ـ وهم مسيحيون ـ أمام الله . لا بشريعة صحيحة ولا بشريعة محرفة؛ لأنهم طائفة من بنى إسرائيل . وعلى ذلك فاتفاقهم فى مجمع نيقية على أن يرفضوا محمدا رسول الله الملقب من داود بلقب «ابن الله» مجازا، معناه أنهم يسيرون بدلا عن محمد رسول الله . وقد سبق أن أخبر الله بأنهم لن يسيروا أمامه . ففى الأناجيل يقول عيسي عليستا الله . هو رمز شريعتهم .

ففى التوراة يـقول موسى عَلَيْظُم على لسان الله تعالى: «هم أغارونى بما ليس ففى التوراة يـقول موسى عَلَيْظُم على لسان الله تعالى: «هم أغارونى بما ليس . إلها. أغاظونى بأباطيلهم. فأنا أغيرهم بما ليس شعبا. بأمة غبية أغيظهم» (تث ٣٢: ٢١) ثم هددهم بالهلاك فقال: «إنه قد اشتعلت نار بغضبى»

وفى أسفار الأنبياء يقول الله تعالى على لسان إشعياء: «أصغيتُ إلى الذين لم يسألوا. وُجدت من الذين لم يطلبونى. قلت: هأنذا هأنذا لأمة لم تسمّ باسمى. بسطت يدى طول النهار إلى شعب متمرد، سائر فى طريق غير صالح وراء أفكاره...» (إش ٦٥: ١ \_)

وقد تناول «بُولُس» مسألة رفض اليهود من السير أمام الله بالتشكيك فى صحتها. فقال: «ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا. لأنى أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم، من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه، الذى سبق فعرفه» (رو ١١: ١ - ٢)

واستدل على أن الشعب غير مرفوض بأن الله اختاره لدعوة الأمم إلى المسيحية التى سن أصولها. واستدلاله باطل، ويدل على أنه من المفسدين فى الأرض. وذلك لأنه صرح بنسخ شريعة مـوسى على يده، وهو ليس النبى الآتى على مثال موسى، وأنكر مجئ النبى الآتى من بنى إسماعيل وقال إنه هو عيسى وقد جاء من بنى إسرائيل.

ثم ذكر دليلا آخر. وهو أن بنى إسرائيل لما عبدوا صنم البعل فى زمان إلياس علي كان سبعة آلاف رجل مختبئين، خوفا من القتل؛ لأنهم لم يسجدوا له. وهذا يدل على أن الشعب غير مرفوض. والرد عليه: هو إن هذا يدل على جماعة أخيار من جماعة أشرار. كالأخيار الذين كانوا فى بنى إسرائيل، وآمنوا بمحمد علي الأخيار الذين قال عنهم عيسى علي إلا إلى الم تقصر تلك الأمم لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين تُقصر تلك الأيام» (متى ٢٤: ٢٢)



#### التمهيد الثاني

### نبوءةالساعة

ا ـ يتحدث الأصحاح الثانى من سفر دانيال عن رؤيا منامية رآها نبوخذ نصر. تعرف برؤيا الـتمثال والحجر. وقد فسرها دانيال بأن أربعة ممالك تقوم على الأرض. ثم يظهر نبى فيزيل المملكة الرابعة ويؤسس مملكة لله لن تنقرض أبداً. وفي آخرها: «الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتى بعد هذا. الحلم حق، وتعبيره يقين» وقال أهل الـكتاب: إن المملكة الرابعة هي مملكة الروم. وقال المؤرخون: إن الذي أزالها هو محمد علياتها

٢ ـ ويتحدث الأصحاح السابع عن نفس المعنى. وقد رأى الرؤيا بيلشاصر،
 وتعرف برؤيا الحيوانات الأربعة.

٣ ـ ويتحدث الأصلحاح الشامن عن فساد بنى إسرائيل فى أرض فلسطين وعلوهم مرتين. والمرة الأولى هى التى تمت سنة ١٩٦٧ وهى فى طريقها إلى الانتهاء.

٤ ـ ويتحدث الأصحاح الثاني عشر عن الفساد والعلو في المرة الآخرة.

استدلال المسيح عيسى عليه ا

# في سفر دانيال عن محمد عليها:

وقد ذكرنا في التمهيد الأول استدلاله بما في الأصحاح السابع. وههنا نذكر استدلاله بما في الأصحاح التاسع.

فى هذا الأصحاح: أن دانيال النبى قد سأل الله تعالى (١) أن يبين له نهاية ملك بنى إسرائيل على الأرض، وابتداء ملك النبى المنتظر. وقد أجابه جبريل علي الأرض، وابتداء ملك النبى المنتظر. وقد أجابه وسيشن النبى فى رؤيا بأن نهاية ملك بنى إسرائيل ستكون بعد سبعين أسبوعا. وسيشن النبى المنتظر حربا على الكافرين به منهم، وسيخرب المدينة المقدسة، أورشليم، وسيهدم هيكل سليمان.

وفى نهاية أيام عيسى عليه الله عن خراب أورشليم وهدم الهيكل. واستدل على الخراب والهدم بكلام النبى دانيال. وقال: إن حربا شديدة سوف تكون فى فلسطين بين أصحاب النبى المنتظر وبين اليهود. ولن تكون هذه الحرب فى صالح اليهود. وقال: إن ساعة هذه الحرب لا يعلمها إلا الله وحده، وأنها ستكون فى اليوم المعروف بيوم الرب العظيم. ذلك قوله: «وأما ذلك اليوم، وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبى وحده» وقال لهم: إن بهذه الحرب ينتهى دهر الملك فى بنى إسرائيل، ويترك لهم بيتهم خرابا. ومعنى هذا: أن النبى المنتظر لن يكون من اليهود. وذكر علامات إذا حدثت يعلمون من حدوثها أن النبى سيظهر. وهذه العلامات تعرف بعلامات الساعة. أى ساعة الحرب التى سينتهى بها ملك بنى إسرائيل فى يوم الرب.

وظن بعض الناس أنها علامات ساعة يوم القيامة.

وفى الأصحاح السابع من سفر دانيال: أن الذى سيزيل المملكة الرابعة هو «ابن الإنسان» وهو لقب للنبى المنتظر الذى هو محمد عليسيم. فقال المسيح: «ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير» كناية عن تعظمه وارتفاعه.

وأوصى بالسهر والتـرقب؛ لأن الحرب ستكون فجأة «لـذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين؛ لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان»

وقد ذكر مرقس ولوقا مثل ما ذكر متى عن المسيح في ساعة هذه الحرب

http://www.al-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه النبوءة وطبقها على محمد عليك في كتابه الجواب الصحيح

الفاصلة بين اليهود وبين المسلمين. ففى مرقس أن الابن (١) لا يعلم الساعة. وفى لوقا: «فيصادفكم ذلك اليوم بغتة» - «متى رأيتم هذه الأشياء صائرة؛ فاعلموا: أن ملكوت الله قريب» وقال المسيح: إننى والنبى المنتظر على هدف واحد. وذلك ليبين لأتباعه: أنهم إذا رأوه وآمنوا به؛ فإنهم يكونون قد رأوة وآمنوا به. وعبر عن النبى بلقب المسيح كما لقبه دانيال فقال: «حينئذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك؛ فلا تصدقوا؛ لأنه سيقوم مسحاء كذبة»

ويقول الجمهور من المسيحيين: إن هذه الحرب ستقع في مكان في فلسطين يسمى «هرمجدون» Armageddon وستكون في يوم الرب، في الساعة التي قال عنها المسيح: إنها ستكون بغتة. ولن تكون في صالح اليهود ويقولون: إن المسيح عيسى سيكون حاضرا فيها، حضورا متزامنا، مع يوم القيامة، وستكون في حلم من الأحلام.

### والرد عليهم:

هو أن هذه الحرب ستكون مزيلة للمملكة الرابعة. وهي أمة الروم. والذي أزالها هو محمد عليا المحابه. وهذا رد عظيم لا يقدرون على دفعه.

#### استدلال المسلمين بنبوءة

# الساعة على محمد عليها:

استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من القدماء بالأصحاح التاسع من سفر

<sup>(</sup>١) نبوءة المزمور الثاني:

<sup>«</sup>لماذا ارتجت الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل. قام ملوك الأرض، وتآمر الرؤساء معا، على الرب وعلى مسيحه، قائلين؛ لنقطع قيودهما، ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السموات يضحك. الرب يستهزئ بهم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه، ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسى.

إنى أخبر من جهـة قضاء الرب. قال لى: أنت ابنى. أنا اليوم ولدتك. اسألنى فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصى الأرض ملكا لك، تُحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء خزاف تكسرهم.

فالآن يا أيها الملوك تعقلوا. تأدبوا يا قضاة الأرض. اعبدوا الرب بخوف، واهتفوا برعدة. قبّلوا الابن لئلا يغضب؛ فتبيدوا من الطريق؛ لأنه عن قليل يتّقد غضبه. طوبي لجميع المتكلين عليه، (مز ٢)

دانيال الذى هو أصل نبوءة الساعة. في كتابه الجواب الصحيح، واستدل المسلمون بنبوءة ملكوت السموات على صحة نبوة محمد على ونبوءة ملكوت السموات موجودة في كلام المسيح عن معركة الساعة. ومن أمثلة ملكوت السموات في الإنجيل مثل الأمة الإسلامية الموجود في سورة الفتح من القرآن الكريم.

تطابق نبوءة الساعة

# مع القرآن الكريم:

يقول الله تعالى:

# زمن وقوع معركة الساعة:

وقعت هذه المعركة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطلق سنة ١٦٦ م = ١٦ هـ في موقعة هرمجدون التي هي اليارموك. وقد جاء عنها في سفر الرؤيا. «ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير. الفرات. فنشف ماؤه؛ لكي يُعدّ طريق الملوك الذين من مشرق الشمس، ورأيت من فم التنين، ومن فم الوحش، ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضف ادع؛ فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة؛ لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. يوم الله القادر على كل شئ. ها أنا آتي كلص. طوبي لمن يسهر ويحفظ ثيابه؛ لئلا يمشي عريانا فيروا عُريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يُدعى بالعبرانية هَرْمَجَدُّون» (رؤ ١٦:

01

لاحظ:

أن القتال في يوم الرب العظيم.

وقد بينا ذلك في كتابنا «هرمجدون حقيقة أم خيال(١)» وفي كتابنا «البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل»

نص سفر دانیال الذی

هو أصل نبوءة الساعة:

«في السنة الأولى لداريوس بن أحشو يروش من نسل الماديين الذي ملك على عملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه. أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عليها كلمة الرب إلى إرمياء النبي لكمالة سبعين سنة على خراب أورشليم فوجهت وجهى إلى الله السيد طالبأ بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيــد البر. أما لنا فخزى الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. يا سيد لنا خزى الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك. للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه. وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه. وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرأ عظيما ما لم يجر تحت السموات كلها كما أجرى على أورشليم. كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب

<sup>(</sup>١) هرمجدون حقيقة أم خيال؟ \_ نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة.

إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك. فسهر الرب على الشر وجلبه علينا لأن الرب الهنا بار فى كل أعماله التى عملها إذ لم نسمع صوته. والآن أيها السيد إلهنا الذى أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسماً كما هو هذا اليوم قد أخطأنا عملنا شرا. يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك إذ لخطايانا ولآثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضنى بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. أمل أذنك يا إلهى واسمع. افتح عينيك وانظر خربنا والمدينة التى دعى اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغ واصنع. لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهى لأن اسمك دعى على مدينتك وعلى شعبك.

وبينما أنا أتكلم وأصلى وأعترف بخطيتى وخطية شعبى إسرائيل وأطرح تضرعى أمام الرب إلهى عن جبل قدس إلهى وأنا متكلم بعد بالصلاة إذا بالرجل جبرائيل الذى رأيته فى الرؤيا فى الابتداء مطاراً واغفاً لمسنى عند وقت تقدمة المساء. وفهمنى وتكلم معى وقال يا دانيال إنى خرجت الآن لأعلمك الفهم. فى ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. فتأمل الكلام وافهم الرؤيا. سبعون أسبوعا قُضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدى ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعاً. يعود ويبنى سوق وخليج فى ضيق الأزمنة. وبعد اثنين وستين أسبوعاً يُقطع المسيح وليس له. وشعب رئيس آت يخرب المذينة والقدس وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قُضى بها. ويثبت عهداً مع كثيرين فى أسبوع واحد وفى وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح كثيرين فى أسبوع واحد وفى وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضى على المخرب» (دانيال ٩)

02

# نص إنجيل متى

#### عن نبوءة الساعة:

«ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل. فتقدم تلاميذه لكى يروه أبنية الهيكل. فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه. الحق أقول لكم: إنه لا يترك ههنا حجر على حجر لا يُنقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هى علامة مجيئك؟ وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمى قائلين: أنا هو المسيح. ويضلون كثيرين. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا. لانه لابد أن تكون هذه كلها. ولكن ليس المنتهى بعده. لأنه تقوم أمة على أمة وعملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من كها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضون من جميع الأمم لأجل اسمى. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذى يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ويكرز ببشارة الملكوت هذه فى كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتى المنتهى المنتهى!

ف متى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان المقدس. ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال. والذى على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. والذى فى الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام. وصلوا لكى لا يكون هربكم فى شتاء ولا فى سبت. لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام.

حينتذ إن قال لكم أحد : هوذا المسيح (٢) هنا أو هناك؛ فلا تصدقوا. لأنه

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وأن إلى ربك المنتهى﴾

<sup>(</sup>٢) يقصد المسيح: محمد رسول الله بحسب لسانهم

سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. فإن قالوا لكم: ها هو في البرية فلا تخرجوا. ها هو في المخادع فلا تصدقوا. لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب؛ هكذا يكون أيضا مجئ ابن الإنسان. لأنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور.

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام؛ تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السموات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل. متى صار غصنها رخصاً وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا المثل متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم: لا يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله.

السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لايزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبى وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجىء ابسن الإنسان. لأنه كما كانوا فى الأيام التى قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذى دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجىء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان فى الحقل. يأخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى. تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.

اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم (١). واعلموا هذا: أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد

http://www.al-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) ربكم: سيدكم محمد عَرِيْكُم كما قال عنه داود عَلَيْكُام: «قال الله لسيدى. . . » (مزمور ١١٠)

الأمين الحكيم الذى أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام فى حينه؟ طوبى لذلك العبد الذى إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الردىء فى قلبه: سيدى يبطىء قدومه. فيبتدىء يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى. يأتى سيد ذلك العبد فى يوم لا ينتظره وفى ساعة لا يعرفها. فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» (متى ٢٤)

#### التمهيد الثالث

# يوم الرب في نبوءة يوئيل

عبر يوئيل عن الأمة القوية التي ستخرب أورشليم في يوم الرب، بأنها مثل الجراد الكثير الذي لا يعد من كثرته. وعبر عن عظم الخراب بأن ما تبقى من القمص، أكله الزحاف، وما تبقى من الزحاف أكله الغوغاء، وما تبقى من الغوغاء أكله الطيار. أي أنه خراب لا بقاء لشيء فيه.

والأمة القوية المشبهة بالجراد المهلك هي أمة النبي المنتظر. الآتي خلفا لموسى على المؤلف وليس المراد من الأمة الجراد نفسه. وذلك لأنه يشبه الأمة بالجراد الذي يهلك الزرع ولا يبقى له أثر. فيقول: "إذ قد صعدت على أرضى أمة قوية بلا عدد. أسنانها أسنان الأسد» وليس للجراد أسنان كأسنان الأسود. وإنما هو يعنى أنها قوية كقوة الأسود. وهذه الأمة هي أمة النبي المنتظر؛ لأنه تكلم عن انقطاع الصدقات والتقدمات، ونصح الكهنة بالنوح والبكاء فقال: "ونوحوا أيها الكهنة..."

وبين أن هذه الحرب للرب، وأن الأمة الآتية لتهلك اليهود هي أمة قوية، وأن الهلاك لن يكون له نظير فيما بعد. أي أن النبي الآتي ستبقى شريعته إلى الأبد، ولن يكون لأمته هلاك كهلاك اليهود. ومن هذا النبي ترتعد الشعوب. كما عبر داود عنه في المزمور الثاني بقوله: «تحطمهم بقضيب من حديد، مثل إناء خزاف تكسرهم»

«الساكن في السموات يضحك. الرب يستهزئ بهم»

ثم دعا اليهود إلى التوبة، وبين لهم أن من يقبل هذا النبى؛ سيحيا حياة طيبة «فتأكلون أكلا وتشبعون، وتسبحون اسم الرب إلهكم»

ثم بين أنه من بعد هلاك الأشرار؛ يسكب الله الإلهام على الأخيار «أنى أسكب روحى على كل بشر» وحذر الأمم من عدم التوبة فقال: «أرد عملكم على رءوسكم» ولمح إلى الأمة القوية بقوله: «وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بنى يهوذا؛ ليبيعوهم للسبائين؛ لأمة بعيدة» وهم أهل اليمن القريبين من مكة المكرمة.

نص سفر يوثيل عن يوم الرب العظيم:

«قول الرب الذي صار إلى يوئيل بن فثوئيل

اسمعوا هذا أيها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الأرض. هل حدث هذا في أيام آبائكم. أخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم، وبنوهم دورا آخر: فضلة القَمَص أكلها الزَّحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغَوْغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار(١)

أصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شاربى الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم. إذ قد صعدت على أرضى أمة قوية بلا عدد. أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبوة. جعلت كرمتى خربة وتينتى متهشمة. قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها.

نوحى يا أرضى كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب. ناحت الكهنة خدام الرب. تلف الحقل ناحت الأرض

7.

<sup>(</sup>١) يذكر النبي يوثيل توجه الأمة القوية لمحاربة اليهود والأمم في فلسطين في يوم الرب.

ويقول المفسرون: إن الجراد يشير إلى أعداء من بنى البشر. والقمص: هو الدود الصغير، أول ما يخرج من البيض، وبعدما يكبر ويزحف يكون الزحاف، وأول ما تطلع الأجنحة يكون الغوغاء، وحينما يطير يكون الطيار.

لأنه قد تلف القمح جف المسطار ذبل الزيت. خـجل الفلاحون ولول الكرامون على الحنطة وعلى الشعير لأنه قد تلف حصيد الحقل. الجفنة يبست والتينة ذبلت. الرمانة والنخلة والتفاحة. كل أشجار الحقل يبست. إنه قد يبست البهجة من بنى البشر

تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة. ولولوا يا خدام المذبح. أدخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام إلهى لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب

آه على اليوم لأن يوم الرب قريب. يأتى كخراب من القادر على كل شئ. أما انقطع الطعام تجاه عيوننا. الفرح والابتهاج عن بيت إلهنا. عفنت الحبوب تحت مدرها. خلت الأهراء. انهدمت المخازن لأنه قد يبس القمح. كم تئن البهائم. هامت قطعان البقر لأن ليس لها مرعى حتى قطعان الغنم تفنى. إليك يا رب أصرخ لأن ناراً قد أكلت مراعى البرية وله يبأ أحرق جميع أشجار الحقل. حتى بهائم الصحراء تنظر إليك لأن جداول المياه قد جفت والنار أكلت مراعى البرية.

اضربوا بالبوق فى صهيون. صوتوا فى جبل قدسى. ليرتعد جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب. يوم ظلام وقتام يوم غيم وضباب مثل الفجر عنداً على الجبال. شعب كثير وقوى لم يكن نظيره منذ الأول ولا يكون أيضاً بعده إلى سنى دور فدور. قدامه نار<sup>(1)</sup> تأكل وخلفه لهيب يحرق. الأرض قدامه كجنة عدن وخلفه قضر خرب ولا تكون منه نجاة. كمنظر الخيل منظره ومثل الأفراس يركضون. كصريف المركبات على رءوس الجبال يثبون. كزفير لهيب نار تأكل قشا. كقوم أقوياء مصطفين للقتال. منه ترتعد الشعوب. كل الوجوه تجمع حمرة. يجرون كأبطال. يصعدون السور كرجال الحرب ويمشون كل واحد فى طريقه ولا يغيرون سبلهم. ولا يزاحم بعضهم بعضا، يمشون كل واحد فى سبيله، وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون. يتراكضون فى المدينة يجرون على السور يصعدون إلى البيوت يدخلون من الكوى كاللص. قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء. الشمس والقمر يدخلون من الكوى كاللص. قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء. الشمس والقمر

<sup>(</sup>١) لاحظ: أنه عبر عن هول معارك يوم الرب بالنار \_ مجازا \_

يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. والرب يعطى صوته أمام جيشه إن عسكره كثير جداً. فإن صانع قوله قوى لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا. فمن يطيقه؟

ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلى بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رءوف رحيم بطئ الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر. لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم.

اضربوا بالبوق فى صهيون قدسوا صوما نادوا باعتكاف. اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الأطفال وراضعى الثدى ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها. ليبك الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولوا أشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب أين إلههم.

فيغار الرب لأرضه ويرق لشعبه ويجيب الرب ويقول لشعبه: هأنذا مرسل لكم قمحا ومسطارا وزيتا لتشبعوا منها ولا أجعلكم أيضاً عاراً بين الأمم. والشمالى أبعده عنكم وأطرده إلى أرض ناشفة ومقفرة. مقدمته إلى البحر الشرقى وساقته إلى البحر الغربى فيصعد نتنه وتطلع زهمته لأنه قد تصلف في عمله.

لا تخافی أیتها الأرض ابته جی وافرحی لأن الرب یعظم عمله. لا تخافی یا بهائم الصحراء فإن مراعی البریة تنبت لأن الأشجار تحمل ثمرها. التینة والکرمة تعطیان قوتهما. ویا بنی صهیون ابته جوا وافرحوا بالرب إلهکم لأنه یعطیکم المطر المبکر علی حقه وینزل علیکم مطرا مبکرا ومتأخرا فی أول الوقت. فتملأ البیادر حنطة وتفیض حیاض المعاصر خمرا وزیتا. وأعوض لکم عن السنین التی أکلها الجراد الغوغاء والطیار والقمص جیشی العظیم الذی أرسلته علیکم. فتأکلون أکلا وتشبعون وتسبّحون اسم الرب إلهکم الذی صنع معکم عجباً ولا یخزی شعبی إلی الأبد. وتعلمون أنی أنا فی وسط إسرائیل وأنی أنا الرب إلهکم ولیس غیری ولا یخزی شعبی إلی بخزی شعبی إلی الأبد. ویکون بعد ذلك أنی أسکب روحی علی کل بشر فیتنبا بنوکم ویناتکم ویحلم شیوخکم أحلاماً ویری شبابکم رژی. وعلی العبید آیضاً

w.al-maktabeh.com

وعلى الإماء أسكب روحى فى تلك الأيام وأعطى عجائب فى السماء والأرض دماً وناراً وأعمدة دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجئ يوم الرب العظيم المخوف. ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو. لأنه فى جبل صهيون وفى أورشليم تكون نجاة. كما قال الرب. وبين الباقين من يدعوه الرب.

لأنه هوذا في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما أرد سبى يهوذا وأورشليم؛ أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادى يهوشافاط وأحاكمهم هناك على شعبى وميراثي إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أراضى وألقوا قرعة على شعبى وأعطوا الصبى بزانية وباعوا البنت بخمر ليشربوا.

وماذا أنتن لى يا صور وصيدون وجميع دائرة فلسطين. هل تكافئوننى عن العمل أم هل تصنعون بى شيئاً. سريعاً بالعجل أرد عملكم على رءوسكم. لأنكم أخذتم فضتى وذهبى وأدخلتم نفائسى الجيدة إلى هياكلكم. وبعتم بنى يهوذا وبنى أورشليم لبنى الياوانيين لكى تبعدوهم عن تخومهم. هأنذا أنهضهم من الموضع الذى بعتموهم إليه وأرد عملكم على رءوسكم. وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بنى يهوذا ليبيعوهم للسبائيين لأمة بعيدة لأن الرب قد تكلم.

نادوا بهذا بين الأمم. قدسوا حرباً أنهضوا الأبطال ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب. اطبعوا سكككم سيوفاً ومناجلكم رماحاً. ليقل الضعيف: بطل أنا. أسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واجتمعوا. إلى هناك أنزل يا رب أبطالك. تنهض وتصعد الأمم إلى وادى يهوشافاط لأنى هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. أرسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج. هلموا دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة. فاضت الحياض لأن شرهم كثير.

جماهير جماهير في وادى القضاء لأن يوم الرب قريب في وادى القضاء. الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. والرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطى صوته فترجف السماء والأرض. ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبنى إسرائيل<sup>(1)</sup>. فتعرفون أنى أنا الرب إلهكم ساكنا في صهيون جبل قدسى،

<sup>(</sup>١) يقصد الأخيار الذين سيؤمنون بالنبي الآتي

وتكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم في ما بعد.

ویکون فی ذلك الیـوم أن الجبال تقطر عـصیرا، والتـلال تفیض لبنا وجـمیع ینابیع یهوذا تفیض ماء، ومن بیت الرب یخرج ینبوع<sup>(۱)</sup> ویسقی وادی السنط. مصر تصیر خرابا وأدوم تصیر قفرا خربا من أجل ظلمهم لبنی یهوذا الذین سفکوا دما بریئا فی أرضهم. ولکن یـهوذا تسکن إلی الأبد وأورشلیم إلی دور فـدور. وأبرئ دمهم الذی لم أبرئه، والرب یسکن فی صهیون» (یوئیل)

### لغو النصارى في نبوءة يوئيل عن يوم الرب:

فى نبوءة يوئيل: أنه بعد تطهيـر الأرضِ من اليهود على يد النبى الأمى الآتى على مثال موسى، سينعم الله على الأخـيار المؤمنين بالنبى «فإن مراعى البرية تنبت؛ لأن الأشجار تحمل ثمرها. التينة، والكرمة تعطيان قوتهما»

أما بخصوص الشعائر الدينية. فإنه في شريعة التوراة أن اللاويين والهارونيين هم الأثمة. وهذا لن يكون في شريعة النبي الأمي الآتي؛ لأن كل مسلم عليها يصح له أن يقيم الشعائر. لأن الله سيلهم كل مسلم أمور الدين «ويكون بعد ذلك: أني أسكب روحي على كل بشر؛ فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى. وعلى العبيد أيضاً وعلى الإماء؛ أسكب روحي في تلك الأيام، وأعطى عجائب في السماء والأرض. دما وناراً وأعمدة دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة، والقمر إلى دم، قبل أن يجئ يوم الرب العظيم المخوف. ويكون أن كل من يدعو باسم الرب؛ ينجو»

### هذا هو نص كلام النبي يوئيل.

وقد نقله بطرس فى سفر أعمال الرسل هكذا: «ويكون فى الأيام الأخيرة (٢) أنى أسكب من روحى على كل بشر؛ فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى،

http://www.ai-maktaben.com

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم: ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا﴾

<sup>(</sup>٢) الأيام الأخيرة: هي نهاية أيام شريعة التوراة القائم عليها ملك اليهود في الأمم، وهي بدء أيام النبي المنتظر من إسماعيل عَلَيْتَالِم

ويحلم شيوخكم أحلاما. وعلى عبيدى أيضا وإمائى؛ أسكب من روحى فى تلك الأيام؛ فيتنبأون، وأعطى عجائب فى السماء من فوق، وآيات على الأرض من أسفل. دما ونارا وبخار دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة، والقمر إلى دم، قبل أن يجئ يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب؛ يخلص» (أع ٢: ١٧ ـ ٢١)

يقول مفسرو التوراة عن سكب الروح: «في العهد القديم سكب الله روحه على بعض الناس المدعوين لخدمة خصوصية كالأنبياء والقضاة والملوك. وأما الوعد الجديد؛ فهو أن الروح يحل على كل بشر؛ الشيوخ والشباب، حتى وعلى العبيد والإماء أيضاً. فيمتلئون جميعا من الروح القدس، ويفهمون ما لم يقدر أن يفهمه شعب الله القديم، ويعملون من الأعمال الصالحة ما لم يعمله القدماء (١)» أ. هـ

#### المناقشة:

فى نبوءة يوئيل الحديث عن معركة حربية شديدة الوطأة على الـيهود من أمة قوية أسنانها أسنان الأسـد. والرب يعطى صوته أمام جيشه. إن عسكره كـثير جدا. وقال يوئيل: «إن يوم الرب عظيم ومخوف جدا. فمن يطيقه»

ويقول النصارى: إنه فى يوم الخمسين كان النصارى مجتمعين فى بيت، وصار صوت شديد، وملاً كل البيت الذين كانوا جالسين فيه. ومن هذا الصوت الشديد تبلبلت السنة المجتمعين، وتغيرت لغاتهم إلى العبرية والآرامية واليونانية وسائر لغات العالم، وامتلاً الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى.

فلما علم الناس بحالهم؛ تحيروا في شأنهم. عندئذ قال بطرس للذين تحيروا في شأنهم: إنهم قد انطبقت عليهم نبوءة يوئيل، وهي: إنه في الأيام الأخيرة لملك اليهبود وشريعة موسى، وبدء أيام ملك أمة النبي الآتي على مثال موسى؛ أن الله يسكب من روحه على كل بشر. وقد سكب على هؤلاء. يريد أن يقول: إن نبوءة يوئيل التي هي لمحمد علي قد انطبقت على المسيح وتمت فيه.

فهل هذا الكلام معقول من بطرس؟ أين الجيش؟ وأين الحرب؟ وهل أيام عيسى هي الأيام الأخيرة؟

<sup>(</sup>١) ص ٤٤ ج ١٢ السنن القديم في تفسير أسفار العهد القديم.

# يوم الرب في القرآن الكريم

في سورة الفرقان:

قال الله تعالى:

البيان:

يخبر عن اليهود بقوله ﴿وقال الذين كفروا ﴾ بنبوة محمد عليه أنهم قالوا عن كلام الله إنه ﴿إفـك ﴾ وقد ساعـد محمـدا في إيجاده ﴿قـوم آخرون ﴾ من غـير اليهود. ولم ينسبوا الإفك إلى علماء من اليهود، ليثبتوا الصدق لهم وحسن الخلق فوقالوا أساطير الأولين اكتتبها من قوم آخرين. وهم مستمرون في عمل القرآن له؛ ليجمع الأنصار والأتباع ثم يتقدم بهم لحربنا. ورد على فريتهم بأن الذي أنزله هو الله فوالذي يعلم السر في السموات والأرض ﴾

ففي الأصحاح الثالث والعشرين من سفر الخروج:

«ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك؛ ليحفظك في الطريق، وليجئ بك إلى المكان الذي أعددتُه. احترز منه، واسمع لصوته، ولا تتمرد عليه؛ لأنه لا يصفح عن ذنوبكم؛ لأن اسمى فيه»

والمعنى: أن بنى إسرائيل وهم على نية فتح بلاد الأمم لينشروا فيها الإسلام على شريعة موسى على الله لهم ملكا من الملائكة؛ ليدلهم على الطرق، ولينصرهم في الحرب، فإذا ساروا؛ يسير الملاك معهم، ويحفظهم في الطريق، ويدلهم على المدينة التي يريد الله منهم أن يفتحوها، وأن يبنوا فيها مساجد؛ ليذكر فيها اسمه. فإذا تخلوا عن فتح البلاد

# الا يصفح عن ذنوبكم؛ لأن اسمى فيه،

وفى سورة الأنعام هذا المعنى. وهو أن الله حكى عن اليهود قولهم: ﴿وَقَالُوا لَوْ اللهِ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظَرُونَ ﴿ فَيَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظَرُونَ ﴿ فَيَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾

إنهم لأن محمدا على هو المماثل لموسى. وقد فتح أصحابه الأراضى بنصرة ملك وللمائل والطلب لصالحهم إذا آمنوا، وهو لغير صالحهم إذا كفروا؛ لأنهم بالكفر يكونون مماثلين للأمم التى حاربها موسى وآباؤهم. فإذا سار المسلمون

للفتح كما سار آباؤهم من قبل؛ يسير الملك أمام وجوههم في صورة رجل. كما كان الحال في هيئته الآدمية مع آبائهم، وينصرهم على أعدائهم.

واليهود من أعدائهم. وفي هذه الحالة يتم أمر الله بإهلاك اليهود في الحال، ولا يمهلون إلى حين الأجل المعدود لهم. وهو آخر أمة الروم. وهذا الأمر بالإهلاك منصوص عليه في التوراة في قوله: "احترز منه، واسمع لصوته، ولا تتمرد عليه؛ لأنه لا يصفح عن ذنوبكم؛ لأن اسمى فيه» أى هو نائب عنى في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين، وإنزال الرعب في قلوب الكافرين، وقوله تعالى: ﴿ولو جعلناه ملكا﴾ معناه: ولو جعلناه ملكا متصرفا فيهم كتصرفه مدة الشريعة الأولى ﴿لجعلناه رجلا﴾ ولابد من تقدير متصرفا فيهم؛ لأنه مخلوق من البدء ملكا، لا أنه كان مخلوقا غير ملك ثم جعلناه ملكا.

وفى التوراة: أن الملاك كان يسير أمام اليهود، ويدلهم على طريق الأمم الستة التى كانت تعبد الأصنام فى أرض سيناء، وينصرهم عليهم بواسطة الهيبة وبث الرعب. وهذا يدل على أن اليهود كانوا مأمورين بالجهاد فى سبيل الله تعالى.

وتنص التوراة على أنهم إذا أقاموا التوراة وعملوا بما فيها؛ فإن الله يبارك في طعامهم وشرابهم، ويزيل الأمراض من بينهم.

وهذا هو النص على الملك بتمامه:

«ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك؛ ليحفظك في الطريق، وليجئ بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه، واسمع لصوته، ولا تتمرد عليه. لأنه لا يصفح عن ذنوبكم؛ لأن اسمى فيه. ولكن إن سمعت لصوته، وفعلت كل ما أتكلم به؛ أعادى أعدائك، وأضايق مضايقيك؛ فإن ملاكي يسير أمامك، ويجئ بك إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين؛ فأبيدهم. لا تسجد لآلهتهم، ولا تعبدها، ولا تعمل كأعمالهم. بل تبيدهم وتكسر أنصابهم. وتعبدون الرب إلهكم. فيبارك خبزك وماءك. وأزيل المرض من بينكم. لا تكون مسقطة ولا عاقر في أرضك. وأكمل عدد أيامك. أرسل هيبتى، أمامك، وأزعج جميع

http://www.al-maktabeh.com

الشعوب الذين تأتى عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. وأرسل أمامك في الزنابير؛ فتطرد الحويين والكنعانيين والحثيين من أمامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة؛ لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية. قليلا قليلا أطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض، وأجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين، ومن البرية إلى النهر؛ فإنى أدفع إلى أيديكم سكان الأرض؛ فتطردهم من أمامك. لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا. لا يسكنوا في أرضك؛ لئلا يجعلوك تخطئ إلى أيد عبدت آلهتهم؛ فإنه يكون لك فخا» (خروج ٢٣: ٢٠ ـ ٣٣)

ثم قال الله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ﴾ التى قال المسيح عيسى عَلَيْكِم إنهم سيهلكون فيها على يدى محمد إذا لم يؤمنوا به. وذلك لأن عيسى عَلَيْكِم لما أعطى علامات إذا حدثت يعلمون أن النبى المبشر به سوف يظهر فى الحال، وسوف يفتح أورشليم، ويملك على أهلها، ويهدم هيكل سليمان، ويكون الفتح بمعركة شديدة فى ساعة لا يعلمها إلا الله وحده؛ قال: إنه من بعد العلامات سيظهر هذا النبى، وسيهلك اليهود الكافرين به فى الأيام الأولى لظهوره، وإن ساعة هذه المعركة لا يعلمها إلا الله وحده «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الآب» (مر ١٣ : ٣٢)

وقال: إن ساعة هذه المعركة ستكون بغتة «فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة؛ فيصادفكم ذلك اليوم بغتة» (لو ٢١: ٣٤) وقال المسيح: إن هذه المعركة ستزيل المملكة الرومانية من أرض فلسطين؛ طبقا لكلام دانيال، وستزيل ملك اليهود فيها. ذلك قوله بعد ذكر العلامات: «فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس...إلخ» (متى ٢٤: ١٥ -)

## وقد قال المسيح: «وأما ذلك اليوم، وتلك الساعة»

والمراد بذلك اليوم: يوم الرب. الذى ستكون فيه معركة فاصلة بين النبى وأصحابه من جهة، وبين اليهود وشركائهم من جهة أخرى. في الأيام الأولى لبدء الإسلام، وستكون نهاية هذه المعركة: قطع الكافرين بهذا النبي من اليهود من

الشعب. كما قال موسى عَلَيْظَافِ: "إن نبيا مثلى سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبى؛ تُباد من الشعب» (تث ١٥ أع ٣)

وفي القرآن الكريم: ﴿ويوم يحـشرهم وما يعـبدون من دون الله ﴾ يتكلم عن طائفتين يحشرهم لهذه المعركة في فلسطين للحرب، حرب النبي وأصحابه. ثم بانتصار المسلمين عليهم يكون قد تم هلاكهم في يوم الحشر. الطائفة الأولى: هي طائفة اليهود. المعبر عنهم بالضمير ﴿هم﴾ في ﴿يحشرهم﴾ والطائفة الأخرى هي طائفة شركاء اليهود الذين يعبدون آلهة غير الله. المعبر عنهم بالأمم. وهم المسيحيون الرومانيون وغيرهم. فيكون المعنى: ويوم الرب سنحشر فيه اليهود، وسنحشر فيه معهم الأمم الذين يعبدون من دون الله. ثم يخاطب الله الأمم بلسان الحال ﴿فيقول: ءأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ ﴾ لاحظ: ١ \_ عبادي ٢ \_ هؤلاء. واليهود عباد الله وهم من قبل التحريف عباد الله. ذلك قول موسى لفرعون وملئه: ﴿أَنْ أَدُوا إِلَى عَبَادُ الله إِنَّى لَكُم رَسُولُ أُمِينَ﴾ وهم من بعد التحريف عباد مـسرفون على أنفسهم ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِم لا تقنطوا من رَّحْمَة اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَغْفَرُ الذُّنُوبُ جَميعا إِنَّهُ هُوَ الْغُفُورُ الرَّحيمُ ﴿ وَأُنيبُوا إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتَيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمُّ لا تَنصَرُونَ ﴿ إِنَّ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتَيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتَمْ لا تَشْعَرُونَ ﴿ ١٠ هُوَ ١٠ هُوَ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَا حُسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فُرَّطت في جنب الله وَإِن كُنتَ لَمن السَّاخرين ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ لَكُ لَلَّهُ لَلَّ فَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبُرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾

فقد حببهم فى الرجوع إليه. وحذرهم من العذاب فى يوم الرب، الذى لن ينصروا فيه على المسلمين. وبين أن العذاب سيأتيهم بغتة. كما قال المسيح عنه. وقد قال أنبياؤهم لهم على لسان الله تعالى: «ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلى بكل

٧.

قلوبكم وبالصــوم والبكاء والنوح، ومزقــوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجـعوا إلى الرب إلهكم؛ لأنه رءوف رجيم، بطئ الغضب وكثير الرأفة» (يؤ ٢: ١٢ ـ ١٣)

وفى عصر محمد عليه يضيف كلمة ﴿هؤلاء ﴾ ليميز المعاصرين منهم للنبى عن آبائهم وأجدادهم الذين كانوا معاصرين لموسى ومن أتى من بعده. أى أنه يقول للأمم بلسان الحال: هؤلاء اليهود الماثلون أمامى معكم فى يوم الحشر؛ هم ضالون. لأنهم لو كانوا على هدى؛ لكانوا قد آمنوا بمحمد عليه ولو كانوا قد آمنوا به، لما كانوا قد جاءوا إلى حربه. فمجيئهم لحربه؛ هو دليل على أنهم ضالون. فهل أنتم الذين أضللتموهم وأجبرتموهم على الحرب أم هم ضالون بإراداتهم، وجاءوا إلى الحرب بإراداتهم؟

أجاب الشركاء بقولهم: ﴿سبحانك﴾ تنزيها لك عن كل سوء. حقا نحن عبدنا غيرك. وما كان يحق لنا أن نعبد غيرك؛ فإن آثار قدرتك تدل عليك. والأنبياء أخبروا بوجودك؛ وأما بخصوص هؤلاء اليهود فنحن لم نضلهم. وهم الذين ﴿ضلوا السبيل﴾ بإراداتهم. وكيف ضلوا السبيل؟ أجاب الشركاء الذين هم على علم بما في اليهود ماضيهم وحاضرهم: أنت متّعتهم بالملك على الأمم؛ فأكلوا خيرات الأرض، وشبعوا من جوع، وآمنوا من خوف. ومتعت آباءهم أيضا. فقد كانوا يعيشون في البدو. وأنت جعلت لهم مدنا محصنة، وملكتهم على الأمم والشعوب. وهذه الرفاهية؛ أنستهم ذكرك؛ وأدت بهم إلى البوار.

ولما فرغ الشركاء من الإجابة؛ التفت إلى اليهود وخاطبهم بقوله: ﴿فقد كذبوكم بِمَا تقولون﴾ لأنكم تقولون في كتبكم: إن الأمم هي التي أضلتنا. والآن ﴿ما تستطيعون صرفا ولا نصرا﴾ صرف العذاب عنهم، ولا الانتصار لأنفسهم.

وقد صور حزقيال النبى حال جهاد بنى إسرائيل مع الله، وحال توقفهم عن الجهاد مع الله. فقال: إن لبُوة ربّت شبلا. أكل الناس. يعنى أنهم جاهدوا فى سبيل الله «فلما سمعت به الأمم أُخذ فى حفرتهم» يعنى أن الأمم تآمرت على إبطال الجهاد بالقوة. ثم إن اليهود تخلصوا من الأمم وجاهدوا مرة أخرى «صار شبلا، وتعلم

افتراس الفريسة، أكل الناس» ولم تسكت الأمم فاتفقوا على اليهود. وأتوا بهم إلى ملك بابل. ومن ذلك الحين قعدوا عن الجهاد.

يقول حزقيال: «أما أنت فارفع مرثاة على رؤساء إسرائيل. وقل: ما هى أمك؟ لبوة ربضت بين الأسود، وربت جراءها بين الأشبال. ربت واحدا من جرائها فصار شبلا وتعلم افتراس الفريسة. أكل الناس. فلما سمعت به الأمم؛ أخذ فى حفرتهم، فأتوا به بخزائم إلى أرض مصر. فلما رأت أنها قد انتظرت وهلك رجاؤها؛ أخذت آخر من جرائها وصيرته شبلا. فتمشى بين الأسود. صار شبلا، وتعلم افتراس الفريسة وأكل الناس وعرف قصورهم وخرب مدنهم؛ فأقفرت الأرض وملؤها من صوت زمجرته. فاتفق عليه الأمم من كل جهة من البلدان، وبسطوا عليه شبكتهم؛ فأخذ في حفرتهم، فوضعوه في قفص بخزائم وأحضروه إلى ملك بابل، وأتوا به إلى القلاع لكيلا يُسمع صوته بعد على جبال إسرائيل...» (حزقيال ١٩١؛ ١٠)

#### \*\*\*

### ويقول تعالى بعد ذلك:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدَ

اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُواً كَبِيراً ﴿ إِنْ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَىٰ
يَوْمَتَذَ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً ﴿ إِنْ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلِ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُوراً ﴿ إِنْ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً ﴿ إِنْ مَنْ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴿ وَالَّحْسَنُ مَقِيلاً الْمَعْلَقُ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴿ وَإِنَ الْمُلْكُ يَوْمَئِلاً الْحَقْقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴿ وَإِنَ الْمُلْكُ يَوْمَئِلاً الْمُلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَيْ الْحَقْقُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً ﴿ وَيَنْ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَيْ الْحَدْهِ فَلانا لَاحْمَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولا الْمَدْ وَقَالَ السَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولا الْمُولِي وَقَالَ السَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولا خَلَى اللَّيْوِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ الْكُورِينَ وَكَفَى بِرَبِكَ هَادِيًا وَنَصِيراً ﴿ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّذِينَ وَكَانَ المُعْرِقُولُ وَقَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ هَادِيًا وَنَصِيراً ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ وَقَالَ اللّذِينَ وَكَانَ المُعَلِقُ الْمَالَا لَكُلُومُ الْمَالِكُ وَقَالَ اللّذِينَ وَكَانَ الْكُلُومُ وَقَالَ اللّذِينَ وَكَانَ الْكُلُومُ وَقَالَ اللّذِينَ وَقَالَ اللّذِينَ وَقَالَ اللّذِينَ وَقَالَ اللّذِينَ الْمُعَالَى الْعُورَاءُ وَقَالَ اللّذِينَ وَقَالَ اللّذِينَ وَقَالَ اللْمُورَاءُ وَقَالَ اللّذِينَ وَقَالَ اللْمُورِينَ وَكَفَى بُولِكُ هَادِيًا وَنَصِيراً وَقَالَ اللّذِينَ وَقَالَ اللّذِينَ الْمُعَرِقُولُ الْمُولِقُومُ الْمُولِي اللْمُولِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَكُونَ الْمُعَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمِؤْمُ وَالْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَلْقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَلِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ اللْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ اللْمَالِقُومُ الْمَالِمُ اللْمُومُ الْمَالِقُ

77

كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴿ ﴿ ثَالَى اللَّهِ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جَئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ثَنَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَثَلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلاً ﴾

### المعنى:

يقول اليهود المذين لا يرجون لقاء الله في يوم الرب العظيم. أي لايريدون الإيمان بمحمد ولا الحرب معه لصالحه: هلا ينزل علينا الملائكة، أو نراه رأى العين؟ وعبر بلقاء الله؛ لأن الله طرف أول في المعركة والنبي وأصحابة والملائكة الروحانيون؛ نواب عنه. واليهود وشركاؤهم طرف آخر. وهم لا يريدون لقاء الله في هذه الحرب؛ استخفافا بنبيه وأصحابه.

ويقول الله تعالى: إن هذه المعركة لابد منها، وفيها ستنزل الملائكة الروحانيون لنصرة النبى وأصحابه وليس فيها أنهم سيروا الله جهرة، وإذا نزلت الملائكة؛ فإن اليهود سيهزمون هزيمة منكرة. وإذا كانوا قد عملوا عملا صالحا؛ فإنهم لن يحصلوا على أجر له. وذلك لكفرهم بالنبى عليه وستقوم قيامتهم من بعد القتل مباشرة؛ لأنهم لا يعتقدون في حياة البرزخ. وإذا قتلوا، وحيوا في الآخرة؛ فإنهم لا يكونون قد أحسوا بمدة في البرزخ.

وانقطاع الإحساس؛ يدل على أنه من بعد القتل سيكون نار لهم. إذ لا سؤال لهم ولا وزن لهم. أما أصحاب النبى على الله فإنهم إذا قتلوا ـ على اعتقادهم ـ فإنهم سيدخلون الجنة. إذ لا إحساس بمدة في البرزخ. وإذا عاشوا ولم يقتلوا؛ فإنهم سيحيون في الدنيا حياة طيبة.

ثم تكلم الله عن هول المعركة. وعبر عن الهول بتشقق الغمام. وأكد على نزول الملائكة تنزيلا.

والتعبير عن التشقق موجود في سفر إشعياء النبي وهو: «ليتك تشق السموات وتنزل. من حضرتك تتزلزل الجبال كما يُشعل النار الهشيم، وتجعل النار المياه تغلى؛ لتعرف أعداءك اسمك. لترتعد الأمم من حضرتك...» (إش ٦٤: ١ +)

والتعبيرات مجازية كنظيرها في يوئيل وحزقيال وغيرهما. ففي سفر يوئيل في الكلام عن هول يوم الرب وهو: «ليرتعد جميع سكان الأرض. لأن يوم الرب قادم؛ لأنه قريب. يوم ظلام وقتام. يوم غيم وضباب. مثل الفجر ممتدا على الجبال. شعب كثيب وقوى لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضاً بعده إلى سنى دور فدور...إلخ» (يؤ ٢: ١ - ٢) وفي سفر حزقيال: «ولولوا. يا لليوم. لأن اليوم قريب. ويوم للرب قريب. يوم غيم. يكون وقتا للأمم. . إلخ» (حز ٣٠: ٢ - ٣)

وأما عن نزول الملائكة. في نشيد موسى يتكلم الله عن نزع الملك من اليهود. ويقول: إنه قد أعد لهم يوما للانتقام منهم على أفعالهم. وأنه سيرسل نبيا يجب على الأمم أن تفرح به مع شعبه، وأنه سيحارب أعداءه وستكون الملائكة في نصرته. ففي نهاية نشيد موسى في النص اليوناني: «تهللي معه أيتها السموات، واسجدوا له يا جميع الآلهة. تهللي أيتها الأمم مع شعبه، ولتعلن قوته ملائكة الله جميعا؛ لأنه يثأر لدم عبيده، ويرد الانتقام على خصومه، ويجازى مبغضيه، ويكفر عن أرض شعبه»

وقوله تعالى: ﴿الملك يومئذ الحق للرحمن﴾ يدل على نصرة المؤمنين. في يوم الرب. وقوله ﴿وكان يوما على الكافرين عـسيرا﴾ يدل على هزيمة اليهود والأمم في يوم الرب.

وعبر بقوله ﴿ويـوم يعض الظالم على يديه ﴾ على ندم اليـهودى وحسرته وندمه وحسرته ؛ لأنه لم يتـخذ مع الرسول محمد على الله المعلم واتخذ السبيل مع علماء بنى إسرائيل المغـضوب عليهم. وصرح بأن العالـم من بنى إسرائيل قد أضله بقوله : ﴿لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى ﴾ يعنى أنه أبعده عن الدخول فى الذكر الجديد، وأبقاه فى الذكر القديم الذى نسخ بالذكر الجديد. وفى هذا المعنى يـقول إرمياء النبى: ﴿ها أيام تأتى . يقـول الرب . وأقطع مع بيت إسرائيل ، ومع بيت يهوذا عهدا جديدا . ليس كالعهد الذى قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر ، حين نقضـوا عهدى . فرفضتهم . يقـول الرب . بل هذا هو العهد الذى

٧٤

أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام. يقول الرب. أجعل شريعتى في داخلهم، وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها، وهم يكونون لي شعبا» (إر ٣١ ـ ٣١)

إنه يتكلم عن عهدين. عهد قديم هو التوراة. وعهد جديد هو القرآن. وقد قال المسيحيون: إن العهد الجديد هو عهد الإنجيل. وقولهم باطل. لأن أهل الإنجيل طائفة من اليهود. وفي النص قوله: «فرفضتهم» أي أن الله رفض اليهود من السير أمامه. فيكون العهد الجديد عهدا مع أمة غير مرفوضة. وحيث لإسماعيل عليت الإركة هي ملك ونبوة. تكون الأمة الآتية هي أمته، ويكون العهد الجديد معها. والإنجيل ليس كتاب تشريع حتى يقال: إنه هو المقابل لكتاب التوراة. وإنما هو كتاب بشرى بخبر مفرح. وهو مجئ محمد علي والمبشر به هو الذي يكون صاحب العهد الجديد. وفي النص على العهد الجديد: «أجعل شريعتي في داخلهم، وأكتب على قلوبهم» وفي الإنجيل أن المسيح ما نقض التوراة وما نسخها.

ثم تكلم عن تأسف محمد على العدم إيمان اليهود به. فقال: ﴿يا رب إن قومى لتخذوا هذا القرآن مهجورا ﴾ وقومه ههنا في هذا النص هم اليهود لا غير. ويكون المعنى: إن قومى الأقربين. وذلك لأن قومه إما العرب وإما اليهود. وهم جميعا من نسل إبراهيم علي فالعرب من إسماعيل، واليهود من إسحق. وقد جاء في القرآن: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾

والعشيرة تطلق على فرع من قبيلة. فإبراهيم علي أن القبيلة. وتفرع منها عشيرتان. كل عشيرة منهما موعودة ببركة أى بملك ونبوة. وهما عشيرة إسماعيل وعشيرة إسحق. والولد من إسماعيل تكون عشيرته القريبة له هى عشيرة إسحق. والولد من إسحق تكون عشيرته القريبة له هى عشيرة إسماعيل. ولا يقول الولد عن عشيرته: إنها عشيرة قريبة. وإذا قال قريبة؛ فإنما هو يعنى عشيرة غير عشيرته. وتكون مشتركة معه في رأس القبيلة.

ويوجد فرق بين القريبة والأقرب. فإبراهيم عَلَيْظِيم رأس القبيلة. وقد أنجب إسماعيل وإسحق وزمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشُوحا (تكوين ٢٥) وكل ولد وما تناسل منه؛ يُطلق عليه عشيرة. وإسماعيل هو الأول ومن بعده إسحق.

ومن بعدهما الأولاد الستة لـ «قطورة» والسبعة عشائر قريبة لإسماعيل. ومن من السبعة هو العشيرة الأقرب؟ إن العشيرة الأقرب لإسماعيل هي عشيرة إسحق ـ التي منها اليهود ـ لأن إسحق قد ولد بعد إسماعيل. فيكون معنى قوله ﴿عشيرتك الأقربين﴾ هم اليهود لا غير. وفي النص ما يؤكده: وهو أن الإنذار لا يكون إلا للأمم المكذبة وهو ينذرهم لأنه سيوقع عنذابا من بعد الإنذار. وأهل مكة عشيرة محمد عليه وقد عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولم تهلك مكة على يد محمد عليه الأن الله حرمها وقد هلكت أورشليم في يوم الرب على يديه.

ثم قال تعالى: ﴿وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ﴾ وهم اليهود.

يعنون: أن المعنى الواحد في القرآن مكرر بألفاظ مختلفة. فقصة موسى عليه معانيها واحدة. والمعنى الواحد معبر عنه بأساليب مختلفة، وألفاظ مختلفة. ويوم الرب له معنى واحد. وهذا المعنى الواحد معبر عنه بأساليب مختلفة وألفاظ مختلفة. فهلا أنزل المعنى الواحد ووضحه بما يشاء من الأساليب. ثم لا يكرره؟ إن أكثر سور القرآن فيها كلام عن يوم الرب. فلماذا لم يذكر يوم الرب في سورة واحدة؟ وأجاب بقوله: ﴿كذلك لنثبت به فؤادك. ورتلناه ترتيلا﴾

\*\*\*

# وفي سورة النمل:

يقول الله تعالى:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴿ آَ ﴾ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجُلُونَ ﴿ آَ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ﴿ آَ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴿ آَ ﴾ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ﴿ آَ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ آَ ﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُبِينٍ ﴿ آَ ﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرُانَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ﴿ آَ ﴾ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ آَ ﴾ فَتَوكَلْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

http://www.al-maktabeh.com

إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ أَنَ مُن يُؤْمِنُ وَلَا اللَّهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ أَنَ مُن الْأَرْضِ بِآيَاتَنَا فَهُم مُسْلُمُونَ ﴿ إِنَ اللَّهُ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخُرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ بَآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةً فَوْجًا تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةً فَوْجًا مُمَّنَ يُكَذّبُ بَآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ آَنَ ﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَبُهُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحْمُلُونَ ﴿ عَلَى اللَّهُ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَعْطُوا بِهَا عَلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ عَلَى ﴿ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطَقُونَ ﴾

### البيان:

يقول اليهود: إن الله وعدنا بالهلك في يوم الرب العظيم في سفر يوئيل وغيره، وأنتم يا أتباع محمد تقولون: إن هذا الوعد قد جاء في القرآن، ونحن ننذركم بالهلاك فيه، كما أنذركم آباؤكم. موسى وإرمياء وإشعياء وحزقيال ويوئيل وغيرهم. فمتى يكون زمان هذا الوعد؟ يستخفون بالكلام كأنه لن يحدث.

وقد رد بقوله: إن العذاب سيكون بعـد الأمة المعدودة. وهي أمة الروم. كما قال النبي دانيال. فلماذا تستعجلون به وأنتم تعلمون موعده؟

ففى كلام دانيال عن مملكة محمد عَلَيْكُمْ : "وفى أيام هؤلاء الملوك؛ يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً، وملكها لا يُترك لشعب آخر، وتسحق وتُفنى كل هذه الممالك. وهي تثبت إلى الأبد" (دا ٢: ٤٤)

ثم بين أن اليهود يختلفون في نبوة محمد على وحقا هم يختلفون. فالسامريون يقولون: إنه سيأتي من سبط يوسف والعبرانيون يقولون: إنه سيأتي من سبط يهوذا. وقد تبينت لهم نبوته من كتبهم بقوله: إن موسى قد بين لكم في التوراة: أن نبيا مثله سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من الشعب. ذلك قوله: «أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم. مثلك، وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم

بكل ما أوصيه به " وهذا الكلام الذى سيكلمهم به هذا النبى الأمى ؛ يترجم بالقول في بعض التراجم. هكذا: «وأجعل كلامى في فمه. فيقول لهم كل ما آمره به "

فإذا جاء زمان هذا ﴿القول﴾ ومعناه الشريعة الجديدة الناسخة لشريعة التوراة. فهل سيأتى به مَلَك من السماء، أم نبى من الأرض؟ لا يمكن أن يكون ملكا من السماء؛ لأن جنس البشر لا يألف جنس الملائكة، ولأن الآتى به أمى لا يقرأ ولا يكتب. وهو مثل موسى، وهو من إخوتهم. والملائكة ليست من إخوة بنى إسرائيل وليسوا من جنس البشر. لذلك قال: إنه إذا جاء زمان هذا ﴿القول﴾ فإننا سنخرج لهم دابة من الأرض من جنس البشر. هى محمد عليهم وهو سيكلمهم بكل ما يوصيه الله به.

ومما فى هذا الكلام: أن اليهود كانوا بآياتنا لا يوقنون. والتعبير بالناس فى القرآن يدل على اليهود، والتعبير بالظالمين يدل على اليهود، والتعبير بالظالمين يدل على اليهود، وكذلك التعبير بالمجرمين.

وفى لغة العرب: أن كل ما يدب على الأرض فهو دابة. ذلك قول الشاعر: زعمتنى شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيب

وفى القرآن الذى هو بلسان عربى مبين ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ \_ ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِيْهِ إِلاَّ أُمَمَ أَمْثَالُكُم ﴾ ومحمد على الله عن دواب الأرض. كموسى والنبيين من قبله. وقد أرسله الله إليهم ليكلمهم بكل ما يوصيه الله به.

وفى التوراة: أنه فى يوم الرب يحشر الله اليهود والأمم لقتال المسلمين. وذلك ليطهر الأرض منهم. كما طهرها بطوفان الماء فى زمان نوح عَلَيْكُلِم. ولكن منطقة هَرمَجَدُّون فى فلسطين لا تتسع للأمم. ولذلك قال: ﴿فوجا﴾ من كل أمة ليشهدوا قوة الله وعظمته. ذلك قوله: ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون﴾

44

ثم قال: إن هلاك اليهود والأمم المكذبة، عدل لا جور فيه. فإنه أرسل إليهم أنبياء ورسلا من بنى إسرائيل. ويسألهم بعد حشرهم: ﴿أكذبتم بآياتي، ولم تحيطوا بها علما؟ أم ماذا كنتم تعملون﴾؟

وهم قد أحيطوا بها علما، من استفتاح علماء بنى إسرائيل على الذين كفروا من اليهود. أى يقول العلماء لهم: إننا في زمان النبى الآتى سنملك على بلاد الأمم. ولذلك ﴿وقع القول عليهم﴾

وبيان أن القول قد وقع عليهم: هو أن موسى عَلَيْتُلِمْ قال في أوصاف محمد علين الذي سيأتي بالقول: «ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه» وفي ترجمة: «ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من الشعب» فلازم الـقول وهو إبادتهم من بين الشعب؛ قد وقع عليهم. إذ هم علموا بهذا الخبر وما يتعلق به من أنبياء ورسل بني إسرائيل. وبذلك يكونون ظالمين لأنفسهم ظلما بينا.

وكثيرون يجعلون الدابة من علامات الساعة. وهم يعنون بالساعة يوم القيامة. أما أنها يوم القيامة، وأن الدابة \_ وهى ناقة صالح علي الله \_ من علاماتها؛ فإن فى القرآن ما ينقض ذلك. وهو أن الساعة \_ على معناها عندهم \_ تأتى بغتة. والتصريح بالبغتة؛ ينفى العلامات. وأما أنها هى ساعة هلاك اليهود والأمم فى يوم الرب \_ وهذا هو الحق \_ فإن محمدا علي قد بُعث بين يدى الساعة. وهى ساعة المعركة فى يوم الرب.

ثم إن الكلام في بني إسرائيل. ومجئ الدابة؛ يُتم مدة ملكهم ونبوتهم على الأرض. ولما ظهر محمد علي إلى الله ملكهم ونسخت شريعتهم. يقول تعالى: ﴿إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ثم قال: ﴿يقضى بينهم أي بين بني إسرائيل ﴿إذا وقع القول عليهم على بني إسرائيل ﴿أخرجنا لهم أي لبني إسرائيل ﴿تكلمهم تكلم بني إسرائيل.

### وفي سورة القصص:

يقول تعالى:

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْله هُم به يُؤْمِنُونَ ﴾

البيان:

يخبر عن النبى الذى سيأتى مثل موسى، الذى سيقول لهم كل ما يوصيه الله به. هذا القول الذى طلبه اليهود من موسى على جبل طور سيناء. حينما أخذتهم الرجفة؛ وظهر النار والدخان. وعندئذ قالوا لموسى: إذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى؛ فليكلمنا عن طريقك يا موسى؛ لأننا نخاف. فرد طلبهم إلى الله. فقال له: قد أحسنوا في ما تكلموا به. وسوف أقيم لهم نبيا من بعدك يقول لهم كل ما أريده منهم. وها هو زمان القول. وقد وصلناه إليهم عن طريق النبى الأمى المماثل لموسى منهم. وها هو زمان الموضوع المكتوب في كتاب موسى إلى هذا اليوم

ففي الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية:

"يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك فى حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهى، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً؛ لئلا أموت. قال لى الرب: قلد أحسنوا فى ما تكلموا. أقيم لهم: نبيا من وسط إخوتهم. مثلك، وأجعل كلامى فى فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه. وأما النبى الذى يُطغى فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذى يتكلم باسمى الهة أخرى؛ فيموت ذلك النبى. . إلخ» (تث

وبعد كلام طويل عن اليهود. أخبر عن يوم الرب، وعن اتفاقهم مع المسيحيين ضد محمد عليه فهما معا قد أنكروه إنكارا تاما. اليهود قالوا: سيأتى من جنسنا. والمسيحيون قالوا: قد كان هو المسيح عيسى بن مريم، وقد جاء. وهم يعلمون

http://www.ai-maktabeh.com

جميعا: أن كل نفس لا تسمع لذلك النبى؛ تُباد من الشعب. طبقا لما جاء فى موضوع القول. وهو أن الذى سيبلغه لهم نبى مثل موسى. ومن لا يسمع لهذا القول ويعمل به؛ فإنه سيهلك. ثم قال:

# ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾

ويوم ينادى اليهود بلسان الحال في يوم الرب قائلاً: أين شركائي لا شركاؤكم؟

ویجیب الذین حق علیهم القول. أی الذین سیهلکون من الیهود علی ید هذا النبی ـ کما فی نصوص القول عن هذا الهلاك. وهو أنهم یبادون من الشعب ـ: ﴿ رَبنا هؤلاء الذین أغوینا﴾ أی المشترکین معنا فی معرکة یوم الرب وهم المسیحیون أتباع المملکة الرومانیة. فلم أغویتوهم؟ یجیبون بقولهم: ﴿ أغویناهم کما غوینا﴾ ویرد بقوله: هؤلاء المسیحیون الذین أغویتموهم کانوا یقولون: إن التوراة کتابنا. مثل ما تقولون. فهل هم کانوا یعبدون علماءکم. أی یطیعونهم فی التحلیل والتحریم؟ وقد ردوا علیه بقولهم: ﴿ ما کانوا إیانا یعبدون﴾ أی ما أطاعوا علماءنا. فإنهم قد انفصلوا عنا، وکونوا لهم دینا. وهم لهم عقول وقلوب وقدرة. ولم نجبرهم علی عبادتهم؛ لذلك ﴿ تبرأنا إلیك﴾

عندئذ ﴿ادعوا شركاءكم﴾ من المسيحيين. لينصروكم. ﴿فدعوهم﴾ دعا اليهودُ المسيحيين ﴿فلم يستجيبوا لهم﴾ كما كانوا يتمنون منهم. أى حضروا المعركة وهم غير متحمسين للقتال ﴿ورأوا العذاب﴾ ولو كانت لهم عقول وقلوب ﴿لو أنهم كانوا يهتدون﴾ بهما إلى الحق؛ ما كانوا قد رأوا العذاب.

وبعدما فرغ من التهديد بيـوم الرب، وتكلم عن دلائل قدرته ووحدانيته؛ ذكر قصة قارون ليبين بهـا أن كل شئ من الله، وأنه لايجب على الإنسان أن يفتخر بشئ قد علّمه الله إياه. على معنى أنه مهو الذي ابتكره، لا أن الله هو الذي هداه إليه. ثم رجع إلى الكلام عن يوم الرب، وخاطب اليهـود بقوله: ﴿إِنَّ اللّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾

أى أن الله قد فرض عليك أيها اليهودى القرآن: لأنه هو ﴿الْقُولُ﴾ الذى طلبته وقد أوصله إليك النبى الأمي المماثل لموسى، وإنه سيردك إلى ﴿مَعَادَ﴾ يوم الرب، حسب المذكور فى نص الحقول. وإن كنت من المهتدين فإنك ستنجو، وإن كنت من الكافرين فإنك ستهلك؛ لحقوله: «ويكون أن كل نفس لاتسمع لذلك النبى؛ تُباد من الشعب» وقد كنت ترجو رحمة الله حينما طلبت من الله أن يكلمك بواسطة النبى خوفا من النار والدخان. وإذ نزل الكتاب وقد كلمك الله فيه على لسان النبى؛ فاحذر أيها اليهودى المهتدى أن تكون نصيرا للكافرين من اليهود الذين لم يُسلموا. وعبر بقوله ﴿إلَيْكَ ﴾ ولم يعبر بعليك. ليكون المعنى: لايصدنك أيها المهتدى هؤلاء الكافرون بعد ما أوصل الله آياته إليك. وادع إلى الإسلام مع الداعين إليه،

وقد جاء في كتاب الكامل لابن الأثير الموصلي: أن عبدالله بن سبأ فسر الآية ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴾ بالرجعة فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَوْ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَادٍ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ ومحمد أحق بالرجوع من عيسى (١)»

هذا هو تفسيره. والحق ماذكرناه.

\*\*\*

### في سورة العنكبوت:

يقول الله تعالى:

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لا أَجَلَ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَا تَيْنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ آَنَ ﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهِ ﴾ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ص ٧٧ ج ٣ ابن الأثير الموصلي.

البيان:

يخبر كما سبق في سور كثيرة: أن اليهود يستعجلون عذابهم في يوم الرب استهزاء بالله ورسوله. ورد بقوله: لولا أنه محدد بزمن انقضاء المملكة الرومانية الرابعة. كما هو مكتوب في الأصحاح الثاني والسابع من سفر دانيال؛ لأتاهم العذاب الآن. ومن المؤكد أنه سيأتيهم بغتة. كما قال المسيح عيسى علي وأنبياء بني إسرائيل.

فإن المسيح أخبرهم بأن «المسيح المنتظر» بحسب لسانهم لن يأتى من نسل داود. كما يزعم العبرانيون. ثم وبخ علماء بنى إسرائيل على سلوكهم السيئ، ثم قال: إن النبى الآتى سيهدم هيكل سليمان، ويغير شريعة موسى. وعندئذ سأله الحواريون عن وقت ظهور النبى الآتى؛ فأعطاهم علامات. إذا حدثت؛ يعلمون منها: أنه قريب على الأبواب. وقال لهم: إنه سيشن حربا شديدة ضد اليهود، وستكون بغتة، وسيغلبهم في هذه الحرب، وأن ساعة هذه المعركة لا يعلمها إلا الله وحده.

وهذا هو نص كلام المسيح من إنجيل لوقا عن العلامات والحرب التي ستأتى بغتة في الساعة التي لا يعلمها إلا الله وحده:

"وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل إنه منزين بحجارة حسنة وتحف. قال: هذه التى ترونها ستأتى أيام لا يتبرك فيها حجر على حجسر لا يُنقض. فسألوه قائلين: يا معلم متى يكون هذا؟ وما هى العلامة عندما يصيسر هذا؟ فقال: انظروا لا تضلوا. فإن كثيرين سيأتون باسمى قائلين: إنى أنا هو (١) والزمان قد قسرب. فلا تذهبوا وراءهم. فإذا سمعتم بحروب وقلاقل؛ فلا تجزعوا لأنه لابد أن يكون هذا أولا. ولكن لا يكون المنتهى سبريعا. ثم قال لهم: تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة. وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمى. فيؤول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم: أن لا تهتموا من قبل؛ لكى تحتجوا. لأنى أنا أعطيكم فيما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقيضوها. وسوف تسلّمون من الوالدين

<sup>(</sup>١) قوله: «إني أنا هو» يدل على اثنين هما ١ \_ عيسى ٢ \_ ومحمد الذي يبشّر به.

والإخوة والأقرباء والأصدقاء. ويقتلون منكم. وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى. ولكن شعرة من رءوسكم لا تهلك. بصبركم (١) اقتنوا أنفسكم. ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينتذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. والذين في وسطها فليفروا خارجا. والذين في الكور فلا يدخلوها. لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالي (٢) والمرضعات في تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب. ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم (٣). وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تُكمّل أزمنة الأمم.

وتكون عبلامات في الشمس والقمر والنجوم. وعلى الأرض كرب أمم بحيرة. البحر والأمواج تضج. والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتى على المسكونة؛ لأن قوات السموات تتزعزع. وحيتلا يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رءوسكم لأن نجاتكم تقترب. وقال لهم مشلاً. انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار. متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم: إنه لا يمضى هذا الجيل حتى يكون الكل. السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لا يزول. فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر(٤) وهموم الحياة؛ فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. لأنه كالفخ يأتى على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذاً وتضرعوا في كل حين؛ لكي تحسبوا أهلاً للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان» (لوقا ٢١)

\*\*\*

http://www.al-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى لعلماء بني إسرائيل: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالبُّرُ وَتُنْسُونَ أَنْفُكُسُمُ ﴾؟

ثم نصحهم بالصبر والصلاة. وهذا هو موضع الـصبر. وأما الصلاة ففي قوله: «وصلّوا لكي لايكون هربكم في شتاء أو في سبت». وهذا مبين في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها﴾

<sup>(</sup>٣) ﴿ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون﴾

<sup>(</sup>٤) ﴿وترى الناس سكاري﴾ والمراد بالناس في جميع سور القرآن: اليهود.

# وفي سورة الروم:

يقول الله تعالى:

﴿ اللَّمَ ﴿ يُكُ عُلَبُتِ الرُّومُ ﴿ يَ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهَم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلَبُونَ ﴿ ثُلُّ فَى بَضْعِ سَنِينَ لَلَّهُ الْأَمْرِ مَن قَبْلَ وَمَنْ بَعْدُ وَيُوْمَئُذُ يَفْرَحُ الْمؤمنون ﴿ يَخُلُفُ اللَّهُ يَنْصُرُ مِنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ فَ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ وَعَدِهُ وَلَكُنَّ أَكُثْرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخرَةِ هُمْ غَافلُونَ ﴿ ﴾ أَوَ لَمْ يَتَفكُّرُوا في أَنفسهم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السُّمُوات والأرض وما بينهما إلا بالْحُقّ وأجل مُسمَّى وَإِنَّ كَثيرًا مِّنَ النَّاس بلقاء رَبُّهِمْ لَكَافَرُونَ ﴿ ﴾ أَوْ لَمْ يُسيرُوا في الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةَ الَّذينَ من قَبْلهم كَانُوا أَشَدُّ منهم قُوَّة وأَثَارُوا الأَرْضُ وعَمْرُوهَا أَكْثُرُ مَمَّا عَمْرُوهَا وَجَاءَتُهم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلَمَهُمْ وَلَكَن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴿ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقَبَةُ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بآيَات اللَّه وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُءُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ثُمَّ إِلَيْه تَرْجَعُونَ ﴿ لَهِ وَيُومَ تَقُومَ السَّاعَةَ يَبْلِسَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ آَلَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مَّن شُركًا ئِهِمْ شَفْعًاءُ وَكَانُوا بِشُركًا ئِهِمْ كَافرينَ ﴿ ﴿ وَيُوهُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُوهُمِّدُ يَتَفَرَّقُونَ (١) ﴿ إِنَّ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات فَهَمْ في رَوْضَة يَحْبَرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتَنَا وَلَقَاء الآخرة فأولَئكُ في الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ آلَ ﴿ فَسَبَّحَانَ اللَّهُ حَينَ تُمْسُونَ وَحَينَ تصبحون ﴿ إِنَّهُ الْحَمْدُ في السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَعَشَيًّا وَحَيْنَ تَظْهُرُونَ ﴿ إِنَّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَعَشَيًّا وَحَيْنَ تَظْهُرُونَ ﴿ إِنَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشَيًّا وَحَيْنَ تَظْهُرُونَ ﴿ إِنَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشَيًّا وَحَيْنَ تَظْهُرُونَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشَيًّا وَحَيْنَ لَتَظْهُرُونَ السَّمْوَاتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّ الل يحرج الحي من الميت ويحرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون،

<sup>(</sup>١) يقول المسيح: «ويسبون إلى جميع الأمم»

### البيان:

يخبر عن هزيمة الـروم وهى المملكة الرومانية. وهى الرابعة فى سـفر دانيال، التى بعدها يتأسس ملكوت محـمد عليال الميالية عن الأمرين: ١ ـ السـاعة ٢ ـ ويوم الرب

فيقول: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ آَنَ وَيَوْمَ لَكُن لَّهُم مِّن شُوكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُركَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿ آَنَ وَيَامُهُا سِيكُونَ فَى يَوْمَ الرب العظيم. وختم السورة بقوله: يَتَفَرَّقُونَ ﴾ والمراد: أن قيامها سيكون في يوم الرب العظيم. وختم السورة بقوله: ﴿ وَاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ﴾ وهو الوعد بهلاك اليهود والأمم الكافرين بمحمد عَلِيَا في يوم الرب.

\*\*\*

### وفي سورة لقمان:

# يقول الله تعالى:

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالدَّ عَن وَلَده وَلا مَوْلُودً هُوَ جَازِ عَن وَالده شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّه حَقَّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّه الْغَرُورُ ﴿ اللَّهَ عَندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا الْغَرُورُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ تَدُرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ خَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

### البيان:

المراد بالناس: اليهود خاصة. وقد حذرهم من الهلاك في يوم الرب بقوله: ﴿واخشوا يـوما﴾ \_ ﴿إن وعد الله حق﴾ وبين لهم: أن الساعة ستأتى بغتة بقوله: ﴿إن الله عنده علم الساعة ﴾ أي علم ساعة هلاكهم في يوم الرب.

\*\*\*

### وفي سورة السجدة:

يقول الله تعالى:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ آَكِ ﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنفَعُ الذينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ آَكِ ﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتظِرْ إِنَّهُم مُنتَظرُونَ ﴾ مُنتَظرُونَ ﴾

البيان:

يخبر عن تعجب اليهود من فتح المسلمين لفلسطين، والملك عليها؛ لنشر القرآن فيها. ونزع الملك فيها من بنى إسرائيل ونسخ التوراة. والفتح فى القرآن يأتى لغرض فتح بلاد الكافرين، وملك المسلمين عليها ﴿حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ﴾ \_ ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا ﴾ وقولهم ﴿متى هذا الفتح ﴾؟ هو سؤال. الغرض منه: الاستبعاد، لا الاستفهام الحقيقي عن الزمان. وذلك لأنه مكتوب فى كتبهم: أنهم سيهلكون على يد النبى الآتى إذا كفروا به، وستكون أرضهم وديارهم للمؤمنين به. كما فى سفر يوئيل وغيره.

ومعنى: ﴿إِن كِنتُم صَادَقِينَ﴾ أى صَادَقِينَ في قولكم: إنكم سَتَرَثُونَ الأرضَ المقدسة. سيرِثها عباد الله الصالحون، ففي القرآن الكريم: ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر: أن الأرض يرثها عبادى الصالحون﴾ وفي الذكر \_ وهو التوراة \_ هذا النبأ. وفي الزبور أيضا في السابع والشلاثين وغيره. فإن الله قال لإبراهيم عليه النبأ. وفي نسلك جميع أمم الأرض» (تك ٢٢: ١٨) وقال لإبراهيم «لأنه بإسحق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة؛ لأنه نسلك» (تك ٢١: ١٢ \_ ١٣) ولما دعاء وقال له: «وأما ولما دعا إبراهيم ربه. أن يسير نسل إسماعيل أمامه. استجاب دعاء وقال له: «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه» (تك ١٧: ٢٠) والبركة: ملك ونبوة. وفي نبوءة إشعياء عن مكة المكرمة: «ويرث نسلك أنما، ويعمر مدنا خربة» (إش وفي نبوءة أشعياء عن مكة المكرمة: «ويرث نسلك أنما، ويعمر مدنا خربة» (إش الأرض» \_ الرب عارف أيام الكملة، وميراثهم إلى الأبد؛ يكون» (مز ٣٧)

فقوله تعالى: ﴿ولقد كتبنا في الزبور﴾ يعنى به ما جاء في المزمور السابع والثلاثين وشبهه. وقوله: ﴿من بعد الذكر﴾ يعنى به: من بعد التوراة. وفيها مثل ما ذكرنا. ومضمون المكتوب في الزبور والتوراة: ﴿أن الأرض يرثها عبادى الصالحون﴾ والتعبير بالجمع في قوله ﴿إن كنتم صادقين﴾ يدل على أن رسل محمد على وصلوا إلى ديار اليهود ليخبروهم بهذا الفتح ولينذروهم بالهلاك إذا لم يدخلوا في الإسلام. وهو ههنا يحكى عن وصولهم وإخبارهم وإنذارهم ورد اليهود عليهم بالاستبعاد. ثم قال: إن ساعة المعركة إذا جاءت لن ينجو اليهود من العذاب، ولن ينفعهم إيمانهم ساعتها بمحمد عليه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.

ثم قال لنبيه: ﴿فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون﴾

وفى التوراة وفى الإنجيل أنهم ينتظرون يوم الرب. وأنه لن يكون فى صالح اليهود، ولن يكون فى صالح الأمم.

ويوم الرب هذا هو يوم ظهور النبى محمد على المنضموا إليه ويفتحوا على يديه بلاد الأمم. فلما جاء محمد على إسماعيل؛ عرفوا أن الخير على يديه سيكون لصالح بنى إسماعيل ولن يكون لهم من الخير نصيب إلا كنصيب الداخل فى دينه من الأمم. فلذلك تركوه. وانقسم اليهود حال ظهوره إلى قسمين. القسم الأول وهم الأخيار، والقسم الآخر وهم الأشرار. ولما دارت المعارك بين اليهود وبين المسلمين انضم الأحيار إلى المسلمين، وتركوا الأشرار يهلكون فى المعارك. يدل على ذلك: نصوص التوراة والإنجيل عن يوم الرب: ومن النصوص الدالة على ذلك:

ا \_ المزمور الخامس والعشرين ٢ \_ المزمور الحادى والثلاثين ٣ \_ المزمور التاسع والستين ٤ \_ إشعياء الأصحاح الثلاثون ٥ \_ إشعياء الأصحاح الأربعون ٦ \_ إشعياء الأصحاح التاسع والأربعون. وقد وضع محرفو الإنجيل الانتظار على عودة المسيح عيسى من السماء. ومن ذلك: رسالة تيطس<sup>(١)</sup> وبطرس الثانية الأصحاح الثالث:

http://www.al-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) «منتظرين الرجاء المبارك، وظهور مجد الله العظيم، ومخلصنا يسوع المسيح»

۱۲ «منتظرین وطالبین سرعة مجئ یوم الرب، الذی به تنحل السموات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب»

ونكتفى بذكر المزمورين ٢٥ و ٣١ ونذكر نصيهما:

أ\_وهذا هو نص المزمور الخامس والعشرين:

«إليك يا رب أرفع نفسى. يا إلهى عليك توكلت. فلا تدعنى أخزى. لا تشمت بى أعدائى. أيضاً كل منتظريك لا يخزوا. ليخز الغادرون بلا سبب. طرقك يا رب عرفنى. سبلك علمنى. دربنى فى حقك وعلمنى. لأنك أنت إله خلاصى. إياك انتظرت اليوم كله. أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك لأنها منذ الأزل هى. لا تذكر خطايا صباى ولا معاصى. كرحمتك اذكرنى أنت من أجل جودك يا رب.

الرب صالح ومستقيم. لذلك يعلم الخطاة الطريق. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر إثمى لأنه عظيم. من هو الإنسان الخائف الرب. يعلمه طريقا يختاره. نفسه في الخير تبيت، ونسله يرث الأرض. سر الرب لخائفيه. وعهده لتعليمهم. عيناى دائما إلى الرب. لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة.

التفت إلى وارحمنى لأنى وحد ومسكين أنا. أفرُج ضيفات قلبى. من شدائدى أخرجنى. انظر إلى أعدائى شدائدى أخرجنى. انظر إلى ذلى وتعبى واغفر جميع خطاياى. انظر إلى أعدائى لأنهم قد كثروا. وبغضا ظلما أبغضونى. احفظ نفسى وأنقذنى. لا أخزى لأنى عليك توكلت. يحفظنى الكمال والاستقامة لأنى انتظرتك. يا أالله افد إسرائيل (١) من كل ضيقاته (مزمور ٢٥)

ب \_ وهذا هو نص المزمور الحادى والثلاثين:

"عليك يا رب توكلت. لا تدعنى أخزى مدى الدهر. بعدلك نجنى. أمل إلى اذنك. سريعا أنقذني. كن لى صخرة حصن، بيت ملجأ لتخليصي. لأن صخرتي

<sup>(</sup>١) يقصد المختارون لا الأشرار.

ومعقلی أنت. من أجل اسمك تهدینی وتقودنی. أخرجنی من الشبكة التی خبأوها لی. لأنك أنت حصنی. فی یدك أستودع روحی. فدیتنی یا رب إله الحق. أبغضت الذین یراعون أباطیل كاذبة. أما أنا فعلی الرب توكلت. أبتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت إلی مذلتی وعرفت فی الشدائد نفسی. ولم تحبسنی فی ید العدو بل أقمت فی الرحب رجلی.

ارحمنی یا رب لأنی فی ضیق. خسفت من الغم عینی. نفسی وبطنی. لأن حیاتی قد فنیت بالحزن وسنینی بالتنهد. ضعفت بشقاوتی قوتی وبلیت عظامی. عند کل أعدائی صرت عارا وعند جیرانی بالکلیة ورعبا لمعارفی. الذین رأونی خارجا هربوا عنی. نسیت من القلب مثل المیت. صرت مثل إناء متلف. لأنی سمعت مذمة من کثیرین. الخوف مستدیر بی بمؤامرتهم معا علی. تفکروا فی أخذ نفسی.

أما أنا فعليك توكلت يا رب. قلت: إلهى أنت. في يدك آجالى. نجنى من يد أعدائى ومن الذين يطردوننى. أضئ بوجهك على عبدك. خلصنى برحمتك. يا رب لا تدعنى أخزى لأنى دعوتك. ليخز الأشرار. ليسكتوا في الهاوية. لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة بكبرياء واستهانة.

ما أعظم جودك الذى ذخرته لخائفيك. وفعلته للمتكلين عليك تجاه بنى البشر. تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس. تخفيهم فى مظلة من مخاصمة الألسن. مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا، رحمته لى فى مدينة محصنة. وأنا قلت فى حيرتى: إنى قد انقطعت من قدام عينيك. ولكنك سمعت صوت تضرعى إذ صرخت إليك.

أحبوا الرب يا جميع أتقيائه. الرب حافظ الأمانة ومجاز بكثرة العامل بالكبرياء. لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين (۱) الرب» (مزمور ۳۱)

\*\*\*

9.

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم: ﴿وانتظروا إنا منتظرون﴾

### وفي سورة الأحزاب:

يقول الله تعالى:

﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَة لَنغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً ﴿ فَ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقَفُوا أَخِذُوا وَقُتلُوا تَقْتيلاً ﴿ لَنَهُ سُنَّةَ اللَّه فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجدَ لِسُنَّةَ اللَّه تَبْديلاً ﴿ وَقَتلُوا تَقْتيلاً ﴿ لَكَ السَّاعَةَ قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ اللَّه وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ اللَّه وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيباً ﴿ وَلَى اللَّهُ لَعَنَ النَّامِ عَنِ السَّاعَة قُلْ إِنَّهَا عَلْمُهَا عِندَ اللَّه وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيباً ﴿ وَلَا لَكُهُ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً ﴿ وَلَا يَعْنَ فِيها أَبَدًا لَكُونُ قَرِيباً ﴿ وَلَا نَصِيراً ﴿ وَلَا نَصِيراً ﴿ وَلَا نَصِيراً ﴿ وَلَا يَعْنَ اللَّهُ وَأَعَدُ لَهُمْ سَعِيراً وَلَا اللَّهِ وَلَوْنَ يَا لَيْتَنَا لَكُونُ وَلِيّا وَلا نَصِيراً ﴿ وَلَهُ عَنْ الْكَاوِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيراً اللَّهُ وَاللَّهِ وَلَيّا وَلا نَصِيراً ﴿ وَلَهُ مُ لَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَراءَنَا فَأَصَلُونَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴿ وَلَا نَصِيراً ﴿ وَقَالُوا رَبّنَا إِنّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَراءَنَا فَأَصَلُونَا السَّيلا ﴿ فَيَ اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولُا ﴿ وَلَكُ وَلَى الْعَنْ اللَّهُ وَالْمَالِكُ وَلَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّاسُولُا وَلَا اللَّهُ وَالْعَنْهُمُ لَعْنَا كَبِيراً ﴾

البيان:

المراد بالمنافقين: اليهود جميعا في كل مكان وزمان.

والمراد بالمدينة: مدينة «أورشليم» في فلسطين. عاصمة ملك اليهود العبرانيين فيها.

وقوله: ﴿لنغرينك بهم﴾ يدل على وقوع حرب بين النبي وبين اليهود في مدينة «أورشليم»

وقوله: ﴿ثم لا يـجاورونك فيـها إلا قليـلا﴾ يدل على أن «أورشليم» ـ بيت المقدس ـ ستكون ملكا للمسلمين بحكم الفتح، وأن اليهود لن يسكنوها باعتبار أنهم مالكون لها. بل باعتبار أنهم سيدفعون الجزية، وسيفسدون في الأرض مرتين، وفي كل مرة يزاحمون المسلمين في فلسطين مـدة قليلة. وأشار بالكاف التي تدل على محمد علي بحسب الظاهر وهو يعني به جـميع المسلمين في شخصه. وفي سورة الإسراء يقول في نفس المعنى: ﴿وإن كادوا ليستفزونك من الأرض سخرجوك منها وإذًا لا يلبثون خلافك إلا قليـلا ويريد بالأرض: أرض فلمسطير وبريد الداو

والكاف في قوله: ﴿وإن كادوا ليستفزونك﴾ إلى اليهود جميعا. والمراد: إخراج المسلمين منها بالقوة لا إخراجه هو وحده. ولو حدث هذا في إفساد اليهود في الأرض مرتين. فإنهم بحكم الغلبة لن يلبثوا خلف المسلمين فيها إلا مدة قليلة. وفي سورة الدخان إشارة إلى عودتهم إلى فلسطين في المرتين. وفي التوبة، وفي سورة المنافقين.

ثم قال: ﴿يسألك الناسُ ﴾ وهم اليهود ﴿عن الساعة ﴾ يعنون: المعركة التى ستكون في يوم الرب العظيم التي قال عنها المسيح: إنه لا يعلمها إلا الله، وأنها ستكون بغتة ﴿وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا ﴾ وقد وقعت في عهد عمر بن الخطاب فطفى سنة ٦٣٨ م

وإذا جماء لفظ الخلود في جمهنم في القرآن الكريم؛ فإنه يدل عملي اليهود والمسيحيين، ولا يدل على المسلمين. وهو هنا يقول: ﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا﴾

وانظر إلى قوله: ﴿وقالوا ربنا. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا﴾

يعنون به: ١ - أن اليهود طائفة والمسيحيين معهم ٢ - وأن الأمم التى غلبتهم مثل بابل وفارس واليونان والرومان طائفة. وكان اليهود يؤدون الجزية من سبى بابل سنة ٨٦٥ ق. م إلى أن جاء الإسلام وأهلك منهم الكافرين، وأبقى الأخيار. والأخيار صاروا أحياء وسادة ولم يدفعوا الجزية، وتساووا بالمسلمين. فمن الذين تسببوا في إهلاك اليهود والمسيحيين على أيدى المسلمين في يوم الرب؟ هل هم الرؤساء الذين احتلوا بلادهم؟ هل هم اليهود والمسيحيون الكافرون باختيارهم وإراداتهم الحرة؟ على أية حال لقد هلك الكافرون من الطائفتين. وفي سورة سبأ الآتية بعد هذه السورة تكرير للرؤساء والمرءوسين. بنفس المعنى.

\*\*\*

## وفي سورة سبأ:

يقول الله تعالى:

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴿ فَكُ قُلُ لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لاَّ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدُمُونَ ﴿ فَكُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنَ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ الْقُرْآنَ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُوْمَنِينَ ﴿ آَنَ مُ عَنِ الْهُدَىٰ اسْتُضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتُكْبَرُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتُكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذَينَ اسْتُضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذَينَ اسْتُحْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتُحْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتُحْبَرُوا اللَّذِينَ الْمُتَكْبَرُوا اللَّذَامَةَ لَمَّا مَا كَانُوا وَالْعَذَابُ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ الْكُفُورَ بِاللَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُوا النَّذَامَةَ لَمَّا وَالْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلُالَ فِي أَعْنَاقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

البيان:

يحكى استبعاد اليهود لهلاكهم في يوم الرب في الساعة التي أنبأ عن هلاكهم فيها المسيح عَلَيْتَكُمْ

ورد بقوله: إن ساعة هلاك الكافرين منهم بمحمد على ستأتى بعد الأمة المعدودة. وهي أمة الروم المكتوب عنها في الأصحاح الثاني والسابع من سفر دانيال. وإنها إذا جاءت لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون.

ثم قال عن اليهود: ﴿وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه﴾ وهو هلاكهم في يوم الرب.

ثم صور حالهم في هذه المـعركة فقال: ﴿ولو ترى إذ الظالمون مـوقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول﴾

حال طائفة المرءوسين الذين يدفعون الجزية وهم اليهود، وحال طائفة الرؤساء الذين يأخذون الجزية وهم بابل وفارس واليونان والرومان. وآخر الرؤساء هم

الرومان الذين سيكونون مع اليهود في يوم الرب. فاليهود يقولون للروم: أنتم السادة علينا، وأنتم اللذين منعتمونا عن الإيمان به ذا النبي، ولولا خوفنا منكم ﴿لكنا مؤمنين﴾ وأنتم خوفتمونا من الإيمان به؛ لأن جهرنا بمجيئه يجعل الناس يسارعون في الإيمان به؛ سيقلل من هيبتكم في أعينهم. وإذا قلّت الهيبة؛ فإنهم يتجرأون عليكم ولا يطيعونكم. وأنتم تريدون منهم الطاعة.

وقد ردت عليهم أمة الروم بأنكم أيها اليهود لما نزلت عليكم الشريعة في حياة موسى. هل جبنتم عن حرب الأمم الستة الذين كانوا في سيناء؟ هل خفتم منهم؟ وهل جبنتم عن فتح فلسطين في زمان طالوت وداود؟ هل خفتم منهم؟ ما حدث منكم خوف ولا جبن. ولقد كنتم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا. وكان سليمان النبي يحكم على اليمن. ففي تلك الأيام القديمة. أيام موسى وطالوت وداود وسليمان وغيرهم ﴿أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم﴾؟ أنتم الذين رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وحرفتم التوراة، وقعدتم عن الجهاد. أنتم المجرمون في أيامنا، وآباؤكم كانوا مجرمين من قبل أيامنا ﴿بل كنتم مجرمين﴾ فقد قتلتم أنبياء الله، ونحن لم نقتلهم، وأهنتم الذين يأمرون بالقسط من الناس، ونحن لم نهنهم.

وقد رد اليهود المستضعفون على الأمم بقولهم: أنتم أمرتمونا بالكفر بالله، وأن نجعل له شركاء. فطائفة منا وهم المسيحيون قالوا بالآب والابن والروح القدس تحت وطأة عذابكم لهم. وكانوا منا يقولون ﴿هو الله أحد﴾ وينتظرون محمدا كما فى نشيد موسى فى سفر التثنية. وتحت وطأة عذابكم كفروا بالتوراة، وصرحوا بأنهم لن يعلموا بأحكامها، ولن ينتظروا محمدا.

وأنتم اليـوم أيهـا الرومان علـى ما عليـه المسـيحـيـون. تؤمنون بالتـثليث. وتضاهئون قول الذين كفروا. من قبل

ـ ولذلك أنتم مشتركون معنا في الهلاك في هذا اليوم العصيب.

ثم يقول تعالى: ﴿ويوم يحـشرهم جميعا﴾ لو قال ﴿يحـشرهم﴾ بدون كلمة ﴿جميعا﴾ لكان الحشر في يوم الرب لليهود فقط. ولكنه دل بقوله ﴿جميعا﴾ على

92

حشر المسيحيين ـ وهم المملكة الرومانية ـ مع اليهود، وعلى حشر أفواج من الأمم، إذ هم شركاء في تقديس التوراة وتعظيمها، مع إنكار النبي المكتوب عنه فيها ﴿ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ أهؤلاء المعاصرون من اليهود والمسيحيين المستعدين لحرب النبي وأصحابه في يوم الرب كانوا يعبدونكم؟

أجابوا بقولهم: لسنا آلهة. وإنما نحن وهم؛ خلق من خلقك ﴿أنت ولينا﴾ ولماذا هذا السؤال؟

لأنهم لو كانوا مؤمنين بالله لكانوا مرءوسين للملائكة. فإنها تتنزل على عباد الله الصالحين بالرحمة. وهي تهديهم إلى فعل الخير إذا خضعوا للملائكة. وقد نفت الملائكة خضوعهم لهم، وأثبتت لهم الخضوع للجن. والمراد بهم: جنس الشياطين لا عموم الجن. والشياطين نوع من الجن، ولا يطيعون الله أبدا. أما الجن ف منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. وإذ قد صح وثبت أن اليهود والمسيحيين يعبدون الشياطين فاليوم وهو يوم الرب ﴿لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ﴾ إذ كلكم هالكون فونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب اننار التي كنتم بها تكذبون شبه هلاكهم بالسيف بهلاكهم بالنار؛ للدلالة على شدة العذاب. وأيضاً: لأنه بعد القتل نار جهنم بحسب اعتقادهم بأنه لا عذاب في القبر. وفقد الإحساس ـ إذ الروح هواء \_ ينفى المدة. فكأنهم إذ يقومون في يوم الدين كأنهم قائمون من بعد القتل مباشرة.

### إنزال الكتب وإرسال النذير:

وإن العالم من قبل محمد عليه كان يعزف محمدا عليه من كتاب موسى، وكتب الأنبياء، وكتب الأناجيل. وفي هذه الكتب إنذار لليهود بالهلاك على يديه في الأيام الأولى لظهوره. ذلك قوله: «ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبى؛ تباد من الشعب» وهذا الإنذار لجميع أمم العالم. وذلك لأن اليهود كانوا ينشرون التوراة في العالم ويدعون الناس إلى الإيمان بها. ثم إنهم عن نشرها ودعوة الناس إلى الإيمان بها؛ توقفوا من زمان سبى بابل. لكن المسيحيين نشروها ودعوا بها في أرجاء المملكة الرومانية التي كانت تحكم العالم وقتئذ. فالعالم كله يهود ومسيحيون وأمم

يعرفون ما فيها، ومُنذرون بها. وكان في أورشليم في زمان المسيح من كل أمة مؤمنون بالله «يهود ودخلاء» (أع ٢: ١٠) فلماذا قال: ﴿وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير؟ لهاذا والحال أنه آتاهم كتب، وأرسل إليهم من قبل محمد منذرون بالهلاك على يديه إذا لم يؤمنوا به في يوم الرب؟

إنه يتكلم عن اليهود والمسيحيين. وروما مسيحية، وكانت تحكم العالم وتنشر المسيحية. وقد جاء في القرآن: أن اليهود قالوا عن القرآن: إفك وسحر. وعندهم كتب يدرسونها. وقد جاءهم منذرون. بل إنه في صدر سورة يس يقول عن اليهود المعاصرين واليهود القدماء (لتنذر) يا محمد (قوما) هم اليهود مثل (ما أنذر اباؤهم) أي كما أنذرنا آباءهم الأولين بغيرك، ننذر هؤلاء المعاصرين بك. فكيف مع هذا يقول: (وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير)?

يزيل هذا الإشكال: ما جاء في صدر سورة الأحقاف وهو: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرِكٌ فِي السَّمَوَاتِ النَّهُ عَن مَن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرِكٌ فِي السَّمَوَاتِ النَّتُونِي بِكَتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

والمعنى: ﴿مَا آتيناهُم مَن كتب يدرسونها ﴾ فيها إنكار نبوة محمد، وفيها بقاء شريعة التوراة إلى الأبد وعدم نسخها ﴿وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ﴾ برفضه إذا جاء؛ لئلا يهلكوا. وإنما آتيناهم بكتب فيها ذكره، وفيها الإنذار بهلاك الذي يرفضه إذا جاء.

هذا هو حال المعاصرين. وأما حال الذين من قبلهم آباؤهم: فهو موضح فى قوله: ﴿وكـذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلى فكيف كان نكير﴾

وأخيراً يتكلم عن مكان معركة الساعة في يـوم الرب. ويحدد المكان بالقرب والبعد. ضد جيش المسلمين، وعندما يفزعون من رؤية العرب المسلمين، ويحاولون الفرار؛ لن يقـدروا على الفرار؛ وسوف تأخـذهم سيوف العـرب المسلمين من مكان قريب. هو آخـر حدود العـرب وأول حدود اليهـود في فلسطين. وعندما يبـصرون

http://www.al-maktabeh.com

الهزيمة سيقولون ﴿آمنا به﴾ ولن ينفعهم الإيمان. ولماذا يناوشون المسلمين من أورشليم البعيدة عن مكة؟ فإنهم أوعزوا إلى اليهود الساكنين في أرض العرب بحرب النبي وأصحابه في «خيبر» وغيرها، وأمدوهم برجال وسلاح ليناوشوا المسلمين ويجرونهم إلى حروب وهم بعيدون عن إدارة هذه الحروب. ويرسلون الرسل إلى المسلمين لينفضوا عن محمد عليه ويكتبون فيها: إن مستقبل المعارك لو حدثت فسيكون لصالح اليهود ﴿أَنِي لهم التناوش من مكان بعيد﴾؟ ثم أنباً عن نتيجة معركة يوم الرب بقوله: ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾ أي أن النصر سيكون للمسلمين.

أى أنه يقول: إن محمدا على أله في مكة. وهي بعيدة عن أورشليم عاصمة ملك اليهود وقتئذ. وآخر حدود العرب بني إسماعيل إلى الشمال تحت فلسطين هو قريب من أورشليم. فإذا سارت الجيوش التي أعدها محمد عليه لهلاك اليهود؛ فإنها سترابط في آخر حدود العرب بني إسماعيل، وستكون قريبة من أورشليم. ولما سارت الجيوش ورابطت ناحية اليارموك؛ فزع اليهود والروم المسيحيون؛ لأنهم شركاء في إنكار النبي، وهما معا جيش واحد.

#### \*\*\*

# وفي سورة فاطر:

### قوله تعالى:

### البيان:

يدل قوله تعالى: ﴿إِن وعد الله حق﴾ على هلاك الكافرين من اليهود بالنبى محمد عَلَيْ الله في يوم الرب. والمراد بالناس: اليهود خاصة. وحشهم على الإيمان بقوله: ﴿فلا تغرنكم الحياة الدنيا﴾ وإذا كان الوعد الحق هو القيام من الأموات في

الدار الآخرة؛ فإنهم مستيقنون به. وقد حكى الله اعترافهم به في قوله عنهم: ﴿لَنَ عَسَنَا النَّارِ إِلَّا أَيَامًا معدودات﴾(١)

# ثم حكى عن اليهود:

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ بَفُورا ﴿ إِنَّ اسْتَكْبَارا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سَنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لسنَّتَ اللَّهَ تَحْوِيلاً ﴿ إِنَّ سَيْرُوا فِي الأَرْضِ لَسَنَّتَ اللَّهَ تَحْوِيلاً ﴿ إِنَّ لَمَهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْما قَدِيراً ﴿ يَكُولُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْحَرَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوات وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيما قَدِيراً ﴿ يَكُولُ وَلَوْ لَيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوات وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيما قَدِيراً ﴿ يَكُولُ وَلَوْ لَكُن يُوا خَرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ لَيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوات وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيما قَدِيرا ﴿ يَكُولُ وَلَوْ لَكُن يُوا خَرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ لَيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوات وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيما قَدِيراً ﴿ وَلَوْ لَكُن يَوْخُرُهُمُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَعَبَادِه بَصِيراً ﴾ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَعَبَادِه بَصِيراً ﴾

### البيان:

قوله عنهم: ﴿لئن جاءهم نذير﴾ لا يدل على كفار مكة، ولا على الكفار من العرب. \_ إذا قلنا بأن فيهم كفار \_ وذلك لأن الله حرم مكة. والبلدة المحرمة لا تُنذر. ذلك قوله: ﴿إِنَّمَا أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذه الْبَلْدَة اللَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴿ آَنَ ﴾ وأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لَنَقْسُه وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مَنَ الْمُنذرينَ ﴾

وذلك لأن الإنذار يعقب هلاك. والله حمى مكة من الهلاك من يوم أن خلق السموات والأرض. ولم يحم أورشليم من الهلاك. فلذلك تُنذر. فإن تابت وإلا فتهلك.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) هذا يدل على أن فى توراة موسى نصوص على يوم القيامة. ومن هذه النصوص: «لتمت نفسى موت الأبرار، ولتكن آخرتى كآخرتهم» (عدد ٢٣: ١٠) وفى القرآن الكريم: ﴿وتوفنا مع الأبرار﴾ وفى المزمور الأول لداود عليه السلام: «لذلك لاتقوم الأشرار فى الدين، ولا الخطاة فى جماعة الأبرار» وفى القرآن الكريم: ﴿مالك يوم الدين﴾ ومعنى لايقومون: لاتكون لهم الجنة فى يوم القيامة.

### وفي سورة يس:

قال الله تعالى:

﴿ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ فَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴿ فَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴿ فَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنذِرْهُمْ لا يُرْمِنُونَ ﴿ فَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنذِرْهُمْ لا يُرْمِنُونَ ﴿ فَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنذِرْهُمْ لا يُرْمِنُونَ ﴿ فَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنذِرُهُمْ لا يُرْمِنُونَ وَخَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾

البيان:

المراد بالقوم: السيهود خساصة، المعاصرين لمحمد عليَّكِ والمراد بـ ﴿مَا أَنْذُرُ آباؤهم﴾ المثلية في الإنذار.

أى لتنذر المعاصرين، مـثلما أنذرنا آباءهم (١) ﴿فهم غافلون﴾ اليوم عن إنذار آبائهم. المكتوب في نشيد موسى وسفر يوئيل وعاموس وغيرهم.

وفى كتاب موسى عَلَيْتِكِمْ عن محمد عَلَيْتِكُمْ فى أوصافه أن يقول لهم كل ما يقوله الله لهم «يكلمهم بكل ما أوصيه به» ومن أوصافه: أنه إذا جاء وأخبر بكل ما يوصيه الله به؛ فإن الذى لا يؤمن به؛ يُباد من الشعب. وذلك فى سفر (التثنية ١٨: ١٥ - ٢٢)

فلما جاء محمد علي القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون حق عليهم لازم القول وهو الهلاك. ولذلك سيبادون من الشعب. وما هى كيفية الإبادة؟ تكلم عنها بأسلوب كنائى يدل على الهلاك الشديد. فقال: ﴿إنا جعلنا في أعناقهم أغلال والقول: هو «فيكلمهم بكل ما أوصيه به»

ثم قال: إنهم لن يؤمنوا. ولذلك سيحق القول على أكثرهم؛ لأنه ﴿وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾

<sup>(</sup>١) هذا التفسير ينفي القول بالفترة.

وهذا له صلة بأول سورة البقرة. وهو: ﴿إِنَّ الذَينَ كَفُرُوا﴾ وهم اليهود خاصة... إلى أن قال: ﴿لايؤمنون﴾ وقوله عنهم بعد ذلك: ﴿صم بكم عمى فهم لا يرجعون﴾

وفى التوراة فى سفر إشعياء عن اليهود هذا المعنى بعد نبوءة طويلة عن محمد على التوراة فى سفر إشعياء عن اليهود هذا المعنى المعنى وفيها: «اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا. غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه؛ لئلا يبصر بعينيه، ويسمع بأذنيه، ويفهم بقلبه ويرجع؛ فيُشفى» (إشعياء ٢: ٩ ـ ١٠)

ثم قال تعالى حكاية عن اليهود:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴿ إِنَّ مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجَعُونَ ﴿ وَهُ فَلَا يَسْلُونَ ﴿ وَهُ فَلَا يَسْلُونَ ﴿ وَهُ فَلَا يَسْلُونَ ﴿ وَهُ فَلَا يَسْلُونَ ﴿ وَهُ فَلَا اللَّهُ مَنَ الأَجْدَاتِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسلُونَ ﴿ وَهُ فَالْمُوسَلُونَ ﴿ وَهُ فَالْمُوسَلُونَ ﴿ وَهُ فَالْمُوسَلُونَ ﴿ وَهَ وَاللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ فَي الْمَرْسَلُونَ ﴿ وَهُ فَالْمُومَ لَا تُظْلَمُ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُنتُهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْمَوْمَ فِي اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْمَوْمَ فِي اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَدّعُونَ وَ وَهُ وَالْمُ وَلًا مُولًا مُولًا مُولًا مُولًا مُولَالًا عَلَى الْأَرَائِكُ مُتّكِنُونَ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِ الللْمُ اللّهُ الللّهُ و

البيان:

من عـادة الناس فى الحـروب: الصـيـاح بصوت شـديد. لإفـزاع الخـصم. والتصويت بالبوق لجميع المحاربين.

ففى الأصحاح الثانى والخمسين من سفر إشعياء: «فالآن ماذا لى هنا؟ يقول الرب. حتى أُخذ شعبى مجانا. المتسلطون عليه يصيحون. يقول الرب. ودائما كل يوم اسمى يُهان...» (إش ٥٢: ٥-)

http://www.ai-maktaben.com

وفى سفر يوئيل عن يوم الرب: «اضربوا بالبوق فى صهيون. صوتوا فى جبل قدسى. ليرتعد جميع سكان الأرض؛ لأن يوم الرب قادم؛ لأنه قريب» (يؤ ٢: ١) وفى سفر الخروج عن التصويت بالبوق:

«والتصویت بالبوق یزداد اشتدادا جـدا، وموسی یتکلم، والله یجیبه بصوت» (خر ۱۹:۱۹)

فإذا حشر الله اليهود والأمم في يوم الرب. وهو المتسلط عليهم؛ فإن صيحة واحدة منه تكفى لإهلاكهم. صيحة تأخذهم. كما يقول إشعياء «حتى أخذ شعبى مجانا» أي هلك.

وفرق بين ١ - الصيحة التي بها إهلاك ٢ - وبين النفخ في الصور الذي به الجمع فقال: ١ - ﴿ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم ﴾ ٢ - ﴿ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ﴾ شبه اليهود الغافلين عما في شريعة موسى عن النبي الأمي الآتي ويوم الرب بالأموات. وذلك لأن العمل بالشريعة حياة ، والبعد عن الشريعة موت. فإذا نفخ في الصور وهو كناية عن جمعهم بأى وسيلة من الوسائل، وعبر عن الوسائل برأسها وهو النفخ في الصور. فعندئذ يتجمعون للقتال في ذلك اليوم. وهم يقولون: ﴿يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾؟ شبه غفلتهم عن الهلاك بالنوم، وشبه الحذر واليقظة بالبعث.

والمعنى: نحن كنا فى غفلة من هذا. شبه ميت أو نائم. فـمن ذكرنا به؟ إن هذه التذكرة نذير بهلاكنا ﴿يا ويلنا﴾ من هذا الهلاك.

ورد عليهم بلسان الحال: ﴿هذا ما وعد الرحمن﴾(١) به، على ألسنة الرسل فإنه مكتوب عنه في نشيد موسى وسفر يوئيل وعاموس وغيرهم ﴿وصدق المرسلون﴾ وأكد على الصيحة التي بها سيهلكون وكررها. فقال: ﴿إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون﴾ ليأخذهم من مكان واحد وهم يخصمون.

<sup>(</sup>١) الرحمن: هو اسم الله الذي ينطقه اليهود بدل "يَهُوَه"

ويقول اليهود: إن يوم القيامة حق لاريب فيه و ﴿لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ﴾ ولكن المدة من الموت إلى القيامة غير محسوبة للإنسان: إذ ليس من حياة في القبر حتى ينال ثوابا أو عقابا. فكيف مع قولهم بالدخول في الجنة ؛ يدعى قوم بأن التوراة لا ذكر فيها لثواب أو لعقاب من بعد الموت ؟

وعدم الحياة هو لعدم الروح؛ فإنها هواء يفارق الجسم. فإذا أراد الله بعث الإنسان؛ كوّن جسده، ثم أمر عليه الهواء. وعندئذ يحيا. وهذا يكون في يوم القيامة، وعلى اعتقادهم هذا. فإن المؤمن إذا قتل في يوم الرب؛ فإن جزاءه الجنة على الفور. وإن اليهودي إذا قتل في يوم الرب؛ فإن جزاءه النار على الفور. لانتفاء المحد، وبضياع هواء الجسد في الجو. فلذلك قال: ﴿إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون﴾... إلخ

\*\*\*

# وفي سورة الصافات:

يقول الله تعالى:

﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفَّا ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ البيان:

هذه أوصاف أدوات معركة يوم الرب. المسلمون صفوف والملائكة السماوية معهم. يحاربون في صفوفهم وهم يرونهم. فتطمئن قلوبهم. واليهود يرونهم فيفزعون ويهربون وعندئذ يجدون الملائكة أمامهم في هيئة بشرية تأخذهم.

«فاصطفوا للحرب» \_ «والفرسان تصطف اصطفافا»

### وفي سفر يوثيل عن اصطفاف المسلمين في يوم الرب:

«شعب كثير وقوى لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضًا بعده إلى سنى دور فدور. قدامه نار تأكل، وخلفه لهيب يحرق. الأرض قدامه كجنة عدن، وخلفه قفر خرب، ولا تكون منه نجاة. كمنظر الخيل منظره، ومثل الأفراس يركضون.

1.7

كصريف المركبات. على رءوس الجبال يثبون. كزفير لهيب نار تأكل قشا. كقوم أقوياء مصطفين للقتال. منه ترتعد الشعوب» (يؤ ٢: ٢ ـ ٦)

وأما عن الزجر: وهو أن الملائكة السماوية يزجرون اليهود ويخوفونهم نيابة عن الله:

ففى التوراة أن الله ينسب إلى نفسه صفات الآدميين ومشاعرهم وانفعالاتهم؛ ليقرب ذاته إلى عقول الآدميين.

فهم يمكرون، وعلى فعلهم هذا يقول: وأنا أمكر. ومكرهم يدل على تغيير في الجسم واضطراب وخوف وضعف؛ إذ لا يمكر إلا الضعيف. وليس هو بضعيف. وينسب إلى نفسه المكر؛ ليشاكل تفكيره تفكيرهم. وعندئذ يقدرون على تصور ذاته. ومن عاداتهم: زجر المسئ، والزجر في الحروب. فنسب الزجر إلى نفسه حينما يريد أن ينصر أولياءه في الحروب بواسطة ملائكته. التي تزجر بالنيابة عنه. ومن عاداتهم: أن الملك إذا خرج بنفسه إلى الحرب يقولون: إن لهذه الحرب أهمية ليست لغيرها من الحروب التي يخرج فيها نوابه. ويقولون: إن في خروجه سترتجف الأرض؛ كناية عن شدة بأسه.

وفى المزمور الثامن عشر يتكلم داود علي بظهر الغيب عن محمد على الني في قول على لسانه: «أحبك يا رب يا قوتى» أى أن محمدا يقول لله تعالى: إننى معك وأنت القوى الذى ستنصرنى على أعدائى ولذلك «أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائى» ثم يتكلم عن حرب أعدائه، وأنهم أحاطوا به فيقول: «أشراك الموت انتشبت بى» ثم يقول: إن الله نجانى من أعدائى «فى ضيقى دعوت الرب، وإلى الهى صرخت؛ فسمع من هيكله صوتى، وصراخى قدامه دخل أذنيه» وكيف نصره؟ الكشفت أسس المسكونة من زجرك يا رب(١). من نسمة ريح أنفك» وهكذا. ومنه الأصحاح الثلاثون من سفر إشعياء.

والمزمور الثامن عشر يدل على ذلك ونصه:

<sup>(</sup>١) الزجرة الواحدة: في إشعياء ٣٠

«أحبك يا رب يا قوتى. الرب صخرتى وحصنى ومنقذى. إلهى صخرتى. به أحتمى. ترسى وقرن خلاصى وملجإى. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائى. اكتنفتنى حبال الموت. وسيول الهللاك أفزعتنى. حبال الهاوية حاقت بى. أشراك الموت انتشبت بى. فى ضيقى دعوت الرب وإلى إلهى صرخت. فسمع من هيكله صوتى وصراخى قدامه دخل أذنيه. فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال. ارتعدت وارتجت لأنه غضب.

صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت. جمر اشتعلت منه. طأطأ السموات ونزل وضباب تحت رجليه. ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الزياح. جعل الظلمة ستره. حوله مظلته؛ ضباب المياه وظلام الغمام. من الشعاع قدامه عبرت سحبه. برد وجمر نار. أرعد الرب من السموات. والعلى أعطى صوته. بردا وجمر نار. أرسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فأزعجهم. فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة من رجرك يا رب من نسمة ريح أنفك. أرسل من العلى فأخذني. نشلني من مياه كثيرة. أنقذني من عدوى القوى ومن مبغضي لأنهم أقوى منى. أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندى. أخرجني إلى الرحب. خلصني لأنه سر بي. يكافئني الرب حسب برى. حسب طهارة يدى يرد لي. لأني حفظت طرق الرب ولم أعص إلهي. لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لم أبعدها عن نفسي. وأكون كاملا معه وأتحفظ من إثمى. فيرد الرب لي كبري وكطهارة يدى أمام عينيه.

مع الرحيم تكون رحيما. مع الرجل الكامل تكون كاملا. مع الطاهر تكون طاهرا ومع الأعوج تكون ملتويا. لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها. لأنك أنت تضئ سراجى. الرب إلهى ينير ظلمتى. لأنى بك اقتحمت جيشا وبإلهى تسورت أسواراً. الله طريقه كامل. قول الرب نقى. ترس هو لجميع المحتمين به. لأنه من هو إله غير الرب. ومن هو صخرة سوى إلهنا. الإله الذى ينطقنى بالقوة ويُصير طريقى كاملا. الذى يجعل رجلى كالأيل وعلى مرتفعاتى يقيمنى. الذى يعلم يدى القتال فتحنى بذراعى قوس من نحاس. وتجعل لى ترس خلاصك ويمينك تعضدنى ولطفك يعظمنى. توسع خطواتى تحتى فلم تتقلقل خلاصك ويمينك تعضدنى ولطفك يعظمنى. توسع خطواتى تحتى فلم تتقلقل

http://www.al-maktabeh.com

عقباى. أتبع أعدائى فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم. أسحقهم فلا يستطيعون القيام. يسقطون تحت رجلى. تمنطقنى بقوة للقتال. تصرع تحتى القائمين على. وتعطينى أقفية أعدائى ومبغضى أفنيتهم. يصرخون ولا مخلص. إلى الرب فلا يستجيب لهم. فأسحقهم كالغبار قدام الريح. مثل طين الأسواق أطرحهم. تنقذنى من مخاصمات الشعب. تجعلنى رأساً للأمم. شعب لم أعرفه يتعبد (۱) لى. من سماع الأذن يسمعون لى. بنو الغرباء يتذللون لى. بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم. حى هو الرب ومبارك صخرتى ومرتفع إله خلاصى الإله المنتقم لى والذى يخضع الشعوب تحتى. منجى من أعدائى. رافعى أيضاً فوق القائمين على. من الرجل الظالم تنقذنى. لذلك أحمدك يا رب فى الأمم وأرنم لاسمك. برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد» (مزمور ۱۸)

# وأما عن التاليات ذكرا:

وهو أن الملائكة السماويين تتلو على اليهود بواسطة المسلمين ما سجلته الرسل من ذكر عن يوم الرب. مثل المكتوب في التوراة وأسفار الأنبياء والأناجيل وأخيراً ما في القرآن عن هذا اليوم. فإن الله يقول: ﴿إنا أنذرناكم عذابا قريبا﴾ في يوم الرب.

والمزمور المئة والتاسع عشر يتكلم محمد عن نفسه بظهر الغيب فيقول:

«اذکر لعبدك القول الذی جعلتنی أنتظره. هذه هی تعزیتی فی مذلتی؛ لأن قولك أحیانی. المتکبرون استهزأوا بی إلی الغایة. عن شریعتك لم أمل. تذکرت أحکامك منذ الدهر؛ فتعزیت الحمیة أخذتنی بسبب الأشرار تارکی شریعتك. ترنیمات صارت فرائضك فی بیت غربتی. ذکرت فی اللیل اسمك یارب، وحفظت شریعتك . هذا صار لی؛ لأنی حفظت وصایاك» (مزمور ۱۱۹: ۶۹ ـ ۵۲)

# ويقول تعالى:

﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ أَنَّ ﴿ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ اللَّهِ مَا اللَّالِينِ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللَّا اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) هذا هو قول النبي محمد لله عن شعبه (راجع كتابنا البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل)

وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ آَنَ مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿ آَنَ مَن وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴿ آَنَ مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ ﴿ آَنَ مَلْ هُمُ الْيَوْمُ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ آَنَ فَيَ مَ الْمَوْمِنَ مَن الْمَعْنِ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن الْمَعْنِ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن الْمَعْنِ مِن الْمَعْنِ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن الْمَعْنُ وَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللهُ الللللللللللللللللل

البيان:

تكلم عن ﴿زجـرة واحدة﴾(١) من ﴿الزاجرات﴾ وأعـقبـها بقـوله ﴿فإذا هم (١) في سفر إشعياء ٣٠ عن الزجرة الواحلة:

«ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى أنهم يجرون رأياً وليس منى ويسكبون سكيبا وليس بروحى ليزيدوا خطيئة على خطيئة. الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر ولم يسألوا فمى ليلتجئوا إلى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر فيصير لكم حصن فرعون خجلا والاحتماء بظل مصر خزياً. لأن رؤساء لاصاروا فى صوعن وبلغ رسله إلى حانيس. قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم. ليس للمعونة ولا للمنفعة بل للخجل وللخزى. وحى من جهة بهائم الجنوب. فى أرض شدة وضيقة منها اللبوة والأسد الأفعى والثعبان السام الطيار يحملون على أكتاف الحمير ثروتهم وعلى أسنمة الجمال كنوزهم إلى شعب لا ينفع. فإن مصر تعين باطلاً وعبثا لذلك دعوتها رهب الجلوس

تعال الآن اكتب هذا عندهم على لوح وارسمه فى سفر ليكون لزمن آت للأبد إلى الدهور لأنه شعب متمرد أولاد كـذبة أولاد لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب. الذين يقولون للرائين: لا تروا للناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات. كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات. حيدوا عن الطريق ميلوا عن السبل اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل.

لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل: . لأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والاعوجاج واستندتم على الذلك يكون لكم هذا الإثم كصدع منقض ناتئ في جدار مرتفع تأتى هذه بغتة في==

1.7

ينظرون﴾ ما أعد لهم في يوم السرب من الهلاك. وصسرح بحشس ١ ـ اليهود ٢ ـ والأمم التي حكمتهم ١ ـ اليهودي المستضعف وزوجته التي تساعده على الشر ٢ ـ والذين كانوا يعبدونهم من دون الله. وهم الأمم التي غلبتهم وحكمتهم.

وليست عبادة اليهودى للأممى الذى يحكمه على الحقيقة كعبادة المسلم لله رب العالمين. وإنما هي على المجاز بمعنى المرءوسين والرؤساء. في القرآن الكريم: ﴿وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل﴾ \_ ﴿وقومهما لنا عابدون﴾ وفي التوراة: «اسكنوا الأرض، وتعبدوا لملك بابل فيكون لكم خير» (٢ مل ٢٥: ٢٤) أى اخضعوا. ثم تكلم عن حوار يشبه حوار الضعفاء والذين استكبروا. في سورة سبأ.

ثم يعطى مطر زرعك الذى تزرع الأرض به وخبـز غلة الأرض فيكون دسما وسمنا وترعى ماشيتك فى ذلك اليوم فى مـرعى واسع. والأبقار والحـمير التى تعـمل الأرض تأكل علفاً مملحـاً مذرى بالمنسف والمذراة. ويكون على كل جبل عال وعلـى كل أكمة مرتفعة سـواق ومجارى مياه فى يوم المقـتلة العظيمة حينما تسقط الأبراج. ويكون نور القـمر كنور الشمس ونور الشمس يكون سبعة أضعـاف كنور سبعة أيام فى يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفى رض ضربه.

هو ذا اسم الرب يأتى من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم. شفتاه ممتلئتان سخطاً ولسانه كنار آكلة. ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة لغربلة الأمم بغربال السوء وعلى فكوك الشعوب رسن مضل. تكون لكم أغنية كليلة تقديس عيد وفرح قلب كالسائر بالناى ليأتى إلى جبل الرب إلى صخر إسرائيل. ويسمع الرب جلال صوته ويرى نزول ذراعه بهيجان غضب ولهيب نار آكلة نوء وسيل وحجارة برد. لأنه من صوت الرب يرتاع أشور. بالقضيب يضرب. ويكون كل مرور عصا القضاء التى ينزلها الرب عليه بالدفوف والعيدان. وبحروب ثائرة يحاربه. لأن تُفتة مرتبة منذ الأمس مهيأة هى أيضاً للملك عميقة واسعة كومتها نار وحطب بكثرة نفخة الرب كنهر كبريت توقدها» (إشعياء ٣٠)

<sup>==</sup> لحظة. ويكسر ككسر إناء الخزافين مسحوقا بلا شفقة حتى لا يوجد فى مسحوقه شقفة لأخذ نار من الموقدة أو لغرف ماء من الجب لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل. بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. فلم تشاءوا. وقلتم لا بل على خيل نهرب. لذلك تهربون. وعلى خيل سريعة تركب. لذلك يسرع طاردوكم. يهرب الف من رجرة واحد. من رجرة خمسة تهربون حتى أنكم تبقون كسارية على رأس جبل وكراية على أكمة

ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم ولذلك يقوم ليرحمكم لأن الرب إله حق. طوبى لجميع منتظريه. لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم. لا تبكى بكاء. يتراءف عليك عند صوت صراخك. حينما يسمع يستجيب لك. ويعطيكم السيد خبزاً في الضيق وماءً في الشدة. لا يختبئ معلموك بعد بل تكون عيناك تريان معلميك. وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. وتنجسون صفائح تماثيل فضتكم المنحوتة وغشاء تمثال ذهبكم المسبوك. تطرحها مثل فرصة حائض. تقول لها: اخرجي.

وختم السورة بالكلام في يوم الرب فقال:

﴿ فَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ آَيْ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ ﴿ وَآَوَلَ عَنْهُمْ فَسَتَعْجِلُونَ ﴿ وَآَوَلَ عَنْهُمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَآوَلَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَآوَلَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ خَتَىٰ حَينٍ ﴿ وَآَبُصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ ﴿ وَآَلِهُ مَا اللّمَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبِ الْعَالَمِينَ ﴾

البيان:

إن حين هلاكهم لـم يأت بعد. وهو محـدد بزوال الأمة المعـدودة. وهي أمة الروم. ولذلك تول عنهم وأعـرض واصفح الصـفح الجميل حـتى يأتى هذا الحين. ولماذا يستعجلون بالعذاب في يوم الرب وهو ليس في صالحهم؟

\*\*\*

### وفي سورة ص:

يقول الله تعالى:

﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴾

والمعنى: من الأحزاب الذين اختلفوا. وأوعدهم بالهلاك في مشهد يوم عظيم؛ عدد من الجنود (هنالك) في أرض فلسطين بعيدا عن أرض مكة. مهزومون في يوم الرب. وكلمة (هنالك) إشارة إلى مكان بعيد، قد حدده في سورة آل عمران بوجود المحراب فيه. والمحراب الذي هو هيكل سليمان؛ كان في أرض فلسطين. وحل محله المسجد الأقصى.

وفى يوم الرب: ﴿وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ﴾ لا صيحة فوقها. وقبل يوم حسابهم فى يوم الرب استعبدوا هلاكهم ﴿وقالوا ربنا عبحل لنا قطنا ﴾ ثم قال للنبى عليه الله على الله على الله على الأرض ـ سنجعل لك ملكا عظيما. وهدد بالويل لليهود الكافرين فى يوم الرب فقال: ﴿فويل للذين كفروا من النار ﴾ كنّى عن شدة المعركة فى يوم الرب بالنار، على أساس ١ ـ أن من

http://www.al-maktabeh.com

سيقـتل سيدخل نار جهنم مـباشرة في الحياة الآخـرة، كما قال: ﴿أغـرقوا فأدخلوا نارا﴾ لأن الإحساس مفقود في عالم البـرزخ ٢ ـ وأن يوحنا المعمدان قال عن محمد على المناز المعمدكم بالروح القدس ونار» أي معارك حربية تشبه النار.

وختم السورة بتهديد اليهود بقوله: ﴿ولتعلمن نبأه بعد حين﴾ في يوم الرب.

\*\*\*

# وفي سورة الزمر:

يقول الله تعالى:

﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنطُوا مِن رَّحْمَةَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّحْيِمُ ﴿ وَآَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتَيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴿ وَقَ ﴿ وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن مَن قَبْلِ أَن يَأْتَيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴿ وَقَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا رَبّكُم مَن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴿ وَقَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿ وَقَ ﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿ وَقَ ﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَن اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَقَ ﴾ أَوْ تَقُولَ كَن تَلُ مَن السَّاخِرِينَ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً أَنْ اللَّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَقَ اللَّهُ وَإِن كُنتُ لَمُ لَا يَاتِي فَكَذَابُ مَن الْمُحْسَنِينَ ﴿ وَكُن اللَّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْسَنِينَ ﴿ وَكُن اللَّهُ مِن الْمُحْسَنِينَ ﴿ وَكُن اللّهُ مَن الْمُحْسَنِينَ ﴿ وَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ مِن الْكَافِرِينَ ﴾

السان

وصف اليهود بأنهم عباده المسرفون على أنفسهم في المعاصى. وقد كان آباؤهم في عصر موسى؛ عباد الله الصالحين. وقال لهم على لسان نبيه محمد على أباؤهم في عصر موسى؛ عباد الله الصالحين. وقال لهم على لسان نبيه محمد الراكعين. توبوا. فإن الله غفور رحيم وادخلوا في الإسلام مع الداخلين، واركعوا مع الراكعين. ومن الآن من قبل أن يأتي يوم الرب العظيم ﴿من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أسلموا ﴿من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأن ساعة المعركة ستكون بغتة كما أنبأ عنها عيسى علي قوله: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده» (متى ٢٤: ٣٦)

"إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب(١). أما أنا فكادت تزل قدماى. لولا قليل لزلقت خطواتى. لأنى غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين(٢). ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. لذلك تقلدوا الكبرياء. لبسوا كثوب ظلمهم. جحظت عيونهم من الشحم. جاوزوا تصورات القلب. يستهزئون ويتكلمون بالشر. ظلماً من العلاء يتكلمون. جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض. لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم. وقالوا: كيف يعلم الله؟ وهل عند العلى معرفة؟ هوذا هؤلاء هم الأشرار ومستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة.

حقا قد زكيت قلبى باطلا وغسلت بالنقاوة يدى. وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. فلما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عينى. حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. حقا في مزالق جعلتهم. أسقطتهم إلى البوار<sup>(٣)</sup>. كيف صاروا للخراب بغتة. اضمحلوا. فنوا من الدواهي. كحلم عند التيقظ يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم.

لأنه تمرمر قلبى وانتخست فى كليتى. وأنا بليد ولا أعرف. صرت كبهيم عندك. ولكنى دائماً معك. أمسكت بيدى اليمنى. برأيك تهدينى، وبعد إلى مجد تأخذنى. من لى فى السماء. ومعك لا أريد شيئا فى الأرض. قد فنى لحمى وقلبى. صخرة قلبى ونصيبى الله. إلى الدهر. لأنه هوذا البعداء عنك يبيدون. تهلك كل من يزنى عنك. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لى. جعلت بالسيد الرب ملجأى لأخبر بكل صنائعك» (مزمور ٧٣)

http://www.ai-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) لاحظ: أن الله صالح لأنقياء القلب من بني إسرائيل لا لجميعهم.

<sup>(</sup>٢) في القرآن الكريم: ﴿تعجبك أجسامهم﴾.

<sup>(</sup>۳) ﴿وأحلوا قومهم دار البوار﴾

# التوبة في نبوءة يوثيل:

وفى كلام يوئيل عن يـوم الرب أمر من الله لليهـود بالتوبة. كما فى القرآن الكريم: وهو: «ولكن الآن يقول الرب. ارجعـوا إلى بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رءوف رحيم بطئ الغضب وكثـير الرأفة ويندم على الشر؛ لعـله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركـة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم» (يؤ ٢: ١٢ \_ ١٤)

\*\*\*

### وفي سورة غافر:

يقول الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتَكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ فَهَا اللَّهِ الْإِيَانَ فَتَكُفُرُونَ ﴿ فَالُوا رَبَّنَا أَمَّتَنَا الْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا الْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿ فَلَكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُوْمِنُوا فَالْحُكُمْ لِلَّهَ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿ وَ لَكُم مِنَ اللَّهِ مَنْوا فَالْحُكُمْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ السَّمَاءَ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنيبُ ﴿ وَ لَى فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ النَّسَمَاءَ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنيبُ ﴿ وَ الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ الْكَافِرُونَ ﴿ وَهَا لَلْكَافِرُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَن يَشَاءُ مِنْ اللَّهُ مَنْهُمْ شَيْءٌ لَمَن يَشَاءُ مِنْ اللَّهُ مَنْهُمْ شَيْءٌ لَمَن اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ﴿ وَ الْعَرْشُ لِللّهُ مَنْهُمْ اللّهِ فَتْكُى اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ﴿ وَ إِلَى اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهُارِ ﴿ وَ الْعَرْشُ يَلْقِي الرَّوْقَ إِذِ الْقُلُوبُ لَكَ اللّهُ الْوَاحِدِ الْقَهُارِ فَلَى اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَلْمُ مِنْ مَا لِلظَّالُمِينَ مَن لَلْقَالُمُ مِنْ مُن لُونَ اللّهُ مَنْهُمْ وَاللّهُ يَقَضِي بِالْحَقِّ وَاللّهُ يَقْمُ وَاللّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ مِنْ اللّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

البيان:

﴿إِنَ الذِّينَ كَـفُرُوا يِنادُونَ ﴾ في يـوم الرب: أنتم تمقتـون أنفـسكم. ولو كنتم

نحبون أنفسكم ما عرضتموها للهلاك في يوم الرب. ومقت الله لكم أكبر من مقتكم نفسكم بسبب أنكم تدعون إلى الإيمان بمحمد. فتكفرون ولا تؤمنون. وبكفركم بكون هلاككم. وهذا عدل.

وقد ردوا على الله بلسان الحال: أنت أنزلت شريعة نوح فحيينا عليها. إذ لعمل بالشريعة حياة. فلما أنزلت شريعة موسى. متنا عن شريعة نوح. إذ تركها والانسلاخ عنها؛ موت. ولما تركناها وانسلخنا عنها وهذا موت دخلنا في شريعة موسى وعملنا بها وحيينا عليها. فأنت أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. موت عن شريعة وح وموت عن شريعة موسى وحياة على شريعة نوح وحياة على شريعة موسى رأنت تريد منا اليوم في هذا الزمان أن نموت عن شريعة ما موسى، ونحيا على شريعة محمد. وها نحن اليوم قد تأكدنا من أنها شريعة منك. فهل تخرجنا من هذه الورطة، وتبعدنا عن الهلاك لنؤمن بمحمد ونعمل بشريعته؟ ﴿فهل إلى خروج من سبيل﴾؟ وأجاب بقوله: لا. فقد جاءتكم رسلكم بالبينات، وأنذروكم. ولم تسمعوا. والآن إذ تعاينون الهلاك تريدون الإيمان؟ لا. لن تكون لكم نجاة في يوم الرب.

وشبه ذلك: ما جاء في سورة يونس. وهو: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿نَى ﴿ أَنُهُ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَ أَنهُ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسُونَ ﴾ إلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسُونَ ﴾

يخبر عن عدم قبول توبتهم بقوله ﴿آلآن﴾؟ وينصرف هذا إلى فرعون فإنه لما أدركه الغرق قال ﴿آمنت﴾ ورد عليه بعدم قبول الإيمان بقوله: ﴿آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين﴾؟

والمشابهة حاصلة بين اليهود وفرعون وملئه من أن العناد موجود من قبل زوال القوة. فلما زالت وأرادوا النجاة بالإيمان؛ رد عليهم بعدم قبوله.

ويوم التلاق ويوم الأزفة هما يوم واحد. وقد سمى بالتلاق للاجتماع فيه، وسمى بالأزفة؛ لاقتراب زمنه، وأنه ليس منه نجاة. لشدة ضيقهم منه.

http://www.al-maktabeh.com

وفى نهاية السورة يتكلم عن وعد الله ووعيده بهلاكهم فى يوم الرب فيقول: ﴿فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون﴾ البيان:

ويستدل أهل السنة على إثبات العلااب في القبر بآية آل فرعون. ولكن النبي عَلَيْكُم لما سئل في «يثرب» بعد الهجرة، وبعد نزول آية آل فرعون عليه، عن العذاب في القبـر؛ أجاب بالنفي. وهذا يدل على أن آية آل فـرعون ليست نصـا في إثباته. وقيل: إنه مكث مدة وأوحى إليه بالإثبات. وعلى مـا قيل يكون الإثبات بغير آية آل فرعون. وهم لا يثبتون إلا بها. وهذا مشكل؟ لأن عــذاب القبر عقيدة. والعقائد لا تثبت إلا بالقرآن. ثم إنه في آية آل فرعون، عدة احتمالات. ذكرها القرطبي وغيره في كتب التفاسير. والنص المحتمل لمعنيين يجب البحث عن محكم له؛ لأنه يكون من المتشابه. وإذا فـسرنا ﴿النار﴾ تفسيرا مـجازيا بمعنى المصائب المتتـالية عليهم على طول الزمان، أو من عصر موسى عَلَيْتُلام إلى عصر محمد عَلِيْكِ أو في عصر موسى نفسه بالآلام بالآيات التسعة؛ فإن موسى دعا عليهم بقوله: ﴿وقال موسىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهَ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سبيلك رَبَّنَا اطْمسْ عَلَىٰ أَمْوَالهمْ وَاشْدَدْ عَلَىٰ قُلُوبهمْ فَلا يَؤْمنُوا حَتَّىٰ يَرَوا الْعَذَابَ الأَليم ﴿ اللهِ عَنهِم: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ إِلَى النَّا لَهُ عَنهِم اللَّهُ عَنهُم اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَيْهُ إِلَا يُنْكُونُ وَلَيْ إِلَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَيْهُ إِلَّا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ إِلَا عَلَا اللَّهُ إِلَّ عَلَا عَلَا لَهُ إِلَا عَلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّ اللَّهُ إِلَّ الللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾

إنه لو فسرنا ﴿النار﴾ بالمصائب المتسالية؛ فإنه يكون المعنى: إن المصائب ستتوالى عليهم باستمرار. ويوم تكون معركة الساعة في يوم الرب سيكونون مع

الأمم التى ستحارب المسلمين مع اليهود، وسيذوقون مع اليهود والأمم أشد العذاب. وهذا المعنى قد أيده الواقع التاريخى؛ فإنهم وقعوا تحت نفوذ بابل والأجانب. وقعوا تحت نفوذ الفرس واليونان والرومان. وهم أنفسهم يكيد بعضهم لبعض. كما قال الشاعر أحمد شوقى عنهم:

### وفيم يكيد بعضكم لبعض

#### وتبدون العداوة والخصاما؟

### ولينا الأمر حزبا بعد حزب

#### فلم نك مصلحين ولا كراما

ولما ظهر الإسلام انضموا إلى أعدائه مع علمهم بأنه هو الدين الحق؛ لأنهم كانوا يهودا ومسيحيين، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وشدد المسلمون عليهم الحصار أثناء الفتح. في زمن عمرو بن العاص وطفي وقتلوا منهم خلقا كثيرا. وفي القرآن آيات واضحات على نفى العذاب في القبر منها: ﴿ثم لتسألن يومئذ عن النعيم﴾ أي يوم القيامة. وفي الأحاديث النبوية ما يثبت وما ينفى. ولكن إجماع المسلمين ثابت على البعث في يوم القيامة. ولم لا يكون ثابتا. وفي الناس ظلم. والظالمون منهم من يموتون من قبل أن يعاقبوا على ظلمهم؟

يقول الإمام ابن كثير في تفسير سورة غافر:

﴿وحاق بآل فرعون سوء العذاب﴾ وهو الغرق في اليم، ثم النقلة منه إلى الجحيم؛ فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة. فإذا كان يوم القيامة، اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار. ولهذا قال: ﴿ويوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ أي أشده ألما، وأعظمه نكالا.

وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. وهي قوله تعالى: ﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا﴾ ولكن هنا سؤال: وهو أنه لا

115

شك أن هذه الآية مكية. وقد استدلوا بها على عذاب القبر، في البرزخ. وقد قال الإمام أحمد: ثنا هاشم. هو ابن القاسم أبو النضر. ثنا إسحق بن سعيد. هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، ثنا سعيد، يعنى أباه، عن عائشة ولي : أن يهودية كانت تخدمها. فلا تصنع عائشة ولي إليها شيئا من المعروف، إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت عائشة ولي فدخل رسول الله على فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال على الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال على الله عذاب وقاك الله عذاب القبر. قال عنداب دون يوم القبر. قال على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». . إلى آخره.

وكلمة ﴿النار﴾ تأتى على الحقيقة بمعنى النار ذات اللهب والدخان. وتأتى مجازا بمعنى المصائب والفتن والضيق والشدة. فيقال: نار الفتنة، ويقال للغضبان: «صعد دخان من أنفه، ونار من فمه أكلت» وفي الشعر:

جــــئت تطلب نارا، ام جئت تشعل البيت نارا؟ فالنار الأولى على الحقيقة، والنار الأخرى على المجاز

والعرض على النار هو غير الدخول في النار. فقوله تعالى: ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار﴾ يقال لهم: ﴿أذهبتم...﴾ معناه: أنهم يعرفون مصيرهم. ثم من بعد المعرفة؛ دخول. وقوله عن آل فرعون: ﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا﴾ لا يراد به أنهم فيها؛ وذلك لأن من يدخل فيها يأتيه عذاب دائم، لا عذاب غدوة وعشيا. والعرض لا يدل على دخول، وإنما يدل على مشاهدة. والنصوص المحكمة تدل على عذاب في القبر. ومنها ﴿وإنما توفون أجوركم يوم القيامة﴾ والنصوص المتشابهة مثل ﴿النار يعرضون عليها﴾ لابد من ردها إلى النصوص المحكمة؛ فتكون آية آل فرعون ليست نصا في إثبات عذاب القبر. ولذلك نجد الشيخ ابن كثير في تفسيره، والشيخ القرطبي، وشيخ الإسلام فخر الدين الرازي وغيرهم يجتهدون في بيان مراد الله منها.

وفى سورة القصص يقول بعد وصفهم بالظلم: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ ﴿ إِنَى ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ مَن الْمَقْبُوحِينَ ﴾

ما المراد بيوم القيامة؟ لو كان المراد به يوم الجنة والنار. فلماذا عبر بالهزيمة؟ إن الهزيمة قرينة تبين أن المراد بيوم القيامة: هو يوم قيامة بنى إسماعيل على بنى إسرائيل في يوم الرب، وأن المصريين سيشتركون مع اليهود في المعركة، ولكنهم ﴿لا ينصرون﴾ وقد دعوا إلى الوثنية من قبل موسى، ومن قبل الإسلام، كما في كتب التوراة والإنجيل. والفعل المضارع ﴿أتبعوا﴾ يدل على الاستمرار.

وقد لعنوا؛ لأنهم ظلموا<sup>(۱)</sup>. ويوم القيامة العامة من الأموات سيكونون من المقبوحين؛ لأنهم يعرفون الشريعة ولا يعملون بها. وكلامنا هذا هو في ماقبل الإسلام ولما جاء الإسلام عظموا الله تعالى، وبنوا المساجد وحفظوا القرآن في صدورهم وصلوا وصاموا وزكوا وحجوا.

وفى سورة غافر يبين أنهم سيعرضون على النار غدوا وعشيا. أى ستصيبهم مصائب فى الدنيا بسبب ظلمهم، وسيستمر توالى المصائب إلى أن يظهر محمد رسول الله عليه وعند ظهوره سيسمعون به، ولكنهم لن يؤمنوا به، وسيشتركون مع اليهود فى معركة الساعة ضده. ويخاطب الله المسلمين الذين سيكونون حاضرين معركة الساعة بلسان الحال بالإلهام. بقوله: ﴿أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ لأنهم من الأمم وهو يقول: ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا﴾

ثم ذكر محاجة الضعفاء والأقوياء في السبب الذي استحقوا به دخول النار. ولما كان القتل للكافر في المعركة يعقبه دخول النار الحقيقية. إذ لا مدة يحس بها المرء بين يوم القتل ويوم جهنم؛ كانت النصوص محتملة للمعنيين؛ لقوله: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني﴾ فقد بين أنه متشابه، وبين أن المتشابه يحتمل معنيين اثنين فقط؛ ليقدر العالم على رده إلى محكمه.

رسول الله عَلَيْكُم وصى بهم خيرا، وقال: إنهم من خير أجناد الأرض.

# وهذه نصوص من التوراة عن طباع المصريين:

فى التوراة عن المصريين أنهم شعب لا يُعتمد عليه. ففى الأصحاح الثلاثين من سفر إشعياء:

"ويل للبنين المتسمرديين. يقول الرب. حتى أنهم يُجرون رأيا، وليس منى، ويسبكون سكيبا وليس بروحى؛ ليزيدوا خطيئة على خطيئة. الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر ولم يسألوا فمى؛ ليلتجئوا إلى حصن فرعون، ويحتموا بظل مصر. فيصير لكم حصن فرعون خجلا، والاحتماء بظل مصر خزيا؛ لأن رؤساءه صاروا فى صوعن، وبلغ رسله إلى حانيس. قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم. ليس للمعونة ولا للمنفعة، بل للخجل وللخزى... فإن مصر تُعين باطلا وعبثا. لذلك دعوتها رهب الجلوس»

وفى الأصحاح الحادى والثلاثين من سفر إشعياء: "ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة، ويستندون على الحيل، ويتوكلون على المركبات؛ لأنها كثيرة وعلى الفرسان؛ لأنهم أقوياء جدا، ولا ينظرون إلى قدوس إسرائيل ولا يطلبون الرب. وهو أيضا حكيم ويأتى بالشر ولا يرجع بكلامه ويقوم على بيت فاعلى الشر، وعلى معونة عاملى الإثم. وأما المصريون فهم أناس، لا آلهة. وخيلهم جسد. لا روح. والرب يمد يده؛ فيعثر المعين ويسقط المعان، يفنيا كلاهما معا»

#### \*\*\*

# حجج علماء بنى إسرائيل العبرانيين على البعث من التوراة:

يقول سَعديا الفيومي في كتابه الأمانات والاعتقادات: «عرفنا ربنا ـ تبارك وتعالى ـ أنه قد أعد زماناً لمجازاة الصالحين. وفيه يفصل بينهم وبين الكافرين. لقوله (١): «ويكونون لى قال رب الجنود، في اليوم (٢) الذي أنا صانع؛ خاصة،

<sup>(</sup>١) المؤلف ذكر أدلة من الـتوراة على يوم القيـامة بالحروف العـبرانية ونحن ذكـرناها بالترجـمة إلى العربية. من ترجمة البروتستنت والآباء اليسوعيين.

<sup>(</sup>٢) اليوم: هل يمكن أن يكون يوم الرب؟

وأشفق عليهم، كما يشفق الإنسان على ابنه الذى يخدمه. فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده» (ملاخى ٣: ١٧ ـ ١٨ وأقام لنا على ذلك الآيات والبراهين، فقبلناه.

فينبغى أن أذكر موجبات هذا الزمان ـ المسمى دار الآخرة ـ من الحجج المعقولة والمكتوبة والمنقولة» وبعدما فرغ من الحجج المعقولة. شرع فى الحجج المكتوبة. وذكر سبع حجج:

الأولى: إن الشريعة تسمى ما يكسبه الإنسان من الحكمة والشريعة: حياة. لقوله: «لم يسلكوا في فرائضى ولم يحفظوا أحكامى، ليعملوها، التي إن عملها إنسان، يحيا بها» (حز ٢٠: ٢١) وتسمى ما يناله الجاهل، مما يكسبه بالجهالة: موتاً. لقوله: «النفس التي تخطئ هي تموت» (حز ١٨: ٢٠) ولما لم يجز أن يومئ بهذا إلى حياة الدنيا، إذ الصالح والظالم متفقان فيها (١)؛ وجب أم يومئ بها إلى حياة الآخرة.

الثانية: عرفتنا الشريعة أن ذخراً صالحاً باق بين يدى الله للصالحين، وذخراً سيئاً باق للطالحين. لقوله: «ذكر الصديق للبركة، واسم الأشرار. ينخر» (أمثال ١٠ ٧) وقال نحميا: «اذكر لى يا إلهى للخير كل ما عملت لهذا الشعب» (نح ٥: ١٩) وقال في الأشرار: «اذكر يا إلهى طوبيا وسنبلط حسب أعمالهما هذه. ونوعدية النبية وباق الأنبياء الذين يخيفونني» (نح ٦: ١٤) وهذا بعد ما قال الله في التوراة: «وإنه يكون لنا بر، إذا حفظنا جميع هذه الوصايا، لنعملها أمام الرب إلهنا، كما أوصانا» (تثنية ٦: ٢٥)

الثالثة: عـرفتنا الشريعة أن لله كتبـاً ودواوين، محفوظ فيها أعـمال الصالحين والطالحين. كقول موسى عَلَيْتَكِلم: «والآن إن غفرت خطيتهم. وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت» (خروج ٣٢: ٣٢)

الرابعة: الإنذار بأن لله ـ عز وجل ـ موقفاً يجازى فيه كل من عمل خيراً أو شراً. كقوله: "إن أحسنت، أفلا رفع؟" (تكوين ٤: ٧) وأيضاً: "إن طالت حياتهم

<sup>(</sup>١) في يوم الرب غير متفقين.

فإنهم يحسبون كلا شئ، وفي أواخرهم تكون شيخوختهم بلا كرامة. وإن ماتوا سريعاً، فلا يكون لهم رجاء ولا عزاء في يوم الحساب» (حكمة ٣: ٧ ـ ١٨)

وأيضاً: «الشرير يتفكر ضد الصديق، ويحرق عليه أسنانه. الرب يضحك به، لأنه رأى أن يومه آت» (منزمور ٣٧ ـ ١٢ ـ ١٣) وأيضاً: «السالك بلا عيب وفاعل البر، والمتكلم بالحق في قلبه، الذي لا يغتاب بلسانه ولا يصنع بصاحبه شراً، ولا يلقى على قريبه عارا، وعنده الرذيل مهين. ويكرم الذين يتقون الرب. ويحلف للمسئ إليه ولا يخلف، ولا يعطى فضته بالربى، ولا يقبل الرشوة على البرئ. فمن عمل بذلك فلن يتزعزع إلى الأبد» (مزمور ١٤: ٢ ـ ٥)

الخامسة: اتساع الكتب في أن الله عز وجل حاكم عدل، يكافئ كل إنسان بما يصنعه. قالت التوراة: «هو الصخر الكامل صنيعه. إن جميع سبله عدل. إله أمانة. لا جور فيه. صديق وعادل هو» (تثنية ٣٢: ٤) وأيضاً: «الرب بار في كل طرقه، ورحيم في أعماله» (مز ١٤٥: ١٧)

وأيضاً: «أما الرب فإلى الدهر يجلس. ثبت للقضاء كرسيه. وهو يقضى للمسكونة بالعدل. يدين الشعوب بالاستقامة ويكون الرب ملجأ للمنسحق. ملجأ في أزمنة الضيق» (مزمور ٩: ٧ ـ ٩) وأيضاً: «لأن عينيه على طرق الإنسان وهو يرى كل خطواته» (أيوب ٣٤: ٢١)

السادسة: التحذير من يوم أعده الله للمجازاة. وقال فيه: «قريب يوم الرب العظيم (١). قريب وسريع جداً. صوت يوم الرب. يصرخ حينئذ الجبار مرا. ذلك اليوم يوم سخط. يوم ضيق وشدة. يوم خراب ودمار. يوم ظلام وقتام. يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة. وأضايق الناس فيمشون كالعمى. لأنهم أخطأوا إلى الرب فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار (٢) غيرته تؤكل الأرض كلها؛ لأنه يصنع فناء باغتاً لكل سكان الأرض» (صفنيا ١: ١٤ ـ ١٨)

<sup>(</sup>١) المؤلف يفرق بين يوم الرب، ويوم القيامة. (٢) لاحظ: أن كلمة النار جاء على المجاز.

السابع: تسمية الثواب مـوب (مآب) وإن الطالحين يمنعون منه. لقوله: «لأنه من هو من جـميع البـشـر الذي سمع صـوت الله الحي يتكلم من وسط النار مـثلنا وعاش» (تثنية ٥: ٢٦)

وأيضاً: «ما أعظم جودك الذى ذخرته لخائفيك. وفعلته للمتكلين عليك تجاه بنى البشر، تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس. تخفيهم فى مظلة من مخاصمة الألسن» (مزمور ٣١ ـ ٢٠)

#### \*\*\*

وبعد أن فرغ من ذكر أدلة التوراة، شرع في ذكر نصوص مأثورة عن علماء بني إسرائيل، مذكورة في كتاب التلمود:

منها: «إن مثل الدنيا عند الآخرة كدهليز عند قصر الملك، الذي ينبغي أن يتشكل المرء فيه بما يصلح له، قبل الدخول إلى «القصر، إلى حضرة السلطان»

ومنها: «ساعة توبة في الدنيا، أنفع من جميع دار الآخرة. إذ لا توبة فيها»

ومنها: إن دار الآخرة إنما الحياة فيها بالنور. وليس مع ذلك لا طعام ولا شراب ولا غشيان ولا تناسل ولا شراء ولا بيع، ولا سائر الأمور التى فى الدنيا، وإنما ثواب من نور الخالق ـ جل وعز ـ»

ومنها: «إن كل من لا يعتقد ثواب الآخرة، وتنزيل التوراة (١)، وصدق الناقلين لها، ليس له ثواب في دار الآخرة».

ثم تكلم عن الثواب والعقاب. وبيسن أنه سيكون للروح وللجسد. ولكن الله تعالى سيبدل الأرض غير الأرض، والسموات غير السموات. وإذا كان في الدنيا زروع وأنهار. فذلك لمعايش الناس. أما في الآخرة فالناس لا يحتاجون إلى زروع وأنهار، ولا إلى تناسل. ولذلك لن يكون في الآخرة للمؤمنين ما كان في الدنيا، بل سيكون لهم نعيم من نور الله. وهذا النعيم حسى وللبدن والروح معاً. ولكننا لا نعلم كيفيته. لأنه من نور الله.

http://www.ai-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) كلمة التوراة مكتوبة في أصل المؤلف بالخط العبرى.

وشرع فى ذكر أدلة من التوراة تصرح بالنعيم الحسى والعذاب الحسى. منها ما ترجمته: «نور الصديقين يفرح، وسراج الأشرار ينطفئ» (أمثال ١٣: ٩) «حرش جلدى على وعظامى احترت من الحرارة فى» (أيوب ٣٠: ٣٠) «ويصير القوى مشاقة، وعمله شراراً. فيحترقان. كلاهما معاً. وليس من يطفئ» (إش ١: ٣٠) «ومنذ الأزل لم يسمعوا ولم يصغوا. لم ترعين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره» (إش ١: ٤٠) «ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا على، لأن دودهم لا يموت، ونارهم لا تطفأ. ويكونون رذالة لكل ذى جسد» (إش ٢٦: ٢٤).

واعلم: أن إشعياء ٧٤: ٤ وإشعيا ٦٦: ٢٤ استدل بهما عيسى عَلَيْظِيم على أن النعيم والعذاب في الآخرة للروح والجسد. كما نقل عنه القديس بَرنابا.

ويعلق سعديا على النصوص التى نقلناها عنه بقوله: «وهذا القول يوجب أن يحفظ أرواحهم فى أجسامهم، بمعنى لطيف، سوى الحر المؤلم؛ عقاباً لهم ويحتملونه. ويستقيم أيضاً أن يحفظ أرواحهم ـ أعنى المثابين ـ فى أجسامهم، بمعنى لطيف حتى يكون النور الواصل إليهم لذة دائمة»

وتحدث عن مكان الثواب والعقاب. فقال: «هؤلاء المثابين والمعاقبين. إذ هم ناس. أجساد وأرواح. لابد لهم من مكان يستقرون عليه. ومحيط يحيط بهم، فيخلقه الخالق حلى وعز ويسكنهم فيه. وهذا القول ضرورة الخلق تدفع إلى القول به. ومع ذلك فالكتب قد ذكرته. لكنها سمته سماء وأرضاً، تقريبا إلى فهمنا. إذ ليس نشاهد إلا سماء وأرضاً. ذاك قوله: «لأنه كما أن السموات الجديدة، والأرض الجديدة، التي أنا صانع تثبت أمامي. يقول الرب» (إش ٦٦: ٢٢)

\*\*\*

# وفي سورة فصلت:

يقول الله تعالى:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ آَلَ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا

لجُلُودهمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوْلَا مَرَّةً وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴿ وَهَا كُنتُمْ تَسْتَترُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنتُم أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَكَن أَنتُم بَرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيْصْنَا لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيْصْنَا لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيْصْنَا لَهُمْ قُونَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِن لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَالَ اللّهِ النَّارُ اللّهُ النَّامُ لَهُمْ فَا اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَا اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَيَا اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَيها لَيْفَوْ وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لَهَذَا اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَيها لَهُذَا اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَيها وَلَنَا اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَيها وَلَن اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَيها وَلَن اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَيها وَلَن اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَيها وَلَنَا اللّهُ النَّارُ لَهُمْ فَيها وَلَا اللّهُ النَّارُ الْمُ الْمَالُونَ مِنَ الْجُنِ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ وَقَالَ اللّهُ مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ وَاللَّذَيْنِ أَضَالًا لَيكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنا لِيكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ وَالْإِنْسِ فَعْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنا لِيكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ ﴾

البيان:

قوله تعالى: ﴿ويوم يحشر أعداء الله إلى النار﴾ يحتمل ١ \_ إما في يوم الرب ٢ \_ وإما في يوم القيامة. والحق: أنهما معا مدة واحدة. وذلك لأن الحرب في يوم الرب يعقبها لهم النار في الآخرة. إذ لا فصل بين يوم القتل وبين دخول نار جهنم. على اعتقادهم في نفي عذاب البرزخ. فنار المعركة على اعتقادهم متصلة بنار جهنم. وعلى هذا المعنى يكون الحشر إلى النار في آخر أعمارهم؛ هو نفسه الحشر إلى النار في الدار الآخرة. وأعداء الله ههنا هم اليهود والأمم. ثم حكى الله على طريقة لسان في الدار الآخرة. وأعداء الله ههنا هم اليهود والأمم والحزى؛ فقال بلسان الحال: إن حالهم لا يحتاج إلى شهود؛ لأن سمعهم وأبصارهم وجلودهم ستشهد عليهم. ويدل حالهم إذا حاوروا جلودهم أنها ستقول بلسان الحال: ﴿أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ﴾. . . إلخ

ثم حكى عن القرناء الذين زينوا لهم الكفر، وأنهم بسبب الكفر ﴿حق عليهم القول﴾ أى لازمه. المكتوب في أوصاف محمد علينه في سفر التثنية. وهو أنهم

يهلكون على يديه في الأيام الأولى لظهـوره. وحُشروا في أمم قـد خلت من قبلهم من الجن والإنس.

ثم قال تعالى:

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِى ۗ وَعَرَبِى ۗ قُلْ هُوَ لِللَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشْفَاءٌ وَاللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِى آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَئِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِى آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾

البيان:

يخبر أن الذين لا يؤمنون من اليهود بمحمد على في الأيام الأولى لظهوره. سينادى بعضهم بعضا. للتجمع في أرض فلسطين. وهي أرض بعيدة عن مكة المكرمة. فإذا تجمعوا من أراضى بعيدة فيها، وحضر معهم من كل أمة من الأمم فوجا ممن يكذب بآيات الله؛ أخذوا من مكان قريب. كما بين ذلك في سورة سبأ.

ثم قال تعالى:

﴿ إِلَيْهِ يُرِدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرَجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أَنكَىٰ وَلا تَضَعُ إِلا بَعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُركَائِي قَالُوا آذَنَاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ كَنْ وَظَنُوا عَنْهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿ كَنْ لَا لَكُ وَظَنُوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿ كَنْ لَا لَكَ يَسَلَّمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْحَيْرِ وَإِن مَّسَهُ الشَّرُ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَ كَنُ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْد ضَرَّاءَ مَسَّنُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عَندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَننبَيِّنَ اللّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَملُوا وَلَنذيقَنَهُم مِّنْ عَذَابٍ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَننبَيِّنَ اللّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَملُوا وَلَنذيقَنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظَ ﴿ وَ فَي إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو يَعْنِ مِنْ أَنْ مُنْ عَند اللّه ثُمَّ كَفَرْثُم بِهِ مَنْ أَضَلُ مَمَّنْ هُو دَعَاءً عَرِيضٍ ﴿ وَ فَي أَنْهُ مِنْ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْثُم بِهِ مَنْ أَضَلُ مَمَّنْ هُو فَى شَقَاقَ بَعِيد ﴿ وَ هُ لَا أَنْهُم فَى مَرْيَةٍ مِن لِقَاءِ وَلَيْ اللّه مُنْ أَللَه مُ فَى مَرْيَةٍ مِن لِقَاءِ الْحَقُ أَو لَمْ يَكُفُ بِرَبُكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ وَ فَى أَنْهُ سِهِمْ أَلا إِنَّهُمْ فِى مَرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَى عُلِي كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ وَ فَى أَنْهُ مِلْ إِنَهُ مُ فَى مَرْيَةٍ مِن لِقَاءِ وَلَوْ اللّه اللّه بُكُلِ شَيْءَ مُحيطً ﴾

البيان:

المراد من الساعة: ساعة هلاك اليهود والأمم في يوم الرب، التي قال عنها المسيح: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده» (متى ٢٤: ٣٦)

ثم قال تعالى: ﴿ويوم يناديهم أين شركائى﴾ فى يوم الرب، الذى ستكون فيه معركة لا يعلمها إلا الله وحده. ويردون بلسان الحال قائلين: ليس منا من يشهد بأن لك شريك فى ملكك. إذ التوراة تشهد بوحدانيتك ومن نصوصها: «أنا أنا هو، وليس إله معى. أنا أميت وأحيى» (تث ٣٢: ٣٩)

وقد كانوا يدعون شركائهم من الأمم؛ وخاصة المسيحيين في الدولة الرومانية لنصرتهم على المسلمين، بل إنهم كوّنوا المسيحية تحسبا لهذا اليوم. ولم تنصرهم الأمم. وحكى عن اليهود الكافرين قولهم بصيغة المفرد: ﴿وما أظن الساعة قائمة﴾

وخمتم الكلام بقوله عن اليهود: إنه من الآن إلى أن تقوم الساعة في يوم الرب. سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم، حتى تستيقظوا بهلاككم في يوم الرب. وحكى عنهم شكهم في يوم الرب بقوله: ﴿ أَلَا أَنهم في مرية من لقاء ربهم ولقاء ربهم معناه: لقاء نبى ربهم. في هذه المعركة. فإن الحرب لله. والنبى وأصحابه يديرونها نيابة عنه. إذ هي لسيادة شريعته على الأرض. ومبلغها هو هذا النبي.

\*\*\*

### وفي سورة الشورى:

بعد أن تكلم عن الساعة التي لا يعلمها إلا الله وحده. وهي ساعة المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين اليهود في يوم الرب قال:

﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ وهم اليهود ﴿ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ في يوم الرب. لسبق التعبير عنه بالساعة.

وكرر المعنى فقال: ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ

http://www.ai-maktabeh.com

مِّن سَبِيلٍ ﴿ كَنِي ۗ وَتَرَاهُم يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي على النار في معركة ساعة يوم الرب ﴿ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ ﴾

أما التعبير بيوم القيامة في هذا المقام. فإنه يحتمل معنيين ١ ـ إما القيامة في الدار الآخرة. ٢ ـ وإما قيامة بني إسماعيل على بني إسرائيل لنزع الملك منهم من أجل التمكين لشريعة محمد عريب وعلى أي معنى؛ يكون الخسران لليهود. وقال: ﴿وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم في يوم الرب؛ لأنه كرر هذا المعنى كثيرا بلفظ الشركاء. لنفس الغرض. ثم خوف اليهود من هلاكهم في يوم الرب بقوله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ مَرَدٌ لَهُ مِنَ اللَّه ﴾

# وفي سورة الشورى:

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ آَلَ ﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ آَلَ ﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مَنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُويبٍ ﴾

البيان:

ذكر ﴿الدين﴾ بالمفرد. والمراد به دين الإسلام. لأنه هو المتسمم للدين الأول الذي في التوراة. فإن فيسها: أن الله سيكلمهم بشريعة بعد مدة من الزمان. فإذا جاءت الشريعة الجديدة تكون هي المتممة للدين. وهي المطلوبة. والدين الجديد شرع الله فيه مما في شريعة نوح علي المحريم قتل الآدميين ظلما. وفي شريعة نوح أن كل الطعام حلال. ولم يشرع الله في الدين الجديد هذا الحكم؛ لأنه قيد المطعومات بأربعة هي الميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح للأوثان. فيكون المعنى: والذي أوحينا إليك فيه هذه التوصية وهي: «سافك دم الإنسان يسفك دمه» (تك ٩: ٦) وفي الذي أوحينا إليك؛ ماوصي به إبراهيم وقد كان على شريعة نوح ونص التوصية:

"يوصى بنيه وبيته من بعده. أن يحفظوا طريق الرب؛ ليعملوا بِرّا وعدلا" (تك ١٨: ١٩) فتوصية إبراهيم هى ١ ـ لبنيه ٢ ـ ولبيته من بعده. والغرض من التوصية: هو حفظ طريق الله، وعمل البر والعدل على مايأمر به الدين. وهذا هو معنى أن التوصية هى ﴿أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ والمخاطبون بإقامة الدين وهو حفظ طريق الرب؛ بنيه وبيته. الذين لهم بركة. ومن آمن بالقرآن فإنه يكون مؤمنا بالدين الأول. ومن يؤمن بالدين الأول يلزمه الإيمان بالقرآن. لأن التوراة نبهت عليه.

وأما عن توصية موسى: فإنه وهو يتلقى التوراة على جبل سيناء، حدثت من هيبة الله رعود وبروق. ولذلك طلب بنو إسرائيل أنه إذا أراد الله أن يكلمهم مرة أخرى؛ فليكن بواسطة نبى. وهم له يسمعون ويطيعون. فاستجاب الله لطلبهم ووعدهم بذلك النبى. فإذا وصى موسى بحفظ الناموس وبالعمل به؛ فإن التوصية تدل اليهود على الإيمان بمحمد رسول الله. لأن الناموس نبه عليه ليقيم الدين الجديد لبنى إسرائيل. ففى سفر التثنية: "يقيم لك الرب إلهك: نبيا من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون" (تث ١٨: ١٥) ومن وصايا موسى بحفظ الناموس: "بناموس أوصانا موسى ميراثا لجماعة يعقوب" (تث ٣٣: ٤).

وفى الإنجيل: يوصى المسيح أتباعه بأن يقبلوا محمدا رسول الله في قول: «وقلت لكم الآن قبل أن يكون؛ حتى متى كان؛ تؤمنون» إلى أن قال: «وكما أوصانى الآب؛ هكذا أفعل» (يو ١٤: ٢٩ هـ) وإذا رفضوا محمدا فإنهم يكونون متفرقين. هذا معه وهذا ضده. وإذا قبلوه لايكونون متفرقين.

ويقول المسيح: «لاتظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ماجئت لأنقض بل لأكمل. فإنى الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لايزول حرف واحد أو نقطة من الناموس حتى يكون الكل.. الخ» (متى ٥: ١٧ ــ)

ومعنى قوله بل لأكمل: أى لأدعو إلى إتمام العمل بكل أحكام التوراة. وذلك بدخول الناس فى دين النبى الذى أبشر به. وفى هذا المعنى يقول الله لليهود: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى﴾.

177

وفى التوراة: «ملعون من لايقيم كلمات هذا الناموس؛ ليعمل بها» (تث ٢٧: ٢٦). ومعنى الكلام: أن من لايقيم الدين يكون ملعونا.

ثم قال: لولا أن عـقابهم مـحدد بالأمـة المعدودة، وهى أمة الـروم ﴿لقضى بينهم﴾ وإن الذين أورثوا الكتاب \_ كتاب التوراة \_ وهم المسيحيون من بعد اليهود؛ يشكون في صحة التوراة لوجود التناقض في معانيها.

\*\*\*

# وفي سورة الزخرف:

بعد أن تكلم عن قول اليهود إنهم كانوا يريدون النبى الآتى على مثال موسى منهم. إما من قرية أورشليم وإما من قرية نابلس. فأورشليم عاصمة العبرانيين، ونابلس عاصمة السامريين. واسمها القديم «شكيم» شرع في الكلام عن يوم الرب بقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِعْسَ الْقَرِينُ بقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِعْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظُلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَهَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدى الْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلال مُبِينٍ ﴿ وَكَن فَإِمّا نَذْهَبَن بِكَ فَإِنّا عَلَيْهِم مُقْتَدرُونَ ﴿ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُ فَإِنّا عَلَيْهِم مُقْتَدرُونَ ﴿ وَكَ اللّهُ مُ اللّهُمْ فَإِنّا عَلَيْهِم مُقْتَدرُونَ ﴿ وَكَ اللّهُ مَن وَعَدْنَاهُمْ فَإِنّا عَلَيْهِم مُقْتَدرُونَ ﴿ وَكَ فَاسْتَقِيمٍ فَاسْتَقِيمٍ فَاللّهُ بِاللّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنّاكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

البيان:

المجئ إلى الله: المراد به: المجئ في يوم السرب لحرب النبي وأصحابه، لأن الحرب لله والنبي عليه وأصحابه نواب عنه. وقد سبق في سور كثيرة التعبير بالمجئ في يوم الرب. وبين أن الشركاء لن تنفع اليهود في يوم الرب؛ لأن الشركاء وهم النصاري خاصة من بين أفواج الأمم للمائفة من ملة اليهود.

وذكر الوعد بيـوم الرب في قـوله: ﴿أَوْ نُرِينَّكُ الَّذِي وَعَدْنَاهُم ﴾ يريد أن يقول: إن كنت في يوم الـرب في عداد المتوفين أو كنت من الأحياء؛ فـإن العذاب واقع بهم لا محالة. وهذا المعنى موجود في سورة الرعد.

\*\*

# وفي سورة الزخرف:

﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ آَنَ الْأَخِلاَّءُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ آَنَ اللَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ يَوْمَئِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو لَا إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾

البيان:

عذاب اليوم الأليم: هو العذاب في يوم الرب. والمراد بالساعة: ساعة المعركة في يوم الرب. وبين أنها ستأتى بغتة. كما قال أنبياء بني إسرائيل عنها.

وختم السورة بقوله: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ وهذا نظير قوله تعالى: ﴿إِن السَاعة لآتية فاصفح الصفح الجميل﴾

وقوله ﴿فَسُونُ يَعْلَمُونَ ﴾ معناه سيعلمون ما أعد لهم من الهلاك في يوم الرب.

\*\*\*

# وفي سورة الدخان:

يقول الله تعالى:

البيان:

قوله ﴿فارتقب﴾ مكرر في سور كشيرة بلفظ ﴿فارتقب﴾ وبلفظ ﴿فانتظر﴾ والمعنى واحد وهو انتظار معركة الساعة في يوم الرب.

وقوله ﴿يوم﴾ هو يوم الرب

وفى هذا اليوم ﴿تأتى السماء بدخان مبين﴾ كناية عن شدة المعركة فى هذا اليوم. وقد جاء الدخان فى سفر يوئيل فى كلامه عن يوم الرب. وهو: «وأعطى

171

عجائب في السماء والأرض. دما ونارا، وأعمدة دخان» (يؤ ٢: ٣٠)

«شعب کثیر وقوی لم یکن نظیره منذ الأزل ولا یکون أیضا بعده إلی سنی دور فدور. قدامه نار تأکل وخلفه لهیب یحرق» (یؤ ۲: ۲ ـ ۳)

واستشهد بطرس بأعمدة الدخان التى فى سفر يوئيل على أن يوم الرب لعيسى واستشهد بطرس بأعمدة الدخان التى السماء.

واستشهاده باطل. لأن يوئيل يتكلم عن معركة شديدة بين طرفين: النبى وأصحابه طرف. واليهود وشركاؤهم. طرف. والمسيح عيسى علي لم يحارب أحدا. لا في حياته ولا من بعد وفاته. انظر إلى أوصاف الحرب في سفر يوئيل شعب كثير وقوى لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون» إلى أن قال: «منه ترتعد الشعوب» فهل شعب النصارى في اليوم الخمسين كان شعبا كثيرا وقويا. ومنه ترتعد الشعوب؟ وهل حاربوا في اليوم الخمسين؟

والمراد بالناس في قوله ﴿يغشى الناس﴾ اليهود خاصة. ويـقولون حين يرون العذاب في يوم الرب: ﴿هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون﴾ الآن بنبيك ورسولك، بـعدما رأينا ما أوعدتنا به. ورد بقـوله: ﴿أنى لهم الذكرى﴾؟ ثم قال عن كشف العذاب عن البعض في هذه المعركة: ﴿إنا كاشفوا العذاب﴾ لتخبروا بما حدث في يوم الرب، وإن هؤلاء الناجين سيعودون في يوم من الأيام إلى فلسطين. لتحقيق الفساد والعلو الأول والآخر. المذكورين في سورة الإسراء، وفي الأصحاح الثامن والثاني عشر من سفر دانيال. وقد عادوا في سنة ١٩٦٧ م للمرة الأولى.

وكرر هذا المعنى فى نفس السورة فقال: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُورَ هَذَا الْمُعْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

البيان:

إن يوم الرب هو يوم الفصل بين اليهود وبين المسلمين، وسيكون الفصل بعركة شديدة يضيع فيها ملك اليهود إلى الأبد. وهو ميقات لليهود وللمسيحيين

باعتبار أنهم جميعا ملة واحدة. اليهود طائفة منها والمسيحيون طائفة. وأكد على أن شركاءهم لن ينصروهم. وأنهم ليسوا بمنصورين. ولكن منهم بقية سيرحمها الله من القتل وسيوقعها في الأسر لتُسبى إلى جميع الأمم فتخبر بما رأت.

وختم السورة بقوله: ﴿فارتقب إنهم مرتقبون﴾

والمعنى: انتظر لقاءهم في معركة الساعة في يوم الرب؛ لأنهم ينتظرونها.

\*\*\*

### وفي سورة الجاثية:

يقول الله تعالى:

البيان:

يخبر بقوله ﴿ولله ملك السموات والأرض﴾ عن أن اليهود لا يريدون الدخول في الإسلام؛ لأن العرب به ورثوا الأرض من بعد أهلها، كما كان اليهود وارثين لها

14.

على شريعة موسى. ثم يقول: ﴿ويوم تقوم الساعة ﴾ ساعة المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود في يوم الرب التي قال عنها المسيح عيسى عليه إلى وحده الدي وتلك اليوم وتلك الساعة: فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده المتى ٢٤: ٣٦) وإذا قامت هذه الساعة ﴿يومنه أي في يوم الرب ﴿يخسر المبطلون ﴾ وهم اليهود وشركاؤهم من الأمم ﴿وترى كل أمة ﴾ مشتركة مع اليهود ﴿جائية ﴾ أي ذليلة من هول ما ترى ﴿كل أمة تدعى إلى كتابها ﴾ بلسان الحال. لأن كل إنسان يعلم في وقت الشدة ما له وما عليه.

ثم قال: ﴿وإذا قيل إن وعد الله حق﴾ بمجئ محمد عَيَّا في حينه، وهلاك الكافرين به في الأيام الأولى لظهوره في الساعة التي قال عنها المسيح: ﴿وأما ذلك اليوم وتلك الساعة. . . . ﴾ قال المجرمون من اليهود: ﴿ما ندرى ما الساعة ﴾ عندئذ يقال في يوم الرب الذي ستحدث فيه هذه الساعة: ﴿اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ﴾

\*\*\*

# ونى سورة الأحقاف:

يقول تعالى:

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿ فَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعَبَادَتِهِمْ كَافُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعَبَادَتِهِمْ كَافُويِنَ ﴿ فَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾

البيان:

إلى يوم قيامة بنى إسماعيل على بنسى إسرائيل، أو إلى يوم القيامة العامة من الأموات. اليهود تركوا الله واحتموا بالأمم. والأمم لن تنصرهم فى يوم الرب، ولن يستجيبوا لهم. وفى يوم الحشر إذا حشر اليهود فى يـوم الرب ستكون الأمم أعداء

لليهـود، والأمم أيضاً سيكونون أعداء لهـم. والأمم كانوا كافرين بالتـوراة التي كان عليها اليهود.

ثم قال تعالى:

﴿ وَالَّذِى قَالَ لَوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِى أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اللَّهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ اللَّهَ وَيُلْكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اللَّهُ وَلِينَ ﴿ آلَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَ الْقَوْلُ فَى أَمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مَّنَ الْجُنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿ آلَ اللَّهُ وَلَكُلِّ دَرَجَاتٌ مَمَّا عَملُوا وَلِيُوفِيهُمْ الْجُنِ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿ آلَ اللَّهُ وَلَكُلِّ دَرَجَاتٌ مَمَّا عَملُوا وَلِيوفِيهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ آلَ اللهُ وَيَوْمَ يُعْرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّالَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾

البيان:

خروج اليهود من فلسطين

فى يوم الرب العظيم

کان علماء (۱) بنی إسرائیل یکذبون علی الناس ویقولون: لم نکذب؛ لأن ما أخبرناکم به هو وحی من الله. وقد هددهم الله بالهلاك فی یوم الرب، وقال عن المتنبئین بالکذب: «فی مجلس شعبی لا یکونون، وفی کتاب بیت إسرائیل لا یکتبون، وإلی أرض إسرائیل لا یدخلون» ووصفهم بالحمق، وبالمکر، وقال لهم: «لم تصعدوا إلی الثغر ولم تبنوا جدارا لبیت إسرائیل للوقوف فی الحرب فی یوم الرب»

وكان في نساء بني إسرائيل متنبآت بالكذب. وقد هددهن الله بالهلاك فقال: «فلذلك لن تعدن ترين الباطل، ولا تعرفن عرافة بعد، وأنقذ شعبي من أيديكن» وهذا كله مذكور في الأصحاح الثالث عشر من سفر حزقيال. بعد كلام طويل عن عذاب لليهود «والمدن المسكونة تخرب، والأرض تقفر»

http://www.ai-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب هرمجدون ـ حقيقة أم خيال؟ نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة.

وقد تكلم النبى زكريا فى هذا المعنى فقال: ١ ـ إن «أورشليم» ستخرب ٢ ـ وأن الله سيحارب الأمم «ويأتى الرب إلهى. وجميع القديسين معك» وبين أن خراب أورشليم ومحاربة الله للأمم سيكونان فى يوم الرب بقوله: «فى ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده»

فإذا جاء يوم الرب يقول زكريا: إن الله سيزيل الأوثان، وسيبقى على بقية من اليهود. هم الذين سيؤمنون بالنبى الآتى. وسيطهر الله المؤمنين من رجس الشيطان، وكنى عن الشريعة المطهرة بالينبوع، وسيقطع الأنبياء الكذبة من الأرض.

ويقول زكريا: إن العالم الذى سيتنبأ بالكذب في أيام الشريعة الجديدة. سيقول له أبوه وأمه: هذا حرام فلا تتنبأ؛ لئلا تخرج من الأرض، وتنفى مع السحرة والمنجمين والعرافين. لا تتنبأ لأن الكتاب يقول عن المتنبئين الكذبة: «في مجلس شعبى لا يكونون، وفي كتاب بيت إسرائيل لا يكتبون، وإلى أرض إسرائيل لا يدخلون» فإن أنت تنبأت كما كان يتنبأ أسلافك في هذه الأيام؛ فإنك ستخرج من أرض إسرائيل ـ التي هي فلسطين ـ ولن تدخلها.

فإذا أصر على التنبؤ بالكذب، واستهتر بالشريعة الجديدة، كما استهتر الذين كانوا من قبله بشريعة موسى. فإن أبواه \_ أبوه وأمه \_ يتبرءان منه؛ ليحمل هو نفسه إثم ذنبه.

وفى شريعة موسى هذا الحكم وهو: "وإذا أغواك سر ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذى مثل نفسك قائلا: انذهب ونعبد آلهة أخرى؛ لم تعرفها أنت ولا آباؤك. من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك، أو البعيدين عنك، من أقصاء الأرض إلى أقصائها؛ فلا ترض منه، ولا تسمع له، ولا تشفق عينك عليه، ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله. يدك تكون عليه أولا لقتله، ثم أيدى جميع الشعب أخيرا» (تث ١٣: ٦ - ٨٩)

وفى ترجمة أخرى عن خـروج الأنبياء الكذبة من فلسطين فى يوم الرب: «لا يكونون فى عداد شـعبى ولا يسجلون فى سـجل بيت إسرائيل، ولا يدخلون أرض

إسرائيل فيعلمون أنى أنا السيد الرب. أضلوا شعبى بقولهم سلام. وما من سلام» (حز ١٣: ٩ ـ ١٠)

البيان:

۱ - إنه يتكلم عن يوم الرب. ويبين فيه. أ - هـ لاك الأنبياء الكذبة. ب - واليهـ و الأشرار لا المصطفين الأخيـار، الذين سيـؤمنون بالنبى الأمى الآتى. ج - والأمم الوثنية ومنها مصر.

٢ \_ تكلم عن شدة الحرب بأساليب كنائية تناسب شدتها.

" لمحن الحج كل سنة. ولكن الكاتب حرف المعنى من «مكة» إلى «أورشليم» من طواف بالكعبة إلى عيد المظال.

وفى يوم الرب من أرض فلسطين إذا جاء زمان الشريعة الجديدة مع النبى الأمى. كما قال حزقيال: «فى مجلس شعبى لا يكونون، وفى كتاب بيت إسرائيل لا يكتبون، وإلى أرض إسرائيل لا يدخلون» يقول المتنبئ بالكذب: ﴿أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ﴾ وكيف أخرج؟

إننى فيها ساكن من زمان طالوت وداود. وقد أتى أهل بابل وملكوا الأرض وأنا فيها. ثم مشوا وتركونى، وأتى أهل فارس وملكوها وأنا فيها ثم مشوا وتركونى، وأنا الآن فى حماية أهل الروم. فإذا جاء زمان النبى الآتى فإنه سيكون كإحدى الأمم التى مشت فى أرض فلسطين. سيملكها وأنا فيها. وسيتركها وأنا فيها. فكيف أخرج منها فى زمانه وهو كالسابقين عليه؟

وقد رد عليه أبويه بقولهما: إن الأمر مختلف؛ لأنه نبى الله. وقد أوعد بإهلاك المكذبين به، ووعده حق.

وقد قالا بذلك وهما يستغيثان الله أن يستجيب لهما؛ لئلا يهلك.

وقد وردت الاستغاثة في كلام دانيال وهو يتحدث عن خراب أورشليم على يد النبي الأمي الآتي بعد السبعين أسبوعا. ومعنى هذا: أنه جمع النبوءات في مكان واحد في سورة الأحقاف؛ لأنها خاصة بموضوع واحد. ومن كلام دانيال: «فوجهت

145

وجهى إلى الله السيد، طالبا بالصلاة والتضرعات، بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهى « يا سيد حسب كل رحمتك. اصرف سخطك وغفبك عن مدينتك أورشليم » ـ «يا سيد اسمع يا سيد اغفر، يا سيد اصغ واصنع »

# ثم قال: ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَولُ ﴾

يعنى بأولئك: جماعة المتنبئين الكذبة والعرافين. وهم ﴿ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ أى لازم القول \_ وهو «فيكلمهم بكل ما أوصيه به» \_ بالهلاك في الأيام الأولى لظهور النبي عَرِيَا الذي أمروا في التوراة به، ونهوا عن السماع من السحرة والعرافين في هذا النص الذي نقلناه سابقا من الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية وهو:

«يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون...»

ثم قال: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴿ يعنى باليوم: يوم الرب. ويعنى بالذين كفروا : اليهود. ويعنى بالنار: الحرب في الساعة التي لا يعلمها إلا الله وحده. ولهذا نظائر في سور كثيرة. قد مضى بيانها. وقد كرر المعنى في ختام هذه السورة فقال: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾

\*\*\*

#### وفي سورة محمد:

الكلام عن الساعة. والكلام عنها هو نفسه كلام في يوم الرب

\*\*\*

# وفى سورة الفتح:

يقول تعالى:

﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرًا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴿ آَنَ ﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴿ آَنَ ﴾

# سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾ (الآية ٢٠ ـ ٢٣) البيان:

كلمة ﴿الناس﴾ إذا وردت في القرآن؛ فإنها تدل على اليهود خاصة. وهو هنا يخبر عن معركة حصلت بين المسلمين وبين اليهود. وفيها ﴿كف أيدى الناس عنكم﴾ مما يدل على أن الملك على العرب كان لليهود إلى بدء ظهور محمد على الله بحكم البركة الممنوحة من الله لبنى إسحق. وهي ملك ونبوة، حتى تظهر بركة إسماعيل من محمد على إلى البركة في القرآن الكريم: ﴿وباركنا عليه وعلى إسحق﴾

وأما الأخرى فهى أورشليم عاصمة ملك اليهود فى فلسطين ﴿ولو قاتلكم الذين كفروا﴾ وهم اليهود فى وليا ولا الذين كفروا للهود فى يوم الرب ﴿لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا﴾ وهذا المعنى مكرر فى آيات يوم الرب فى سور من القرآن.

ونقل عن الإمام الشافعي ضائك : أن ﴿ الناس ﴾ في قوله: ﴿ أَمْ يَحْسُلُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّنُ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّنُ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِير ﴾ مَلْكًا عَظِيمًا ﴿ وَهَنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِير ﴾

المراد بهم: العرب خاصة. وليس على قوله هذا ـ إن صح عنه النقل ـ من قرينة تبعد ﴿الناس﴾ عن اليهود. بل في الكلام ما يدل على أن المراد بالناس هم اليهود. وهذا هو نص الكلام:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴿ آ أُولُئكَ الَّذِينَ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِه فَقَدْ آتَيْنَا يُوتُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِه فَقَدْ آتَيْنَا يَوْتُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِه فَقَدْ آتَيْنَا لَا إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّلُكًا عَظِيمًا ﴿ ۞ فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَنْ مَن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾

بخبر عن:

147

١ \_ جماعة أوتوا نصيبا من الكتاب. ومع ما عندهم من العلم هم يعبدون الأصنام.

٢ ـ وجماعة اليهود الكافرين بمحمد عاليك الكنهم لا يعبدون الأصنام.

٣ ـ والجماعة التى معها نصيب تقول للجماعة الكافرة: هؤلاء الأمم أمة بابل وفارس واليونان وأهل الروم أهدى من المسلمين.

٤ \_ وجماعة الذين آمنوا وهم المسلمون

فههنا ثلاث جماعات كافرة، وجماعة واحدة مسلمة. فيكون الجميع أربعة.

والمتسلطون من قبل الإسلام على المؤمنين بشريعة موسى هم الأمم الوثنية، بابل وفارس واليونان وأهل الروم. وهو ههنا يخاطبهم بقوله: هل ملك العالم خاص بكم، حتى أنكم لا تريدون أن يكون لليهود ملك إذا أسلموا أن يصير لهم ملك؟ لقد آتينا آل إبراهيم النبوة والملك. ومنهم من ملك قبل محمد وهم أصحاب موسى. ومنهم محمد الذى سيملك على العالم من الآن، شئتم أم أبيتم. شاء اليهود الكافرون أم أبوا. وهذا المعنى على أن التوراة نزلت لليهود. وفيها حكم لم يقدروا على العمل به. وهو حكم الإيمان بمحمد عيك أن التوراة نزلت ما ظهر. وهم من قبل ظهوره كان عملهم بالتوراة ناقصا. وفي حالة ظهوره يكون كل من يؤمن به عاملا بكل أحكام التوراة. ذلك قوله لهم: ﴿اليوم﴾ في هذا الزمان كم دينكم وأتممت عليكم﴾ وفي التوراة: أن محمدا عليكم ومن التوراة على طلبهم؛ ليكلمهم بكل وصايا الله.

ذلك قوله: «يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون» فالنبى محمد على إلى بناء على هذا القول. هو آت لليهود ليجدد لهم الشريعة، ولينسخها وليقيم لهم ملكا في العالم يحمى الشريعة الجديدة. وهذا هو معنى أن الأمم تحسد اليهود على مجئ هذا النبى لهم. ولكن اليهود لم يفطنوا إلى هذه المنة الإلهية، ورفضوا محمدا على وقد قال تعالى في موضع غير هذا إن اليهود إذا كفروا بمحمد على أن العرب بنى إسماعيل سيقومون بدينه خير قيام. ذلك قوله: ﴿ وَلَا يَكُولُ بِهَا هَوْلا \* وَلَا العاصرين ﴿ وَقَدُ وَكُلنَا بِهَا قُوما ليسوا بِها بكافرين ﴾

\*\*\*

## وفي سورة ق:

يقول تعالى:

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿ آَنَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لَلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ لَلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾

البيان:

يقول: إنه في يوم الـرب الذي سيهلك فـيه اليهـود المنّاعين للخيـر. سنقول لجهنم بعد قتلهم. . . أو أن التعبير كناية عن كثرة القتلي.

والمدة من بعد القتل إلى قيام القيامة هي كلا مدة؛ لأن الإحساس مفقود. وكما قال عن الكافرين: ﴿أَرْفَتَ الآرْفَة﴾ أي اقترب موعد يوم الرب. وسوف تهلكون فيه وتدخلون النار من بعد القتل مباشرة؛ ولذلك قال عن أهل الجنة وهم المسلمون الذين سيقتلون في يوم الرب: ﴿وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد﴾ أي اقتربت منهم الجنة. وزمن دخولهم فيها غير بعيد.

ثم ذكر صفة الصبر على ما يقولون. كما في سور كثيرة. وقال: ﴿واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب﴾ وهو مكان المعركة الـقريب من آخر حـدود العرب وأول حدود أرض فلسطين. كما في سورة سبأ. وهذا النداء للتجمع والاستعداد. وما هو تفسير ﴿الصيحة﴾ على اليهود؟ الصيحة للتجمع للهلاك، أو الخروج من دينهم إلى دين الإسلام. ولفظ ﴿الخروج﴾ محتمل للخروج من فلسطين وهم على دينهم وتركها للمسلمين، ومحتمل للخروج من الدين. لأن شريعتهم قد نسخت. وأشار بقوله ﴿يوم تشقق الأرض عنهم سراعا﴾ إلى تجمعهم من كل قرية ومدينة للقتال. وقد ألهمناهم بهذا الحشر؛ لأنهم يرغبون فيه. وهو ﴿حشر علينا يسير﴾

\*\*\*

### وفي سورة الذاريات:

يقول الله تعالى:

﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴿ فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا هَرَ فَي إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلَ مُخْتَلِف ﴿ وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقِعٌ ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُك ﴿ فَ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلَ مُخْتَلِف ﴿ وَ يُولَى مُخْتَلِف ﴿ وَ يُولَى مَنْ أَفِكَ مَنْ اللَّهُ وَقُوا فَتَنتَكُمْ هَذَا الّذِي كُنتُم بِهِ يَوْمُ الدّينِ ﴿ وَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ وَ وَ وَقُوا فَتَنتَكُمْ هَذَا الّذِي كُنتُم بِه تَسْتَعْجُلُونَ ﴿ وَ وَ إِنّ المُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونَ ﴿ وَ وَ الْمُحَوْنَ مَنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَ وَ اللَّهُ مَنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَ وَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ أَقُلا تُبْصِرُونَ ﴿ وَ الْمَحْرُومِ ﴿ وَ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقّ مَثْلً مَا أَنَّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقّ مَثْلً مَا أَنَّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقّ مَثْلَ مَا أَنَّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ مَنْ اللَّيْلُ مَا أَنَّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ مَنْ اللّيْلُ مَا يَعْمَلُونَ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ مَا أَنَّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ مَنَ اللَّهُ مَا أَنْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ مَنَ اللَّهُ مَا أَنْكُمْ أَقَلا تُرْضِ إِنَّهُ لَحَقّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْكُمْ أَقَلا تُعْمَلُونَ إِنَّهُ لَحَقّ مِثْلًا مَا أَنْكُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

البيان:

۱ ـ الذاریات: إشارة إلى نبوءة فی التوراة عن محمد عالی یعرفها الیهود.
 والمعنی: واقرأوا عن محمد فی التوراة نبوءة الذاریات. وسوف تجدون فیها ذکره وهلاك الكافرین به.

٢ \_ الحاملات: إشارة إلى نبوءة في التوراة عن محمد عَالِيْكُم يعرفها اليهود.

٣ ـ الجاريات: إشارة إلى نبوءة في التوراة عن محمد عَالِيْكُم يعرفها اليهود.

٤ \_ المقسمات: إشارة إلى نبوءة في التوراة عن محمد عَالِكُ بعرفها اليهود.

وبعدما ذكر إشارات عن هذه النبوءات. وفي نصوصها كيفية مجيئه، وهلاك الكافرين به منهم على يديه في بدء ظهوره؛ قال كما قال في سور كثيرة: ﴿إنما

توعدون ﴾ فيها ﴿لصادق وإن الدين ﴾ وهو هلاك الكافرين منهم به في يوم الرب ﴿لواقع ﴾ وسيظهر دينه على الدين كله.

نبوءة الذاريات

ففى الزبور ٦٨ وهو كله عن محمد على الكلامين الدخان؛ تذريهم الوفى سفر اللاويين أن اليهود الذين لا يعملون بالشريعة؛ يذريهم بين الأمم (لا ٢٦: ٣٣) وقد استدل المسيح بهذه التذرية على سبى اليهود في معركة الساعة في يوم الرب. وقال: «ويُسبون إلى جميع الأمم» (لوقا ٢١: ٢٤)

وهذا هو نص المزمور ٦٨:

"يقوم الله. يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. كما يذرى الدخان تذريهم. كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله. والصديقون يفرحون. يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا.

غنوا لله رنموا لاسمه. أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه، واهتفوا أمامه. أبو اليتامي وقاضي الأرامل الله في مسكن قدسه. الله مسكن المتوحدين في بيت. مخرج الأسرى إلى فلاح. إنما المتمردون يسكنون الرمضاء.

اللهم عند خروجك أمام شعبك عند صعودك في القفر. سلاه. الأرض ارتعدت. السموات أيضاً قطرت أمام وجه الله سينا نفسه من وجه الله إسرائيل. مطراً غزيراً نضحت يا أالله. ميراثك وهو معى أنت أصلحته. قطيعك سكن فيه هيأت بجودك للمساكين يا أالله. الرب يعطى كلمة. المبشرات بها جند كثير. ملوك جيوش يهربون يهربون. الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب. عندما شتت القدير ملوكا فيها أثلجت في صلمون.

جبل الله جبل باشان. جبل أسنمة جبل باشان. لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه. بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات ألوف مكررة. الرب فيها. سينا في القدس. صعدت إلى العلاء. سبيت سبياً. قبلت عطايا بين الناس وأيضاً المتمردين للسكن أيها الرب الإله.

http://www.ai-maktabeh.com

مبارك الرب يوماً فيوماً. يحملنا إله خلاصنا. سلاه. الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج. ولكن الله يسحق رءوس أعدائه الهامة الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب: من باشان أرجع. أرجع من أعماق البحر لكي تصبغ رجلك بالدم. ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا أالله طرق إلهي ملكي في القدس. من قدام المغنون من وراء ضاربو الأوتار في الوسط فتيات ضاربات الدفوف. في الجماعات باركوا الله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغير متسلطهم رؤساء يهوذا جلهم رؤساء زبولون رؤساء نفتالي. قد أمر إلهك بعزك. أيد يا أالله هذا الذي فعلته لنا. من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا. انتهر وحش القصب صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع مفوك هدايا. انتهر وحش القصب صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة. شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال. يأتي شرفاء من مصر. كوش تسرع بيديها إلى الله.

يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد. سلاه. للراكب على سماء السموات القديمة. هوذا يعطى صوت قوة. أعطوا عزا لله. على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا أالله من مقادسك. إله إسرائيل هو المعطى قوة وشدة للشعب. مبارك الله» (مزمور ٦٨)

#### في هذه النبوءة:

"يقوم الله. يتبدد أعداؤه، ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يُلرَى الله الله والصِّديقون الله الله والصِّديقون الله عنوا الله والصِّديقون يفرحون. يبتهجون أمام الله، ويطفرون فرحا. غنوا الله، رنموا الاسمه. أعدوا طريقا...»

إنه يتكلم عن شريعة جديدة بدل شريعة موسى، وكنى عنها بالأغنية على عادتهم فى التعبير. وتكلم عن جيشين جيش الأشرار، وجيش الصديقين. وقال: حينما يقوم الله فى يوم الرب لنصرة نبيه؛ يتبدد أعداؤه. وقد أشار بالتذرية إلى تمام الهلاك. وقد اقتبس يوحنا المعمدان هذا المعنى وهو يتكلم عن محمد عير فقال: «ولكن الذى يأتى بعدى؛ هو أقوى منى، الذى لست أهلا أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. الذى رفشه فى يده (والرفش: هو المذراة) وسينقى بيدره، ويجمع قمحه إلى المخزن. وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ» (متى ٣: ١١ ـ ١٢)

### نبوءة الحاملات:

فى المزمور ١٢٦ يقول الكاتب: إن أهل بابل قد ساقونا إليها أسرى. وعندئذ خزينا وبكينا. ثم إن الله رد سبايانا إلى ديارنا إلى جبل صهيون. ففرحنا. لكن يا رب نحن خاضعين للأجانب. وقد رددت البعض. فلماذا لا تطرد عنا الأجانب لكى نكون سادة كما كنا من قبل؟

إننا اليوم أموات \_ مجازا \_ لأن الملك لنا على البلاد ليس خالصا لنا. إذ الأجانب سادة علينا. ولو أنك رفعت عنا سيادة الأجانب فإننا نجاهد في سبيلك، ونملك على البلاد، ويكون لنا خير وفير بسبب الجهاد. وقد جاء في القرآن أنهم ظلوا خاضعين للأجانب إلى ظهور محمد عليك فإنهم خضعوا ودفعوا الجزية لبابل وفارس واليونان وأهل الروم. وقد أحيا الله المؤمنين منهم بمحمد عليك وخلصهم من أهل الروم. وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وعبر الله عن خراب أورشليم بالموت لما ساقهم ملك بابل أسرى إلى بابل فقال: ﴿أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها ﴾

وهذا هو نص المزمور المائة والسادس والعشرين:

"عندما رد الرب سبى صهيون صرنا مثل الحالمين. حينئذ امتلات أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم: إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. اردد يا رب سبينا مثل السواقى فى الجنوب. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيئا يجئ بالترنم حاملا حزمه" (مزمور ١٢٦)

#### نبوءة الجاريات:

فى التوراة نبوءات كثيرة عن الجرى بإلهام من الملائكة بالخير لصالح أهل الحق والعدل. وفى المزمور المئة والتاسع والأربعين يتكلم عن الأغنية الجديدة، ومجئ النبى الملك. وابتهاج الأتقياء بحلول مجد النبى الملك. وأنهم يمسكون بسيوف لعقاب

الأشرار، ويتهجدون بالليل والناس نيام. فإذا تمت لهم الغلبة على أعداء الله بسهولة ويسر؛ لأن الملائكة معهم؛ «يجروا بهم الحكم المكتوب» بسهولة ويسر.

وهذا هو نص المزمور ١٤٩ وقد جاء في معناه في القرآن الكريم: ﴿أَشَدَاءُ عَلَى الكَفَارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُم تَرَاهُم رَكْعًا سَجِدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرَضُوانًا سَيْمَاهُمُ فَي وَجُوهُهُم مِن أثر السَّجُود﴾

«هللویا. غنوا للرب ترنیمة جدیدة تسبیحته فی جماعة الأتقیاء. لیفرح إسرائیل بخالقه. لیبتهج بنو صهیون بملکهم لیستجوا اسمه برقص. بدف وعود لیرنموا له. لأن الرب راض عن شعبه. یجمل الودعاء بالخلاص.

ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم. تنويهات الله فى أفواههم وسيف ذو حدين فى يدهم. ليصنعوا نقمة فى الأمم وتأديبات فى الشعوب. لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد. ليجروا بهم الحكم المكتوب. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا» (مزمور ١٤٩)

# نبوءة المقسمات:

فى سفر عاموس عن يوم الرب: «وأرضك تقسم بالحبل» وهذا هو النص من الأصحاح السابع وما بعده:

«فالآن اسمع قول الرب. أنت تقول لأ تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحق. لذلك هكذا قال الرب: امرأتك تزنى في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف وأرضك تقسم بالحبل وأنت تموت في أرض نجسة وإسرائيل يسبى سبيا عن أرضه.

هكذا أرانى السيد الرب وإذا سلة للقطاف. فقال ماذا أنت راء يا عاموس؟ فقلت: سلة للقطاف. فقال لى الرب: قد أتت النهاية على شعبى إسرائيل. لا أعود أصفح له بعد. فتصير أغانى القصر ولاول(١) فى ذلك اليوم. يقول السيد الرب. الجثث كثيرة يطرحونها فى كل موضع بالسكوت.

<sup>(</sup>١) ولاول: بكاء وصراخ. وهو كناية عن الخراب والدمار في يوم الرب.

اسمعوا هذا أيها المتهمون المساكين لكى تبيدوا بائسى الأرض قائلين: متى يمضى رأس الشهر لنبيع قدمحا والسبت لنعرض حنطة. لنصغر الأيفة ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش. لنشترى الضعفاء بفضة والبائس بنعلين ونبيع نفاية القمح؟

قد أقسم الرب بفخر يعقوب إنى لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم. أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها وتطمو كلها كنهر وتفيض وتنضب كنيل مصر؟

ويكون فى ذلك اليوم يقول السيد الرب: أنسى أغيب الشمس فى الظهر وأقتم الأرض فى يوم نور. وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثى وأصعد على كل الأحقاء مسحا وعلى كل رأس قرعة، وأجعلها كمناحة الوحيد وآخرها يوما مرا.

هوذا أيام تأتى يقول السيد الرب: أرسل جوعا فى الأرض. لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. في جولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. فى ذلك اليوم تذبل بالعطش العذارى الجميلات والفتيات الذين يحلفون بذنب السامرة ويقولون: حى الهك يا دان، وحية طريق بئر سبع. فيسقطون ولا يقومون بعدا (عاموس ٧: ١٦ +)

الغرض من التقسيم: أن الله تعالى قسم رحمته على بنى إسماعيل وبنى إسحق. فجعل لكل مدة من الزمان يكون له الملك فيها على الناس. وقد أخذ بنو إسرائيل مدتهم نيابة عن بنى إسحق. فلماذا الاعتراض إذا أتى بنو إسماعيل لأخذ مدتهم؟

ثم قال تعالى: ﴿يوم هم على النار﴾ أى في يوم الرب ﴿يفتنون﴾ ثم قال عن العذاب ﴿هذا الذي كنتم به تستعجلون﴾

ثم أشار إلى سبب رفضهم للإسلام. وقد يكون الفقر. فإن من يترك دينه تتخلى عنه أولاده وأقرباؤه، ويحرم من وظيفته الدينية ويضطهد من الناس. فلهذا قد يرفض الإسلام. فطمئن على أمرين:

http://www.ai-maktaben.com

أولهما: أن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

وثانيهما: أن ما يوعدون به في يوم الرب سيكون لا محالة.

ثم كرر التهديد بيوم الرب في آخر السورة فقال: ﴿فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون﴾



# وفي سورة الطور:

يقول الله تعالى:

﴿ وَالطُّورِ ﴿ وَكَتَابُ مَّسْطُورٍ ﴿ فِي رَقِّ مَّنْشُورٍ ﴿ وَالْبَعْرِ الْمَسْجُورِ ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿ وَالْبَعْرِ الْمَسْجُورِ ﴿ وَالسَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَ لَا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿ فَي مَا لَهُ مِن دَافِع ﴿ فَي يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَ وَتَسِيرُ الْجَبَالُ سَيْرًا ﴿ وَ وَ فَي خَوْضِ يَلْعَبُونَ الْجَبَالُ سَيْرًا ﴿ وَ وَ فَي خَوْضِ يَلْعَبُونَ الْجَبَالُ سَيْرًا ﴿ وَ وَ فَي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ عَلَى خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللّهُ اللللللَّا اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

البيان:

ما هو المراد بالطور؟

المراد به: إن شريعة موسى عَلَيْتَكْلِم نزلت في طور سيناء. وقد بينا من قبل: أن كل كلمة تشير إلى

أ ـ نبوءة عن محمد علي التوراة ب ـ وفى كلام النبوءة عنه تهديد بعذاب يقع على الكافرين به فى الأيام الأولى لظهوره فيكون المعنى: ﴿و﴾ اذكروا نبوءة ﴿الطور﴾ ثم عطف عليه فقال: ﴿و﴾ اذكروا نبوءة ﴿وكتاب مسطور فى رق منشور﴾ وعطف فقال: ﴿و﴾ اذكروا نبوءة ﴿السقف

المرفوع، و اذكروا نبوءة ﴿البحر المسجور ﴾ إذا ذكرتم يا أهل الكتاب هذه النبوءات وقرأتمـوها ؛ فإنكم سوف تجدون في كل نبوءة منها ﴿إن عـذاب ربك لواقع ﴾ على الكافرين بمحمد في بدء ظهوره في يوم الرب وستعلمون أن هذا العذاب ﴿ما له من دافع ﴾ وفي أي يوم يكون هذا العـذاب ؟ في كـتبكم أنه في يوم الرب ﴿يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين ﴾ كناية عن الشدة ﴿فويل يومئذ للمكذبين ﴾ بمحمد ﴿الذين هم في خوض يلعبون ﴾

ثم تكلم عن هلاكهم في يوم الرب، وشبه العذاب بالنار، مبالغة في شدته من ناحية، ودخولهم نار جهنم من بعد القتل مباشرة من ناحية أخرى. فقال: ﴿يوم يدعون إلى نار جهنم دعا﴾ وتقول لهم الملائكة النورانيون المشتركون مع أصحاب النبي عليه في المعركة. طبقا لما في نشيد موسى: ﴿هذه النار التي كنتم بها تكذبون﴾ وإذ يعاينوها يقولون لهم على سبيل الاستهزاء: ﴿أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون﴾؟ ثم يستمرون في الاستهزاء بهم فيقولون: ﴿ فاصبروا أو لا تصبروا. سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون﴾

ثم يقول تعالى عن معنى ﴿إن الساعة لآتية؛ فاصفح الصفح الجميل﴾: منذرا ومحذرا ﴿فذرهـم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون﴾ وهو يوم الرب. وبين أن لهم عـذابا من قبـل يوم الرب هو أخف من عذاب يـوم الرب فقـال: ﴿وإن للذين ظلموا﴾ وهم اليهود ﴿عذابا دون ذلك. ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾

\*\*\*

# إلى هنا. ونقرأ في سورة البقرة

بدأ بقوله ألف \_ لام \_ ميم ﴿ألم﴾ ومعناها مـوجود في سورة الشورى. وهو أن طريقة الوحى هذه هي مثل طريقة الوحى الإلهى عند أهل الكتاب. ذلك قوله: ﴿كذلك يوحى إليك﴾ بعد قوله: ﴿حمعـسق﴾ وحرف العين ينطق في اللغة العبرانية عين بتشـديد الياء مكسـورة ﴿وإلى الذين من قـبلك﴾ وهم اليـهود ﴿الله العـزيز الحكيم﴾ ومن طرق الوحى عندهم: أنهم في السـورة الواحدة يضعـون في أولها في

/www.al-maktabeh.com

وسط السطر حرف الألف هكذا (أ) وبعد عدة جمل يضعون في وسط السطر حرف الباء . . . وهكذا إلى حرف التاء . والحروف عندهم مجموعة في هذه الكلمات: أبجد \_ هوز \_ حطى \_ كلمن \_ سعفص \_ قرشت . والفرق بين وضعها في القرآن ووضعها في التوراة: هو أنها في التوراة مفرقة على السورة، وكل حرف موضوع في وسط السطر بمفرده . أما في القرآن فحرف أو عدة حروف موضوعة في أول السطر . والسبب في ذلك : أن القرآن يحفظ في الصدور . فإذا كان الحرف في الوسط وحفظ فإن الحرف ربما يلتبس على الحافظ بظنه أنه من نفس الكلمة التي بعده ، أو أنه آخر الكلمة التي قبله . أما في وضع الحروف في البدء والفصل على أنها آية ، وبعدها الكلمة التي كون لبس . لا على القارئ ولا على السامع ولا على الحفاظ . وهذه الطريقة واضحة في الزبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين النبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين محمد عين النبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين محمد عين النبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين محمد عين النبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين محمد عين النبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين محمد عين المنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين محمد عين المنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين المنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين المنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين المنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين المنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين المنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين المنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين المنبور المئة والنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين المنبور المئة والمنبور المئة والتاسع عشر . وهو عن محمد عين المنبور المنبور المئة والتاسع المنبور الم

وبعد كلام كثير في سورة البقرة عن اليهود؛ يتكلم عن عذابهم في يوم الرب. بنفس المعنى الذي ذكره في سورة سبأ عن الضعفاء والمستكبرين. فيقول:

﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ اللَّهَ وَاللَّهِ مَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴿ آَوُلُ اللّٰهِ مَنْ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مَنْهُمْ كَمَا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴿ آَنَ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ تَبَرَّءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ السان:

انظر إلى قوله تعالى: ﴿ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا﴾

﴿العذاب﴾ بالألف واللام يدل على عذاب معروف لهم من كتبهم. وليس هو الا عذاب يوم الرب. لقرينة ﴿أَن القوة لله جميعًا ﴾ وهي قرينة تشير إلى نبوءة نشيد موسى عَلَيْكَالِم وفيها:

«أليس ذلك مكنوزا عندى، مختوما عليه فى خزائنى؟ لى النقمة والجزاء. فى وقت تزل أقدامهم. إن يوم هلاكهم قريب، والمهيآت لهم مسرعة؛ لأن الرب يدين شعبه، وعلى عبيده يشفق، حين يرى أن اليد قد مضت، ولم يبق محجوز ولا مطلق» (تث ٣٢: ٣٤ ـ ٣٦)

ثم يقارن بين اليهود المرءوسين وبين الأجانب المحتلين لهم. كأهل الروم. فيقول: في يوم الهلاك في يوم الرب يتبرأ الذين اتبعوا وهم الرؤساء المحتلين لبلادهم من الذين اتبعوا الرؤساء. وهم اليهود المغلوبون على أمرهم. وقد رأى أهل كل فريق عذاب الله في يوم الرب، وتقطعت بهم أسباب الهرب من المعركة. وقال الذين اتبعوا وهم اليهود المرءوسين: إن هؤلاء الرؤساء غرونا وخدعونا. فلو أتيح لنا أن ننجو من الهلاك، لتبرأنا منهم كما تبرأوا منا. وإنهم جميعا يتحسرون على كفرهم الذي استحقوا به هذا الهلاك ﴿وما هم بخارجين من النار﴾ نار المعركة الموصل إلى نار جهنم عقب القتل مباشرة.

\*\*\*

# وبعد هذا نعود إلى نبوءات سورة الطور:

### ١ ـ نبوءة والطور:

فى كتاب موسى عَلَيْظِم: أن الله بارك على إبراهيم بقوله: "وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض" وأن الله قسم بركة إبراهيم على إسماعيل وإسحق فقال: "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا" وقال عن سارة: "وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا. أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون"

وقد نزلت التوراة في طور سيناء. ونزولها فيه؛ يعنى إتيان أمر الله منه، والمراد الشريعة \_ . وقد سلمها موسى للكهنة الهارونيين، وكانوا يفسرونها ناحية جبل سعير في مكان سكناهم. ولما كان إسماعيل مباركا. والبركة لا تبدأ إلا من نبى. كما بدأت بركة إسحق من موسى. وعن ذلك في القرآن: ﴿أن بورك من في النار ومن حولها﴾ قال موسى: إن شريعة ستنزل في جبل فاران الذي سكن عنده

http://www.ai-maktaben.com

إسماعيل في حياة أمه هاجر. وقال موسى: إن النبي الذي سيأتي بها "عن يمينه نار" من أجل قبول الشريعة أو رفضها. أي أنه سيحارب أعداءه في الأيام الأولى لظهوره كما هو موضح في نبوءة النبي الأمي وفيها "ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من الشعب"

ففى الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: «وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته. فقال: جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب. جميع قديسيه في يدك، وهم جالسون عند قدمك، يتقبلون من أقوالك» (تث ٣٣: ١ - ٤)

وفى ترجمة كتاب الحياة عربى وإنجليزى: «وهذه هى البركة التى بارك بها موسى، رجل الله، بنى إسرائيل قبل موته. فقال: أقبل الرب من سيناء، وأشرف عليهم من سعير، وتألق فى جبل فاران، جاء محاطا بعشرات الألوف من الملائكة، وعن يمينه يُومض برق عليهم. حقا إنك أنت الذى أحببت الشعب. وجميع القديسين فى يدك، ساجدون عند قدميك، يتلقون منك أقوالك»

فنبوءة طور سيناء فيها تحديد مكان ظهوره على وهو جبل فاران. وفيها التهديد بهلاك الكافرين به. وأن أصحابه المتوجهين إلى فتح فلسطين، وانتزاعها من اليهود يقدرون بعشرات الألوف. ولقبهم بالملائكة لشبههم بهم في الطهر والصلاح.

### نبوءة كتاب مسطور في رق منشور:

كتاب التوراة منتشر في العالم على صورته هذه من أيام سبى بابل. وفيه عن محمد عليَّ الله الله الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون الى أن قال: «ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى؛ أنا أطالبه ففيها أوصافه، وفيها هلاك الكافرين به.

## نبوءة والبيت المعمور:

في سفر النبي حجّاى عن الكعبة في مكة المكرمة، وعن هلاك اليهود: "لأنه

هكذا قال رب الجنود. هى مرة بعد قليل فأزلزل السموات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتى مشتهى كل الأمم. فأملأ هذا البيت مجدا. قال رب الجنود. لى الفضة ولى الذهب. يقول رب الجنود. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. قال رب الجنود. وفى هذا المكان أعطى السلام. يقول رب الجنود» (حج ٢: ٦ ـ ٩)

ومشتهى كل الأمم: هو محمد عائلين طبق التفسير المسيح عيسى عائلين في إنجيل بَرنابا. ومحد الأول هو الهيكل ومحد الأخير هو الكعبة. ولما أتى محمد عائلين محدمد عائلين محدمد عائلين محدثت زلزلة كل الأمم.

# نبوءة والسقف المرفوع:

فيها ١ ـ الكلام عن النبى الآتى والشريعة الجديدة ٢ ـ وهلاك الأشرار هلاكا، لا يكون لهم ملك من بعده، ولا شريعة من بعده. ٣ ـ سقف السماء بمياه الأمطار. أى أن تجمعها في مكان ما في السماء فوق قرية من القرى؛ يجعلها كسقف «المسقف علاليه بالمياه» وفي آخرها: «يكون مبجد الرب إلى الدهر» والمراد بمجد الرب: مجد نبى الرب لقوله في نبوءة ملكوت السموات: «فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا» (دانيال ٧: ١٤) والنبوءة في المزمور المائة والرابع. وفيها: «لِتُبَد الخطأة من الأرض، والأشرار لا يكونوا بعد»

وهذا هو نص المزمور «باركى يا نفسى الرب. يا رب إلهى قد عظمت جدا مجدا وجلالا لبست. اللابس النور كثوب الباسط السموات كشقة، المسقف علاليه بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشى على أجنحة الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد. كسوتها الغمر كثوب. فوق الجبال تقف المياه. من انتهارك تهرب من صوت رعدك تفر. تصعد إلى الجبال. تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذى أسسته لها. وضعت لها تخما لا تتعداه. لا ترجع لتغطى الأرض.

المفجر عيونا في الأودية. بين الجبال تجرى. تسقى كل حيوان البر. تكسر

الفراء ظمأها. فوقها طيور السماء تسكن. من بين الأغصان تسمع صوتا. الساقى الجبال من علاليه. من ثمر أعمالك تشبع الأرض. المنبت عشبا للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان لإلماع وجهه أكثر من الزيت وخبز يسند قلب الإنسان. تشبع أشجار الرب أرز لبنان الذى نصبه. حيث تعشش هناك العصافير. أما اللقلق فالسرو بيته. الجبال العالية للوعول الصخور ملجأ للوبار.

صنع القمر للمواقيت الشمس تعرف مغربها. تجعل ظلمة فيصير ليل. فيه يدب كل حيوان الوعر. الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها. تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها تربض. الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء.

ما أعظم أعمالك يا رب. كلها بحكمة صنعت. ملآنة الأرض من غناك. هذا البحر الكبير الواسع الأطراف. هناك دبابات بلا عدد. صغار حيوان مع كبار. هناك تجرى السفن. لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه. كلها إياك تترجى لترزقها قوتها فى حينه. تعطيها فتلتقط. تفتح يدك فتشبع خيرا. تحجب وجهك فترتاع. تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود. ترسل روحك فتخلق. وتجدد وجه الأرض.

یکون مجد الرب إلی الدهر. یفرح الـرب بأعـماله. الناظر إلی الأرض فترتعد. يمس الجبال فتدخن. أغنی للرب فی حیاتی. أرنم لإلهی ما دمت موجوداً. فیلذ له نشـیدی وأنا أفرح بالرب. لتبد الخطاة من الأرض والأشـرار لا یکونوا بعد. بارکی یا نفسی الرب. هللویا» (مزمور ۲۰۶)

# نبوءة والبحر المسجور:

في الأصحاح الخامس عشر من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي:

«ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة. سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة؛ لأن بها أكمل غضب الله، ورأيت كبحر من رجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش<sup>(۱)</sup> وصورته وعلى سمته<sup>(۲)</sup> وعدد اسمه<sup>(۳)</sup> واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله. وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شئ. عادلة

<sup>(</sup>١) ، (٢)، (٣) راجع المعنى في كتابنا هرمجدون حقيقة أم خيال ــ نشر مكتبة الإيمان ــ بالمنصورة.

وحق هى طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب، ويمجد اسمك؛ لأنك وحدك قدوس؛ لأن أحكامك قد أظهرت؟» (رؤ ١: ١ ـ ٤)

#### لاحظ

and I saw what looked like a sea of glass mixed with fire and standing beside the sea

# اورأیت کبحر من زجاج مختلط بنار،

بعد هذه الملاحظة؛ تعلم من النص أنه نبوءة عن محمد عليه والعلم يكون من كلمات في النص تشير إلى نبوءات كاملة عنه. ومن النبوءات المشار إليها: نبوءة المزمور السادس والثمانين. وفيها يقول النبي عن نفسه لله بظهر الغيب:

«أمل يا رب أذنك. استجب لى» وتكلم عن محاربة أعدائه له وضيقه منها فقال: «أنت الله وحدك» وتكلم فقال: «أنت الله وحدك» وتكلم عن نجاته من الأشرار في يوم الرب فقال: «يا رب أعنتني وعزيتني»

ونص المزمور السادس والثمانين:

«أمل يا رب أذنك. أستجب لى. لأنى مسكين وبائس أنا. احفظ نفسى لأنى تقى. يا إلهى خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمنى يا رب لأننى إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأننى إليك يا رب أرفع نفسى. لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك.

اصغ یا رب إلی صلاتی وأنصت إلی صوت تضرعاتی. فی یوم ضیقی أدعوك لأنك تستجیب لی. لا مثل لك بین الآلهة یا رب ولا مثل أعمالك. كل الأمم الذین صنعتهم یأتون ویسجد أمامك یا رب ویمجدون اسمك. لأنك عظیم أنت وصانع عجائب. أنت الله وحدك(۱).

http://www.ai-maktaben.com

<sup>(</sup>١) ﴿قل: هو الله أحد﴾ وفي نص الوحـدانية في نشـيد موسى أنه هو الصـخرة. فهل الصـمد هو الصخرة؟

علمنى يا رب طريقك. أسلك فى حقك. وحد قلبى لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهى من كل قلبى وأمجد اسمك إلى الدهر. لأن رحمتك عظيمة نحوى وقد نجيت نفسى من الهاوية السفلى.

اللهم المتكبرون قـد قاموا على وجـماعة العـتاة طلبوا نفـسى، ولم يجعلوك أمامـهم. أما أنت يا رب فإله رحيم ورءوف. طـويل الروح وكثير الرحـمة والحق. التفت إلى وارحمنى. أعط عـبدك قوتك وخلص ابن أمتك. اصنع مـعى آية للخير فيرى ذلك مبغضى فيخزوا لأنك يا رب أعنتنى وعزيتنى» (مزمور ٨٦)

\*\*\*

# وفي سورة النجم:

يقول الله تعالى:

# ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴿ فَ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾

فى إنجيل متى: "ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير؛ فيسرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت؛ فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح، من أقصاء السموات إلى أقصائها.

فمن شجرة التين تعلموا المثل. متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها؛ تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذا كله؛ فاعلموا: أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم: لا يمضى هذا الجيل، حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامى لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبى وحده...» (متى ٢٤: ٢٩ \_)

وفى إنجيل مرقس: «وأما فى تلك الأيام بعد ذلك الضيق. فالمشمس تظلم والقمر لا يعطى ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، والقوات التى فى السموات تتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا فى سحاب بقوة كثيرة ومجد...» (مرقس ١٣ : ٢٤ ـ )

وفى إنجيل لوقا: «وتكون علامات في السمس والقمر والنجوم. وعلى الأرض كرب أمم بحَيْرة. البحر والأمواج تضج . والناس يُغشى عليهم من خوف

وانتظار ما يأتى على المسكونة؛ لأن قـوات السموات تتزعزع. وحينئـذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير، ومتى ابتدأت هذه تكون؛ فانتصبوا وارفعوا رءوسكم؛ لأن نجاتكم تقترب...» (لوقا ٢١: ٢٥ \_)

وسقوط النجوم: هو كناية عن شدة يوم الرب على اليهود، لا أن النجوم تسقط على الحقيقة. فحزقيال يقول عن هلاك يأجوج ومأجوج في يوم الرب: «فترعش أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدبابات التي تدب على الأرض، وكل الناس الذين على وجه الأرض، وتندك الجبال، وتسقط المعاقل، وتسقط كل الأسوار إلى الأرض» (حزقيال ٣٨: ٢٠) ولم يحدث الارتعاش على الحقيقة، وفي الإنجيل: «سقطتم من النعمة» (غل ٥: ٤) وهم لم يسقطوا على الحقيقة، وإنما المعنى هو أنهم لم يستحقوها. ومحرفو الإنجيل سرقوا نبوءات التوراة عن محمد عين وضعوها على عيسى عين على ومن هذه النبوءات؛ نبوءات يوم الرب. ووضعوها على عيسى عليت في ومن هذه النبوءات؛ نبوءات يوم الرب. ووضعوها على عيسى المنافل، والأرض تزلزلت، والصخور الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور المتيكل قد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة، وظهروا لكثيرين» (متى ٢٧: ٥١ - ٥٢)

وغرضهم من ذلك: إظهار أن نبوءات يوم الرب قد انطبقت عليه، ولن يأتى يوم الرب بعد. وقد ناقضوا أنفسهم؛ فإن بطرس من بعد المسيح زعم أن يوم الرب قد حل على الحواريين في عيد الخمسين، وفي رسالة لبطرس أن يوم الرب سيأتى من بعد يوم الخمسين، ومن بعده بسنين كثيرة.

ويقول كثيرون من المسيحين: إن نبوءة سقوط النجم هي للمسيح عيسى - علي الله على الله على الله على الله على المسيح على الله على الثاني المتزامن مع يوم القيامة. وقولهم باطل وذلك لأن المسيح يقول: «لا يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله» ويقول: «وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء» ولم يقل علامتي. وهو قد أخذ تعبير «ابن الإنسان» من كلام دانيال في الأصحاح السابع عن محمد على الأرض. والمملكة الرابعة سيزيلها ابن الإنسان وسيؤسس لله مملكة لن تنقرض أبدا.

www.al-maktabeh.com

والمملكة الرابعة هي مملكة الروم. وقد أزالها محمد عليه فتكون النبوءة منطبقة؛ عليه بشهادة الواقع التاريخي.

ثم خاطب الله اليهود بقوله: ﴿أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى﴾ وفي سفر إشعياء: أن اليهود عبدوا «مناة» ذلك قوله: «أما أنتم الذين تركوا الرب، ونسوا جبل قدسى، ورتبوا للسعد الأكبر مائدة، وملأوا للسعد الأصغر خمرا مخزوجة؛ فإني أعينكم للسيف، وتجثون كلكم للذبح...» (إش ٦٥: ١١ -) وفي ترجمة: «أما أنتم الذين نبذتم الرب، ونسيتم جبلي المقدس، وهيأتم مذبحا لإله الحظ، وملأتم الكؤوس خمرا ممزوجة لإله القَدر؛ فأجعل مصيركم الهلاك بالسيف» وفي ترجمة دار المشرق بلبنان: لمناة.

وقد جاء في روايات الآحاد: أن العرب هم الذين عبدوا الأصنام، وأن النبي مدحها وأثنى عليها بقوله: «تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعته لترتجى» وهذه المرويات باطلة. ولا أساس لها من الصحة؛ فإن العرب لم تعبد الأصنام قط من زمن إبراهيم عليه وإلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة. فإن إبراهيم عليه دعا الله تعالى حينما فرغ من تجديد الكعبة أن يجنب بنيه عبادة الأصنام. ولم يكن ولد له غير إسماعيل حال الدعاء، وطلب من الله أيضاً أن يبعث في نسل إسماعيل نبيا هو محمد عليه وقد استجيبت الدعوة في الأمرين. وإذ محمد قد بعث فيهم يكون بنوه محفوظين من الله عن عبادة الأصنام. وفي القرآن الكريم: أن الله قد عقد عهدا بينه كطرف أول، وبين إبراهيم وإسماعيل كطرف آخر، أن يطهرا الكعبة من الأصنام. ولم يصرح بأنهما نقضا العهد.

وختم السورة بقوله: ﴿هذا نذير من النذر الأولى ﴾ والإنذار يعقبه هلاك. وليس لمكة هلاك. لقوله: ﴿هَذِهِ الْبَلْدَةِ اللَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ ثم تكلم عن هلاك اليهود في يوم الرب فقال: ﴿أَرْفَتُ الآرْفَةُ لَيس لَهَا مَنْ دُونَ الله كاشفة ﴾

وقال قبلا: ﴿وأن إلى ربك المنتهى﴾ أى اقترب يوم الهلاك إشارة إلى أن عيسى عليه بعدما عدد علامات ساعة هلاك اليهود في يوم الرب. قال: ﴿ويكرز

ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهي» (متى ٢٤: ١٤) منتهى دهر الملك والنبوة في بني إسرائيل بظهور محمد عليسيم

وفى تبشير عيسى عليه الفراد قائيليم أنه «وفيما هو جالس على جبل الزيتون؛ تقدم إليه التلاميذ، على انفراد قائيلين: قل لنا: متى يكون هذا؟ وما هى علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟...» (متى ٢٤: ٣) إنهم يسألونه عن النبى الآتى الذى سيخرب الهيكل، ويقولون عند رؤيته بلسان الحال: «مبارك الآتى باسم الرب» وقد أجاب بأنه ستحدث علامات «ثم يأتى المنتهى»

والدهر عند اليهود: هو المدة من حين نزول التوراة إلى حين ظهور النبى الأمى الآتى على مثال موسى. ثم يبدأ دهر جديد يبدأ من النبى المنتظر وينتهى بقيام القيامة، وانتهاء الحياة الدنيا. ففي مدة الدهر الأول ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ حِينَ مِّن اللهُ وَانتهاء الحياة الدنيا ففي مدة الدهر الأول هل ترك الله الده مدة الدهر الأول هل ترك الله الدهر بدون رسل؟ كلا. فإن الرسل من بعد موسى كانت تترى على اليهود. ومعنى ذلك: أن الله لم يتركهم سدى.

\*\*\*

# وفي سورة القمر:

يقول الله تعالى:

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ فَ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴿ فَ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿ فَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يَوْمَ اللَّانَاءُ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿ فَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يَوْمَ اللَّاعَ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاتِ كَأَنَّهُمْ يَدْعُ الدَّاعَ إِلَىٰ شَيْء نُكُرٍ ﴿ فَ حَكْمَةً بَالغَةً فَمَا الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ فَ مَن الأَجْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ فَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾

البيان:

المراد بالساعة: ساعة هلاك اليهود في يوم الرب على يد أصحاب محمد

http://www.al-maktabeh.com

وفي القرآن: أنه لن تقوم القيامة إلا إذا اعتنق العالم كله دين الإسلام. ذلك قوله: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ والدين لم يسد على العالم بعد. فتكون القيامة بعد ملايين السنين.

وقال الرواة: إن انشقاق القمر قد حدث أو سيحدث معجزة حسية لرسول الله عليه . وفي القرآن ما يرد قولهم وهو قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَكُفُهِمْ أَنّا أَنزَلْنا عَلَيْكَ الْكَتَابَ يُتلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذَكْرَىٰ لَقَوْمٍ يُوْمُنُونَ ﴾ ومن أوصاف محمد عليه أن يخبر بالغيب؛ فإن اليهود قالوا لموسى عليه : كيف نميز ونعرف النبي الصادق من النبي الكاذب؟ وأجاب بقوله: إن النبي الصادق يخبر عن أشياء تحدث في المستقبل، وتحدث كما يقول. ومحمد عليه قد أنبأ بغيوب، وحدثت. ومنها هلاك اليهود في يوم الرب. ذلك قوله في التوراة: ﴿وإن سألتم في أنفسكم كيف نميز الكلام الذي لم يصدر عن الرب؟ فإن كل ما يتنبأ به النبي باسم الرب ولا يتحقق؛ يكون ادعاء منه، لم ينطق به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي؛ فلا تخف منه "رتث ١٨ : ٢١ ـ ٢٢) وفي الإنجيل يقول المسيح وهو يتحدث عن بيراكليت. وهو اسم أحمد عليه الله : ﴿مازال عندي أمور كثيرة أقولها لكم، ولكنكم الآن تعجزون عن احتمالها. ولكن عندما يأتيكم روح الحق؛ يرشدكم إلى الحق كله؛ لأنه لا يقول شيئا من عنده، بل يخبركم بما يسمعه، ويطلعكم على ما سوف يحدث (يوحنا ١٦ : ١٢ ـ ١٢)

وفى القرآن الكريم: أن اليهود لما سألوا معجزات حسية. بين لهم أن الغيب لله. ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ يشير إلى العلامة الوحيدة المميزة له عن أدعياء فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ يشير إلى العلامة الوحيدة المميزة له عن أدعياء

النبوة. وهى إخباره بغيب. وما هو الغيب الذى أخبر به فى هذه الآية؟ هو إهلاكه اليهود الكافرين به فى يوم الرب؛ لأنهم ينتظرون هذا اليوم؛ استخفافا به. وهو يقول له: انتظر معهم؛ فإن النصر حليفك

وفى سفر إشعياء عن يوم الرب: "ها هو يوم الرب آت مفعما بالقسوة والسخط والغضب العنيف؛ ليجعل الأرض خرابا، ويبيد منها الخطاة؛ فإن نجوم السماء(۱) وكواكبها لا تشرق بنورها، والشمس تظلم عند بزوغها والقمر لا يشع بضوئه. وأعاقب العالم على شره، والمنافقين على آثامهم، وأضع حدا لصلف المتغطرسين وأذل كبرياء العتاة، فيصبح الرجال لقلة عددهم أندر من الذهب النقى، وأعز من ذهب أوفير. وأزلزل(٢) السموات فتتزعزع الأرض في موضعها من غضب الرب القدير في يوم احتدام سخطه» (إشعياء ١٣: ٩ - ١٣)

ومن نبوءات التوراة عن محمد ما نبوءات انتظار يوم الرب لينتصر فيه على أعدائه. وهذا هو نص المزمور الخامس:

«لكلماتي أصغ يا رب. تأمل صراخي. استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلى. يا رب بالغداة تسمع صوتي. بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر.

لأنك أنت لست إلها يسر بالشر. لا يساكنك الشرير. لا يقف المفتخرون قدام عينيك. أبغضت كل فاعلى الإثم. تهلك المتكلمين بالكذب. رجل الدماء والغش يكرهه الرب. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك (٣). أسجد في هيكل قدسك؛ بخوفك.

يا رب اهدنى إلى برك بسبب أعدائى. سهل قدامى طريقك. لأنه ليس فى أفواههم صدق. جوفهم هوة. حلقهم قبر مفتوح. ألسنتهم صقلوها. دنهم يا أالله. ليسقطوا من مؤامراتهم بكثرة ذنوبهم. طوّح بهم لأنهم تمردوا عليك.

ويفرح جميع المتكلين عليك. إلى الأبد يهتفون وتظللهم. ويبتهج بك محبو السمك. لأنك أنت تبارك الصديق يا رب. كأنه بترس تحيطه بالرضا» (مزمور ٥)

101

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى﴾

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ (٣) الكعبة البيت الحرام.

وقد قرأت في تفسير القرطبي: أن من العلماء من فسر انشقاق القمر بتفسير مجازى. معناه: أنه قد وضح أمر الإسلام وضوحا جليا كوضوح نور القمر.

ثم تكلم عن اليهود فقال: ﴿وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر﴾ وفي أكثر من سورة أن اليهود وصفوا القرآن بالسحر ووصفوا محمدا عَلَيْكُم بالمسحور.

ثم تكلم عن يوم الرب فقال: ﴿فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شئ نكر﴾ والنكر ههنا هو الحرب في يوم الرب. لأنهم سيخرجون من الحرب في هذا اليوم وهم أذلة ﴿كأنهم جراد منتشر﴾ في الكثرة. وعبر بالخروج من الأجداث لأنهم مجازا \_ موتى. إذ هم لا يعملون بالتوراة التي تلزمهم بالدخول في دين محمد على إذا جاء. ومن لا يعمل بها يكون ميتا، ومن يعمل بها يكون حيا \_ مجازا وفي التوراة والإنجيل هذا المعنى وهو: «افعل هذا؛ فتحيا» (لوقا ١٠ ٢٨) «احفظ وصاياى؛ فتحيا» (أمثال ٤:٤) ولأن مثوى الميت هو القبر؛ عبر عن موتهم المجازى بأنهم في القبور ﴿في غطّاءٍ عَن ذِكْرِي﴾ ووصف حالهم في يوم الرب فقال: ﴿يقول الكافرون هذا يوم عسر﴾

وختم السورة بقوله لليهود: أكفار اليهود خير من كفار قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون؟ أليسوا كلهم خلق من خلقى، وقد كفروا بى؟ فالمصير الذى صار إليه السابقون هو نفسه مصير اليهود ولن ينفعهم أنهم أبناء إبراهيم. لأن إبراهيم هو الذى طلب محمدا من الله. وقد استجاب له(١). فالمكذب له مكذب لله ومكذب أيضا لإبراهيم ﴿أكفاركم﴾ يا يهود ﴿خير من أولئكم﴾ السابقين ﴿أم لكم براءة﴾ من الهلك أن كذبتم ﴿في الزبر﴾؟ وهي صحف الأولين من المؤكد أنكم مشتركون مع السابقين في أنكم خلق من خلق الله، وليست لكم براءة.

ومما يدل على نفى البراءة: قول يحيى عَلَيْظِيم لليهود: «يا أولاد الأفاعى. من أنذركم لتهربوا من الغضب الآتى؟ فأثمروا ثمرا يليق بالتوبة، ولا تعللوا أنفسكم

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له﴾ يعنى أن اليهود لا يريدون محمدا في هذا الزمان فلماذا يجادلون في أن لايكون نبيا، من بعد ما استجبنا لإبراهيم في قوله: ﴿ربنا وابعث فيهم رسولا منهم﴾؟

قائلين: لنا إبراهيم أبا. فإنى أقول لكم: إن الله قادر أن يطلع من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. وها إن الفأس قد أُلقيت على أصل الشجر. فكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا؛ تقطع وتطرح في النار. أنا أعدكم بماء لأجل التوبة. ولكن الآتى هو أقدر منى، وأنا لا أستحق أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس وبالنار. فهو يحمل المذرى بيده، وسينقى بيدره تماما؛ فيجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ» (متى ٣: ٧ - ١٢)

#### لاحظ:

«وبالنار» وتذكر تعبيرات القرآن عن هلاك اليهود الكافرين في يوم الرب التي فيها وصف المعركة بالنار. ولاحظ: «يحمل المذرى» وتذكر ﴿والذاريات ذروا﴾

ثم قال: ﴿سيهزم الجمع﴾ في معركة الساعة في يوم الرب ﴿ويولون الدبر﴾ ويوم الرب ﴿ويولون الدبر﴾ ويوم الرب هو نفسه المعركة التي قال عنها المسيح عيسى عَلَيْتَكِم، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة. . . » وقد بين وقت العذاب بأنه في الساعة. فقال: ﴿بل الساعة موعدهم، والساعة أدهي وأمر﴾ ثم قال عن يوم الرب: ﴿يوم يسحبون في النار على وجوههم والمراد بالنار: الكناية عن شدة المعركة. كما قال يحيى عَلَيْتَكِم، وتقول لهم الملائكة: ﴿ذوقوا مس سقر﴾

\*\*\*

### وفي سورة الواقعة:

والواقعة: إما أن تكون يوم القيامة العامة من الأموات للحساب بين يدى الله الحيى. وإما أن تكون هي المصيبة التي ستحل باليهود في يوم الرب في الساعة التي قال عنها عيسى علي الماء الله اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده (متى ٢٤: ٣٦)

وإذ الواقعة تحتمل هذين المعنيين؛ فإنه لابد من محكم يعين أحد المعنيين، أو قرائن تُوجد في النص تُرجح أحد المعنيين. ونحن نشاهد الموتى تخرج أرواحهم وهم نيام أو قيام أو مرضى أو أصحاء وليس مع خروج لروح تشاهد انشقاق السماء بالغمام، ونزول الملائكة، وتقطيع الجبال إلى قطع صغيرة، ثم جعلها هباء في الجو،

http://www.ai-maktaben.com

وليس من ارتجاج للأرض. وما شابه ذلك.

وإذا قلنا بأن ذلك سيكون عند انتهاء الحياة الدنيا. فعند انتهائها لا يكون العالم كله من لدن آدم إلى انقطاع نسله؛ على قيد الحياة حتى يتساوى الأموات في الصعقة. مؤمنهم وكافرهم. ونحن نعلم أن المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر. ولذلك تكون الواقعة لقرائن في النص: خاصة بالمصيبة التي ستحل باليهود في يوم الرب. منها قوله ﴿وكنتم﴾ لمن يقول ﴿وكنتم﴾؟ من المؤكد أنه يقول عن اليهود . يقول ﴿وكنتم﴾ عند نهاية ملككم ونسخ شريعتكم في يوم الرب على ثلاثة أقسام. كل قسم فيه رجال ونساء. الرجل وزوجه من السابقين، والرجل وزوجه من أصحاب السمال. ثم عين المخاطبين في ﴿وكنتم﴾ فقال: ﴿إنهم كانوا قبل ذلك﴾ اليوم الذي نسخت فيه شريعتهم، وأصبح العمل بها لا يقرب إلى الله ﴿مترفين﴾ فمن هم المترفون الداخلون في النار؟ ليس إلا اليهود في ذاك الوقت ﴿وكانوا يصرون على الحنث العظيم﴾ من هم الموصوفون في القرآن بأنهم ﴿وَيَحْلَفُونَ عَلَى الْكَذَب وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾؟ ليس إلا اليهود في ذاك الوقت ﴿وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أنا لمبعوثون؟﴾ من هم الذين قالوا هذا القول؟ يقولون؟ أيضا مبعوثون.

هذه هى الأسئلة والأوصاف. والجسواب هو: ﴿قل إن الأولين والآخرين لجموعون إلى ميقات يوم معلوم﴾ ههنا كلام عن ميقات يوم معلوم. وهو يوم القيامة. فتكون الواقعة في بدء الكلام ميقات أول في الدنيا لهلاك وفناء تام. وليس ذلك إلا في يوم الرب. وأكد على ميقات القيامة بقوله: ﴿هذا نزلهم يوم الدين﴾

وبعدما عدد لليهود المخاطبين بقوله ﴿وكنتم﴾ دلائل قدرته. سألهم ﴿أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟﴾

والآيات التي في بدء السورة هي:

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿ ثَ الْعَالَ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

البيان:

يخبر عن واقعة واحدة بعينها معروفة للمخاطبين. إذا وقعت تعيز من كان ذليلا وترفع من كان منخفضا. فهى رافعة لأمة، وخافضة لأمة كانت مرتفعة. مثل قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وهذا هو الذى حدث في معركة الساعة في يوم الرب. العرب الذين كانوا مرءوسين من اليهود؛ لأن البركة كانت معهم؛ صاروا رؤساء على اليهود؛ لأن البركة انتقلت إليهم. وورثوا أرضهم وديارهم وملكوا عليهم وحكموهم بشريعة القرآن.

وأشار بارتجاج الأرض إلى نبوءة عن محمد عليه والارتجاج: كناية عن شدة المعركة. وأشار ببس الجبال إلى نبوءة عنه أيضا. وكل نبوءة فيها ما يدل على هلاك الكافرين به في هذه المعركة.

# نبوءة ارتجاج الأرض:

نص المزمور الثامن عشر:

«أحبك يا رب يا قوتى. الرب صخرتى وحصنى ومنقذى. إلهى صخرتى. به أحتمى. ترسى وقرن خلاصى وملجإى. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائى. اكتنفنتى حبال الموت. وسيول الهلاك أفزعتنى. حبال الهاوية حاقت بى. أشراك الموت انتشبت بى. في ضيقى دعوت الرب وإلى إلهى صرخت. فسمع من هيكله صوتى وصراخى قدامه دخل أذنيه. فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال ارتعدت وارتجت؛ لأنه غضب.

صعد دخان من أنف. ونار من فمه أكلت. جمر اشتعلت منه. طأطأ السموات ونزل وضباب تحت رجليه. ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح. جعل الظلمة ستره حوله مظلته ضباب المياه وظلام الغمام. من الشعاع قدامه عبرت سحبه. برد وجمر نار. أرعد الرب من السموات والعلى أعطى صوته بردا وجمر نار، أرسل سهامه فشتتهم، وبروقا كثيرة فأزعجهم. فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة من وجرك يارب من نسمة ريح أنفك. أرسل من العلى فأخذنى. نشلنى من مياه كثيرة. أنقذنى من عدوى القوى ومن مبغضى لأنهم أقوى

ww.al-maktabeh.eem

منى. أصابونى فى يوم بليتى وكان الرب سندى. أخرجنى إلى الرحب. خلصنى لأنه سربى. يكافئنى الرب حسب برى. حسب طهارة يدى يرد لى. لأنى حفظت طرق الرب ولم أعص إلهى. لأن جميع أحكامه أمامى وفرائضه لم أبعدها عن نفسى. وأكون كاملا معه وأتحفظ من إثمى. فيرد الرب لى كبرى وكطهارة يدى أمام عينيه.

مع الرحيم تكون رحيما. مع الرجل الكامل تكون كاملا. مع الطاهر تكون طاهراً. ومع الأعوج تكون ملتويا. لأنك أنت تخلّص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها. لأنك أنت تضئ سراجي. الرب إلهي ينير ظلمتي. لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تسورت أسواراً. الله طريقه كامل. قول الرب نقي. ترس هو لجميع المحتمين به. لأنه من هو إله غير الرب. ومن هو صخرة سوى إلهنا. الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا. الذي يجعل رجلي كالإيّل وعلى مرتفعاتي يقيمني. الذي يعلم يدى القتال فتحنى بذراعي قوس من نحاس. وتجعل لى ترس خــلاصك ويمينك تعضــدني ولطفك يعظمني. توسع خطواتي تحــتى؛ فلم تتقلقل عقباى. أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم. أسحقهم فلا يستطيعون القيام. يسقطون تحت رجلي. تمنطقني بـقوة للقتـال. تصرع تحتى القـائمين على. وتعطيني أقفية أعدائي. ومبغضى أفنيهم. يصرخون ولا مخلّص. إلى الرب فلا يستجيب لهم. فأسحقهم كالغبار قدام الريح. مثل طين الأسواق أطرحهم. تنقذني من مخاصمات الشعب. تجعلني رأسا للأمم. شعب لم أعرفه يتعبد لي. من سماع الأذن يسمعون لي. بنو الغرباء يتذللون لي. بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم. حى هو الرب ومبارك صخرتى ومرتفع إله خلاصى. الإله المنتقم لى والذي يخضع الشعوب تحتى. منجى من أعدائي. رافعي أيضا فوق القائمين على. من الرجل الظالم تنقذني. لذلك أحمدك يا رب في الأمم، وأرنم لاسمك. برج خلاص لملكه، والصانع رحمة لمسيحه. لداود ونسله إلى الأبد» (المزمور ١٨)

### نبوءة بست الجبال:

تمهيد:

في سفر إشعياء كلام عن اليهود. فيه نجاة للأخيار في يوم الرب، وفيه هلاك

للأشرار في يوم الرب. والأخيار يقيمون في فلسطين وأورشليم مع أتباع النبي الآتي ويكون الجميع شعبا واحدا. والأشرار يهلكون مع شركائهم وتطهر الأرض منهم.

والأصحاح الخامس والستون يدل على ذلك. وقد استدل به «بولس» في رسالته إلى أهل روما على أن الله قد رفض اليهود من السير أمامه. ونصه:

«أصغیت إلى الذین لم یسألوا، و بحدت من الذین لم یطلبونی، قلت: هأنذا لأمة لم تسم باسمی، بسطت یدی طول النهار إلى شعب متمرد سائر فی طریق غیر صالح وراء أفكاره، شعب یغیظنی بوجهی دائماً یذبح فی الجنات ویبخر علی الآجر، یجلس فی القبور ویبیت فی المدافن یأكل لحم الخنزیر وفی آنیته مرق لحوم نجسة، یقول: قف عندك، لا تدن منی لأنی أقدس منك، هؤلاء دخان فی أنفی، نار متقدة كل النهار، ها قد كتب أمامی، لا أسكت بل أجازی، أجازی فی حضنهم، آثامكم وآثام آبائكم معا، قال الرب، الذین بخروا علی الجبال وعیرونی علی الآكام فأكیل عملهم الأول فی حضنهم.

هكذا قال الرب. كما أن السلاف يوجد في العنقود، فيقول قائل: لا تهلكه لأن فيه بركة. هكذا أعمل لأجل عبيدى حتى لا أهلك الكل. بل أخرج من يعقوب نسلا ومن يهوذا وارثا لجبالي فيرثها مختاري وتسكن عبيدي هناك. فيكون شارون مرعى غنم ووادى عخور مربض بقر لشعبى الذين طلبوني.

أما أنتم الـذين تركوا الرب ونسـوا جبل قدسى ورتبـوا للسعـد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمرا ممزوجـة فإنى أعينكم للسيف وتجثون كلكم للذبح لأنى دعوت فلم تجيبوا. تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم الشر في عينى واخترتم ما لم أسر به. لذلك هكذا قال السيد الرب. هوذا عبيدى يأكلون وأنتم تجوعون، هو ذا عبيدى يشربون وأنتم تعطشون. هو ذا عبيدى يفرحون، وأنتم تخزون. هوذا عبيدى يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخـون من كـآبة القلب. ومن انكسار الروح تولولون. وتخلفون اسمكم لعنة لمختارى فيميتك السيد الرب ويسمى عبيده اسما آخر. فالذى يتبرك في الأرض يحلف بإله الحق، والذي يحلف في الأرض يحلف بإله الحق لأن

http://www.ai-maktabeh.com

الضيقات الأولى قد نسيت ولأنها استترت عن عيني.

لأنى هأنذا خالق سموات جديدة وأرضا جديدة في الأولى ولا تخطر على بال. بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد في ما أنا خالق لأنى هأنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحاً. فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبى ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه. لأن الصبى يموت ابن مشة سنة والخاطئ يلعن ابن مئة سنة. ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها. لا يبنون وآخر يسكن ولا يغرسون وآخر يأكل. لأنه كأيام شجرة؛ أيام شعبى. ويستعمل مختارى عمل أيديهم. لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب لأنهم نسل مباركى الرب وذريتهم معهم. ويكون أنى قبلما يدعون أنا أجيب وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. الذئب والحمل يرعيان معا والأسد يأكل التبن كالبقر. أما الحية فالتراب طعامها. لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسى. قال الرب»

#### \*\*\*

ولما تكلم إشعياء عن النبى الآتى وعن شعبه؛ أطال الكلام. وقال عن الأخيار: إن الله سينصرهم على أعدائهم فى يوم الرب. ووصف الله بالقدوس. والقدوس فى اللغة العبرانية معناه الذى لا يتغير. وقال: «ها أنذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان. تدرس الجبال وتسحقها ودرس الجبال: هو تقطيعها إلى قطع صغيرة. وسحقها: هو دقها حتى تصير شبه الدقيق وشبه الهباء الذى هو أكثر سحقا من الدقيق. وهذا يطير فى الجو من خفته فلا يكون له أثر.

وهذا التعبير كناية عن إضعاف شوكة العدو. ثم قال: "وتجعل الآكام كالعصافة. تذريها. فالريح تحملها، والعاصف تبددها» (إش ٤١ ـ ١٥ ـ ١٦) وفى ترجمة أخرى: "وها أنا أجعلك نورجا محددا جديدا مسننا. فتدرُسُ الجبال، وتجعل التلال كالعصافة. فتذريها، وتحملها الرياح بعيدا، وتبددها الزوبعة» وهذا شبه قوله تعالى: ﴿وبست الجبال بسا؛ فكانت هباء منبثا﴾

وهذه النبوءة طويلة، ومعانيها مكررة. وفيها الكلام عن ﴿وَانتَظِرُوا إِنَّا مَنتَظِرُوا إِنَّا مَنتَظِرُوا إِنَّا مَنتَظِرُونَ﴾ منتَظِرُونَ﴾ وفيها الكلام عن ﴿خافضة رابعة﴾

وهذه النبوءة قد احتج بها على اليهود في مجئ محمد عَلَيْكُمْ يحيى عَلَيْكُمْ وعيسى عَلَيْكُمْ

ونكتفى منها بهذا القدر. من الأصحاح الأربعين من سفر إشعياء وما بعده؛ وهو:
«عزّوا عزوا شعبى. يقول إلهكم. طيّبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها
قد كمل. أن إثمها قد عفى عنه. أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها.

صوت صارخ فى البرية: أعدوا طريق الرب. قوّموا فى القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم.

صوت قائل ناد. فقال: بماذا أنادى؟. كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل. يبس العشب ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب. يبس العشب ذبل الزهر. وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد.

على جبل عال اصعدى يا مبشرة صهيون. ارفعى صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم. ارفعى لا تخافى. قولى لمدن يهوذا: هوذا إلهك. هوذا السيد الرب بقوة يأتى وذراعه تحكم له. هوذا أجرته معه وعملته قدامه. كراع يرعى قطيعه. بذراعه يجمع الحملان وفى حضنه يحملها ويقود المرضعات.

من كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان؟ من قاس روح السرب ومن مشيره يعلمه؟ من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق وعلمه معرفة وعرفه سبيل الفهم؟ هو ذا الأمم كنقطة من دلو وكغبار الميزان تحسب. هوذا الجزائر يرفعها كدقة. ولبنان ليس كافيا للإيقاد وحيوانه ليس كافيا لمحرقة. كل الأمم كلا شئ قدامه. من العدم والباطل تحسب عنده.

فبمن تشبهون الله. وأى شبه تعادلون به؟ الصنم يسبكه الصانع، والصائغ

يغشيه بذهب ويصوغ سلاسل فضة. الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس بالمطرقة، الضارب على السندان قائلا عن الإلحام: هو جيد. فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل.

وأما أنت يا إسرائيل عبدى. يا يعقوب الذى اخترته. نسل إبراهيم خليلى، الذى أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته وقلت لك: أنت عبدى اخترتك ولم أرفضك. لا تخف لأنى معك. لا تتلفت لأنى إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين برى. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك. يكون كلا شئ مخاصموك ويبيدون. تفتش على منازعيك ولا تجدهم. يكون محاربوك كلا شئ وكالعدم. لأنى أنا الرب إلهك المسك بيمينك القائل لك: لا تخف أنا أعينك.

لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل. أنا أعينك. يقول الرب: وفاديك قدوس إسرائيل. هأنذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان. تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الآكام كالعصافة. تذريها. فالريح تحملها، والعاصف تبددها. وأنت تبتهج بالرب. بقدوس إسرائيل تفتخر.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد. لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم. أنا إله إسرائيل لا أتركهم. أفتح على الهضاب أنهارا وفى وسط البقاع ينابيع. أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه. أجعل فى البرية الأرز والسنط والآس وشجرة الزيت. أضع فى البادية السرو والسنديان والشربين معا. لكى ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه.

قدموا دعواكم. يقول الرب. أحضروا حجكم. يقول ملك يعقوب. ليقدموها ويخبرونا بما سيعرض. ما هي الأوليات؟ أخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آخرتها. يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع.

ألا تعلمون. ألا تسمعون. ألم تخبروا من البداءة. ألم تفهموا من أساسات الأرض. الجالس على كرة الأرض وسكانها. كالجندب. الذى ينشر السموات كسرادق، ويبسطها كخيمة للسكن الذى يجعل العظماء لا شيئا ويصير قضاة الأرض

كالباطل، لم يزرعوا ولم يتأصل فى الأرض ساقهم فنفخ أيضا عليهم فجفوا والعاصف كالعصف يحملهم. فبمن تشبهوننى فأساويه؟ يقول القدوس. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه. من الذى يخرج بعدد جندها. يدعو كلها بأسماء. لكثرة القوة وكونه شديد القدرة؛ لا يفقد أحد.

لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل: قد اختفت طريقى عن الرب وفات حقى إلهى؟ أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا. ليس عن فهمه فحص. يعطى المعيى قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا. وأما منتظرو الرب فيجددون قوة. يرفعون أجنحة كالنسور. يركضون ولا يتعبون. يمشون ولا يعيون.

أنصتى إلى أيتها الجزائر ولتجدد القبائل قوة. ليقتربوا ثم يتكلموا. لنتقدم معا إلى المحاكمة. من أنهض من المشرق الذى يلاقيه النصر عند رجليه؟ دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلّطه جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذرى بقوسه. طردهم. مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه. من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء؟ أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو.

نظرت الجزائر فخافت. أطراف الأرض ارتعدت. وجاءت. كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه: تشدد. فشدد النجار الصائغ. الصاقل. أو أعلمونا المستقبلات. أخبروا بالآتيات فيما بعد فنعرف أنكم آلهة وافعلوا خيرا أو شرا فنلتفت وننظر معا. ها أنتم من لا شئ وعملكم من العدم. رجس هو الذي يختاركم.

قد أنهضته من الشمال فأتى. من مشرق الشمس يدعو باسمى، يأتى على الولاة. كما على الملاط وكخزاف يدوس الطين. من أخبر من البدء حتى نعرف؟ ومن قبل حتى نقول هو صادق؟ لا مخبر ولا مسمع ولا سامع أقوالكم. أنا أولا قلت لصهيون: ها ها هم ولأورشليم جعلت مبشرا. ونظرت فليس إنسان ومن هؤلاء فليس مشير حتى أسألهم فيردون كلمة. ها كلهم باطل وأعمالهم عدم ومسبوكاتهم ريح وخلاء.

http://www.ai-maktabeh.com

هوذا عبدى الله اعضده، مختارى الذى سرت به نفسى. وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع فى الشارع صوته. قيصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق. لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق فى الأرض وتنتظر الجزائر شريعته.

هكذا يقول الله الرب خالق السموات وناشرها باسط الأرض ونتائجها. معطى الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا: أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك واحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم؛ لتفتح عيون العمى؛ لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة.

أنا الرب هذا اسمى ومجدى لا أعطيه لآخر ولا تسبيحى للمنحوتات. هوذا الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها. قبل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحه من أقصى الأرض. أيها المنحدرون فى البحر وملؤه والجزائر وسكانها. لترفع البرية ومدنها صوتها. الديار التى سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع. من رءوس الجبال ليهتفوا. ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه فى الجزائر. الرب كالجبار يخرج. كرجل حروب ينهض غيرته. يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه.

قد صمت منذ الدهر. سكت تجلدتُ. كالوالدة أصيح. أنفخ وأنخر معا. أخرب الجبال والآكام وأجفف كل عشبها وأجعل الأنهار يبسا وأنشف الآجام وأسير العمى في طريق لم يعرفوها. في مسالك لم يدروها أمشيهم. أجعل الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. قد ارتدوا إلى الوراء. يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات: أنتن آلهتنا.

أيها الصم اسمعوا. أيها العمى انظروا لتبصروا. من هو أعمى إلا عبدى وأصم كرسولى الذى أرسله. من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب. ناظر كثيرا ولا تلاحظ. مفتوح الأذنين ولا يسمع. الرب قد سر من أجل بره. يعظم الشريعة ويكرمها. ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد فى الحفر كله وفى بيوت الحبوس اختبأوا. صاروا نهبا ولا منقذ، وسلبا وليس من يقول: ردّ.

من منكم يسمع هذا؟ يصغى ويسمع لما بعد. من دفع يعقوب إلى السلب وإسرائيل إلى الناهبين؟ أليس الرب الذى أخطأنا إليه ولم يشاءوا أن يسلكوا فى طرقه، ولم يسمعوا لشريعته؟ فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب؛ فأوقدته من كل ناحية ولم يعرف، وأحرقته ولم يضع فى قلبه» (إشعياء ٤٠)

# الأولون والآخرون:

ثم تكلم عن الأولين والآخرين. فقال: ﴿وكانوا يقولون: أوذا متنا وكنا ترابا وعظاما: أأنا لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون﴾ قالوا لنا ذلك في أسفارهم؟ أي لم يقولوا ذلك. وهم كاذبون في قولهم: إن آباءهم الأولين لم يخبروهم بنسخ التوراة على نبى سيأتي هو مثل موسى. هذا هو التفسير الصحيح لقوله: ﴿أو آباؤنا الأولون﴾؟ ومعنى قولهم هذا:

أنهم إذا تركوا شريعة مـوسى، وماتوا عنها. أهم سيحيـون حياة جديدة على الشريعـة الجديدة؟ يقولون هذا على سبـيل الاستبعـاد، أى لن يحدث منا ذلك. ثم قال: ﴿ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ﴿ فَى لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ قال: ﴿ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ﴿ فَى لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾

ويفسر هذا القول: ﴿وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقْدُمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾

فالمستقدمون: هم اليهود. والمستأخرون: هم العرب أصحاب محمد عَلِيَا الله اليهود والأولون: هم اليهود، والآخرون: هم أصحاب محمد عَلِيَا وسيحشر الله اليهود في يوم الرب مع أفواج من الأمم المكذبة بآيات الله. وسيكون الحشر في ميقات الساعة التي لايعلمها إلا الله وحده وسيهزم اليهود وشركاؤهم ويولون الدبر.

ومثل هذا المعنى: ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿ يَكُ مِن فَرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ يَكُ وَلَقَدَ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمَ عَلَى الْعَالَمِينَ فِرْجَ ﴿ وَلَقَدَ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمَ عَلَى الْعَالَمِينَ فَرْجَ ﴾ وَلَقَدَ اخْتَرْنَاهُمْ مِّنَ الآيَاتِ مَا فِيه بَلاءً مُبِينٌ ﴿ يَكُ إِنَّ هَوُلاءِ لَيَقُولُونَ ﴿ وَآَتَيْنَاهُم مِنَ الآيَاتِ مَا فِيه بَلاءً مُبِينٌ ﴿ وَآَتَ ﴿ وَآَتَ اللَّهُ وَلَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَآَلَ فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَآَلَ فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

14.

يخبر: أن نجاهم من فرعون، واختارهم من بين الأمم الوثنية لمنع الوثنية، ثم قال: إن هؤلاء المعاصرين الذين انتهت إليهم أواخر الدهور ليقولون: إننا متنا عن شريعة نوح، وقبلنا الحياة على شريعة موسى. فهى موتة واحدة. ولايحق لنا أن غوت مرة أخرى عن التوراة، ونقبل القرآن ﴿مانحن بمنشرين﴾ وإن كنتم صادقين فائتوا بكتب آبائنا تشهد لكم أنهم ألزمونا بصحة دين الإسلام.

وقد هددهم الله بأنهم إذا ارتدوا عن دينهم ـ وهو التوراة التي تلزمهم بالإيمان بمحمد علي الله بأنهم إذا ارتدوا عن دينه فسوف يأتي الله بقوم غيرهم . ذلك قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَ مَنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللّه بقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذلَة عَلَى الْمُؤْمنينَ أَعزَة عَلَى الْمُؤْمنينَ أَعزَة عَلَى الْمُؤْمنينَ يَعْاهدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَلا يَخافُونَ لَوْمَة لائم ذَلكَ فَضلُ اللّه يُوْتيه مَن يَشاء وَاللّه وَاسَع عَلِيم وقد أتى الله بأمة بنى إسماعيل عَليه عوضا عن يؤْتيه مَن يَشاء وَاللّه وَاسَع عَليم وقد أتى الله بأمة بنى إسماعيل عَليه وخاطبهم بني إسرائيل الذين ارتدوا عن دينهم، الذي يلزمهم بنبوة محمد عليه وخاطبهم بقوله : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنّا إِلاّ أَنْ آمَنّا بِاللّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسَقُونَ ﴾

والتفسير الصحيح للأولين وللآخرين: هو أن الأولين هم أمة محمد عليه والآخرين هم أمة محمد عليه والآخرين هم أمة اليهود، واليهود هم من زمن موسى إلى زمن محمد عليه وبيان ذلك:

۱ ـ أن دانيال النبى قد أنبأ عن أربعة ممالك تقوم على الأرض هى بابل وفارس
 واليونان والرومان. وسمى دانيال مملكة هذا النبى بملكوت الله أو بملكوت السموات.

٢ \_ وأنبأ عن نبى سيظهر ليؤسس لله مملكة على الأرض، وليزيل مملكة الرومان.

٣ ـ ولما ظهر عيسى عَلَيْظِيم قال لليهود: قد اقترب منكم ملكوت الله الذي أنبأ به دانيال.

٤ ـ ثم ضرب المسيح عيسى عَلَيْتُلام أمثلة لبيان حقيقة هذا الملكوت.

ومن هذه الأمثال مثل حبة الخردل الذي جاء ذكره في القرآن الكريم وهو في متى ١٣ ـ ٣٢ ـ ٣٢ وغيره. ومن هذه الأمثال مثل فعلة الـكرم. الذي يقول المسيح

فى آخره: «هكذا يكون الآخرون أولين، والأولون آخرين؛ لأن كـــــــيرين يُدعــون وقليلين يُنتخبون» فالآخرون وهم المسلمون سيكونون هم الأولون.

وهذا هو نص المثل من الأصحاح العشرين من إنجيل متى:

«فإن ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه. فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين. فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين. فقال لهم: لماذا وقفتهم ههنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء الكرم لوكيله: ادع الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً ديناراً. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر. فأخذوا هم أيضاً ديناراً ديناراً. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر.

فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب ما ظلمتك. أما اتفقت معى على دينار. فخذ الذى لك واذهب. فإنى أريد أن أعطى هذا الأخير مثلك. أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد بما لى. أم عينك شريرة لأنى أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين. لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون»

\*\*\*

### وفي سورة الحشر:

يقول الله تعالى:

﴿ سَبَّحَ لَلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ لَهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ لَهُ هُوَ اللَّذِي أَخْرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن اللَّذِي أَخْرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن

http://www.ai-maktabeh.com

يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّه فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسَبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْديهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴿ فَي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي أَوْلِي الأَبْصَارِ ﴿ فَي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَابُ النَّارِ ﴿ فَي اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ الْعَقَابِ ﴾

البيان:

الحشر: هو تجمع اليهود وأفواج من الأمم المكذبة بآيات الله في فلسطين في يوم الرب؛ ليمنعوا أصحاب محمد علين من فتح فلسطين لنشر القرآن فيها؛ والحكم على أهلها به، والملك عليهم. هذا هو الحشر لليهود وللأمم في فلسطين. وعليه نصوص كثيرة من التوراة.

ومن قبل الحسر بقليل كان اليهود يملكون على أراضى الحجاز، وذلك لأن بركة إسحق الحاملين لها، وهى ملك رنبوة. كانت معهم ولا تزول من اليهود إلا بظهور بركة إسماعيل، من النبى الذى سيظهر من نسله. فإنه إذا ظهر؛ يتسلم ملك البلاد من اليهود وينسخ التوراة. وإذا لم يسلموا إليه البلاد طوعا؛ يأخذها منهم عنوة بحد السيف. ولما عرف اليهوود نبوة محمد عين وتأكدوا منها؛ لم يدخلوا فى دينه، ولم يسلموا له البلاد التى هم مالكون عليها، بحكم البركة الممنوحة لإسحق عينها ليسمهدوا بها الطريق لنبوة محمد عين فيان إسحق كان نافلة لإبراهيم. على الأراضي التى كان ويدل على ذلك: آيات من القرآن منها أول سورة الحشر، ومنها عقب غزوة بدر: ﴿لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ اللّذِينَ كَفَرُوا﴾ أى ليأخذ المسلمون جزءا ومنها عقب غزوة بدر: ﴿لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ اللّذِينَ كَفَرُوا﴾ أى ليأخذ المسلمون جزءا بقوله: ﴿وَبَارَكُنا عَلَيْه وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِماً مُحْسَنٌ وَظَالمٌ لَنَفْسه مُبِينَ﴾ بقوله: البركة مكن الله لليهود في فتح أرض فلسطين أيام داود عين المخش لَنفسه مُبينَ والحكمة وفي سورة ص: ﴿وشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمة وفَصْلَ الْخَطَابِ وولى الله ولكمة وفي سورة ص: ﴿وشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمة وقَصْلَ الْخَطَابِ وولى المورة آل عمران: ﴿فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما﴾ وكان سورة آل عمران: ﴿فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً وكان

الملوك من اليهود يـقيمون عنهم ولاة في جمـيع البلاد التي فتحـوها بحد السيف أو فتحوها بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة.

وليس ههنا بيان هذا الأمر. وقد ذكرنا منه ما يكفى فى بيان غرضنا. وهو أن اليهود كانوا يملكون ملكا شرعيا على ممالك من العالم. ومنها مدن أرض الحجاز. وقد أخذها المسلمون منهم بحد السيف فى أول الحشر \_ أى قبل معركة يوم الرب \_ بقليل. وقد عبر بديارهم لأنهم أخذوها لنشر التوراة فيها. وهى تأمرهم بتركها إذا ظهر النبى الأمى المماثل لموسى؛ لأنه هو الذى سيرث الأرض، وينشر فيها شريعة القرآن.

## ثم قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لَإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَكُنْ أُخْرِجُتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرنَّكُمْ وَاللَّهَ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ فَرَيْكُ فَلَا يُطْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لا يَضُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُم لَيُولُنَّ الأَدْبَارَثُمَّ لا يُنصَرُونَ ﴿ آلَ لَا لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي يَعْسُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُم مِنَ اللَّه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴿ آلَ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فَي صَدُورِهِم مِن اللَّه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴿ آلَ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فَي صَدُورَهِم مَن اللَّه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴿ آلَ لا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى فَرَى مُصَيَّعَةً أَوْ مَن وَرَاء جُدُر بِأَسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ عَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ فَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلِي الشَّيْعُ اللَّهُ مَن وَرَاء جُدُر بِأَسُهُم بَيْنُهُمْ شَتَى اللَّهُمْ فَوْمُ لا يَفْقُلُونُهُمْ عَذَابٌ أَلُهُمْ عَلَى اللَّهُ مَن عَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَلْكَ مَلُونَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

البيان:

الذين نافقوا: هم اليهود. والذين كفروا: هم المسيحيون شركاء اليهود في إنكار محمد عليا الله عن سبيل الله. وفرق بين ١ ـ الإخراج ٢ ـ والقتال في

المعارك. فقال: إنهم يكذبون على المسيحيين في الأمرين: الإخراج، والقتال. فإنهم إذا فاجأهم العدو ليخرجهم من قرية ملكوها وسكنوا فيها؛ لن يتقدم اليهود لإبقائهم أو إرجاعهم. وإن خرجوا إلى معركة لن ينصرهم فيها هؤلاء المنافقون. وذلك لأنهم أعداء لهم.

وإذا ورد التعبير في القرآن بالخلود في النار؛ فالمقصود بالمخلدين: هم اليهود والمسيحيون لا غير. أما المسلمون فإنهم \_ إذا كانوا عصاة \_ يمكثون أحقابا. أي مدة من الزمان. وهي مدة لا تدل على الخلود.

ثم قال للمؤمنين بالله على شريعة موسى: اتقوا الله. وحذرهم من التشبه باليهود الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفي نبوءة نشيد موسى أن اليهود نسوا الله، وعبدوا الأصنام؛ فلذلك أغاظهم بنزع النبوة منهم. ذلك قوله: «ونسيت الله الذي أبدأك...إلخ» (تث ٣٢: ١٨ \_ )

# نصوص من التوراة عن الحشر:

بعد ذلك نذكر نصوصا من التوراة على الحشر:

# النص الأول على الحشر:

في الأصحاح الحادي عشر من سفر حزقيال وما بعده:

«لأجل ذلك تنبأ عليهم. تنبأ يا ابن آدم. وحل على روح الرب وقال لى قل هكذا قال الرب. هكذا قلتم يا بيت إسرائيل وما يخطر ببالكم قد علمته. قد كثرتم قتلاكم في هذه المدينة وملأتم أزقتها بالقتلى. لذلك هكذا قال السيد الرب: قتلاكم الذين طرحتموهم في وسطها. هم اللحم وهي القدر. وإياكم أخرج من وسطها. قد فزعتم من السيف فالسيف أجلبه عليكم. يقول السيد الرب.

وأخرجكم من وسطها وأسلمكم إلى أيدى الغرباء وأجرى فيكم أحكاما. بالسيف تسقطون. في تخم إسرائيل أقضى عليكم فتعلمون أنى أنا الرب. هذه لا تكون لكم قدرا ولا أنتم تكونون اللحم في وسطها. في تخم إسرائيل أقضى عليكم

فتعلمون أنى أنا الرب الذى لم تسلكوا فى فرائضه ولم تعملوا بأحكامه بل عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم.

وكان لما تنبأت أن فلطيا بن بنايا؛ مات. فخررت على وجهى وصرخت بصوت عظيم وقلت: آه يا سيد الرب. هل تفنى أنت بقية إسرائيل؟

وكان إلى كلام الرب قائلا. يا ابن آدم إخوتك إخوتك ذوو قرابتك وكل بيت إسرائيل بأجمعه هم الذين قال لهم سكان أورشليم: ابتعدوا عن الرب. لنا أعطيت هذه الأرض ميراثا. لذلك قل هكذا قال السيد الرب: وإن كنت قد أبعدتم بين الأمم وإن كنت قد بددتم في الأراضى فإنى أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضى التي يأتون إليها. لذلك قل. هكذا قال السيد الرب. إنى أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم من الأراضى التي تبددتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل. فيأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكرهاتها وجميع رجاساتها منها. وأعطيهم قلبا واحدا، وأجعل في داخلكم روحا جديدا، وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم. لكى يسلكوا في فرائضى ويحفظوا أحكامى ويعملوا بها ويكونوا لى شعبا فأنا أكون لهم اللها. أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلب مكرهاتهم ورجاساتهم فإنى أجلب طريقهم على رءوسهم. يقول السيد الرب.

ثم رفعت الكروبيم أجنحتها والبكرات معها ومجد إله إسرائيل عليها من فوق. وصعد مجد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الذى على شرقى المدينة وحملنى روح وجاء بى فى الرؤيا بروح الله إلى أرض الكلدانيين إلى المسبيين. فصعدت عنى الرؤيا التى رأيتها فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذى أرانى إياه.

وكان إلى كلام الرب قائلا: يا ابن آدم أنت ساكن فى وسط بيت متمرد الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظرون. لهم آذان ليسمعوا ولا يسمعون لأنهم بيت متمرد. وأنت يا ابن آدم فهيئ لنفسك أهبة جلاء وارتحل قدام عيونهم نهارا وارتحل من مكانك إلى مكان آخر قدام عيونهم لعلهم ينظرون أنهم بيت متمرد. فتخرج أهبتك كأهبة الجلاء قدام عيونهم نهارا وأنت تخرج مساء قدام عيونهم كالخارجين إلى

http://www.ai-maktaben.com

الجلاء. وانقب لنفسك فى الحائط قدام عيونهم وأخرجها منه. واحمل على كتفك قدام عيونهم. فى العتمة تخرجها. تغطى وجهك فلا ترى الأرض. لأنى جعلتك آية لبيت إسرائيل. ففعلت هكذا كما أمرت. فأخرجت أهبتى كأهبة الجلاء نهارا وفى المساء نقبت لنفسى فى الحائط بيدى وأخرجت فى العتمة وحملت على كتفى قدام عيونهم.

وفى الصباح كانت إلى كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم ألم يقل لك بيت اسرائيل بيت المتمرد: ماذا تصنع، قل لهم. هكذا قال السيد الرب: هذا الوحى هو الرئيس فى أورشليم وكل بيت إسرائيل والذين هم فى وسطهم. قل أنا آية لكم. كما صنعت هكذا يصنع بهم. إلى الجلاء إلى السبى يذهبون»

# النص الثاني على الحشر:

في الأصحاح الثالث من سفر صَفَنيا:

"ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة. لم تسمع الصوت. لم تقبل التأديب. لم تتكل على الرب. لم تتقرب إلى إلهها. رؤساؤها في وسطها أسود زائرة. قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئاً إلى الصباح. أنبياؤها متفاخرون. أهل غدرات. كهنتها نجسوا القدس خالفوا الشريعة. الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلماً. غداة غداة يبرز حكمه إلى النور لا يتعذر. أما الظالم فلا يعرف الخزى. قطعت أمما خربت شرفاتهم أقفرت أسواقهم بلا عابر. دمرت مدنهم بلا إنسان بغير ساكن فقلت: إنك لتخشينني تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها. لكن بكروا وأفسدوا جميع أعمالهم.

لذلك فانتظرونى. يقول الرب. إلى يوم أقوم إلى السلب لأن حكمى هو بجمع الأمم وحشر الممالك لأصب عليهم سخطى كل حمو غضبى لأنه بنار غيرتى تؤكل كل الأرض. لأنى حينت أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. من عبر أنهار كوش المتضرعون إلى متبددى يقدمون تقدمتى. في ذلك اليوم لا تخزين من كل أعمالك التى تعديت بها على لأنى حينئذ أنزع من وسطك مبتهجى كبريائك ولن تعودى بعد إلى التكبر في جبل قدسى. وأبقى في

وسطك شعباً بائساً ومسكيناً فيتوكلون على اسم الرب. بقية إسرائيل لا يفعلون إثما ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد في أفواههم لسان غش لأنهم يرعون ويربضون ولا مخيف.

ترنمى يا ابنة صهيون. اهتف يا إسرائيل. افرحى وابتهجى بكل قلبك يا ابنة أورشليم. قد نزع الرب الأقضية عليك. أزال عدوك. ملك إسرائيل الرب فى وسطك. لا تنظرين بعد شرا. فى ذلك اليوم يقال لأورشليم: لا تخافى يا صهيون. لا ترتخ يداك. الرب إلهك فى وسطك جبار. يخلص. يبتهج بك فرحاً. يسكت فى محبته. يبتهج بك برنم. أجمع المحزونين على الموسم. كانوا منك. حاملين على الموسم. كانوا منك. حاملين علىها العار. هأنذا فى ذلك اليوم أعامل كل مذلليك وأخلص الظالعة وأجمع المنفية.

وأجعلهم تسبيحة واسما في كل أرض خزيهم. في الوقت الذي فيه آتى بكم وفي وقت جمعى إياكم. لأنى أصيركم اسما وتسبيحة في شعوب الأرض كلها حين أرد مسبيكم قدام أعينكم. قال الرب» (صف ٣)

# النص الثالث على الحشر:

في الأصحاح السادس والستين من سفر إشعياء:

"وأنا أجازى أعمالهم وأفكارهم. حدث لجمع كل الأمم والألسنة فياتون ويرون مجدى. وأجعل فيهم آية وأرسل منهم ناجين إلى الأمم إلى ترشيش وفول ولود النازعين في القوس إلى توبال وياوان إلى الجزائرالبعيدة التى لم تسمع خبرى ولا رأت مجدى فيخبرون بمجدى بين الأمم. ويحضرون كل إخوتكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن؛ إلى جبل قدسى أورشليم. قال الرب. كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب. وأتخذ أيضا منهم كهنة ولاويين. قال الرب. لأنه كما أن السموات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي. يقول الرب. هكذا يثبت نسلكم واسمكم. ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت أن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي. قال الرب. ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا على؛ لأن دودهم لا يموت ونارهم لا ويخونون رذالة لكل ذي جسد» (إش ٦٦)

## وفي سورة المتحنة:

يقول الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾

### البيان:

آخرة اليهود: هي أول ظهور الإسلام. وهم لا يريدون الإسلام؛ ليستمر ملكهم في العالم. وهم يبذلون محاولات كثيرة؛ ليمنعوا آخرتهم على يد المسلمين. ولأن الله مع المسلمين، ويريد لليهود أن يفنوا من العالم إذا استمروا على كفرهم بمحمد علين بيسوا من إبقاء آخرتهم. والإشارة بغضب الله عليهم؛ تدل على أن هؤلاء القوم هم اليهود. لدلالة هذا الوصف عليهم في سور كثيرة من القرآن.

#### \*\*\*

## وفي سورة المنافقون:

يتكلم الله عن اليهود في جميع المدن. ويصفهم بالمنافقين. وبأنهم إذا جاءوا إلى أي مسلم قالوا: نشهد أن محمدا رسول الله. لأن كل مسلم نائب عن محمد رسول الله عليات ألى ثم قال: ﴿ وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله ﴾

ومعنى هذا القول: تعالوا إلى قرآن رسول الله النائب عنه واعملوا به، يغفر الله لكم ذنوبكم ﴿لووّا رءوسهم﴾ أى امتنعوا ﴿ويصدون﴾ عن الإسلام ﴿وهم مستكبرون﴾

# ومثله: ﴿ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك

يخبر عن المجئ إليه. والمراد: العمل بشريعته، في حياته وبعد وفاته. لا المجئ إليه شخصيا لأن الشريعة تحل محله حيا كان أو متوفى، ولأنه ما هي الفائدة من المجئ إليه شخصيا وهم لا ينوون أن يعملوا بالشريعة؟ يدل على ذلك: أن إيمانهم غير مقبول إذا لم يحكموه. وهم يعرفون أنه لن يبقى حيا إلى الأبد، وأن

شريعته هي الباقية.

وبين أن لهم عودة إلى فلسطين بعد خروجهم منها في عهد عمر بن الخطاب في أن لهم عودة إلى فلسطين بعد خروجهم منها مرتى الإفساد والعلو في في ألمرة الأولى والآخرة. وهما مرتى الإفساد والعلو في أرض فلسطين. وكانت المرة الأولى في سنة ١٩٦٧.م

والمرة الأولى منصوص عليها فى الأصحاح الشامن من سفر دانيال. وقد قال تعالى: الآخرة منصوص عليها فى الأصحاح الثانى عشر من سفر دانيال. وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفَزُونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ يعنى به: إخراجهم المسلمين من أرض فلسطين. وإذا حدث هذا فى حينه ؛ يسكنون عوضا عن المسلمين فى الأرض مدة قليلة. وقال تعالى: ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَة لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَ قَلِيلاً ﴾

والمعنى: أن اليهود إذا رجعوا إلى فلسطين في مدتى الإفساد والعلو؛ فإنهم لن يسكنوا مع المسلمين فيها إلا مدة قليلة. ويرجعون لفيفا. أي غرباء.

\*\*\*

# وفي سورة التغابن:

يقول الله تعالى:

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنبَّوُنَ بِمَا عَملْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ ﴿ فَهَ فَآمِنُوا بِاللَّه وَرَسُولِه وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَيَ يَوْمُ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمَ الْأَجَمْعِ ذَلَكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهُ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُدَخِلُهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُدَخِلُهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ فَي وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

http://www.al-maktaben.com

البيان:

الذين كفروا: هم اليهود خاصة. وقد بينا معنى البعث. ثم قال عن يوم الرب: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ وهو يوم حشر اليهود مع أفواج من الأمم. كما قد بينا.

\*\*\*

# وفي سورة التحريم:

يقول الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّه تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفَرْ لَنَا إِنَّكَ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفَرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ النَّبِيُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبَأَسُ الْمَصِيرُ ﴾

البيان:

يخبر عن هلاك اليهود في يـوم الرب. وفي هذا اليوم لا يخـزى الله رئيس المسلمين النائب عن النبي عليه والذين آمنوا معه.

ويضاف إلى ذلك: أن نفى الخزى عن النبى عَلَيْكُم موجود فى نبوءة عنه فى التوراة. هى فى المزمور المائة والتاسع عشر. ومعانيه كلها منطبقة عليه. وقد ذكرنا نصه فى هذا الكتاب. وفى كتاب البداية والنهاية لأمة بنى إسرائيل.

\*\*\*

وفي سورة الملك:

يقول الله تعالى:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ٥٠ قُلْ إِنَّمَا الْعَلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذيرٌ مُبِينٌ ﴿ ٢٠٠ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنا فَمَن اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنا فَمَن اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ٢٠٠ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ٢٠٠ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَمَن غَوْرًا فَمَن فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴿ ٢٠٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَعِينٍ ﴾

البيان:

القائلون هم اليهود. والوعد: هو الوعد بإهلاكهم على يد النبى المنتظر؛ فى الأيام الأولى لظهوره. «فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلى سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون فى كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبى؛ تُباد من الشعب»

والرحمن: هو اسم الله عز وجل. وكان اليهود من كثرة رحمته بهم يدعونه بالرحمن، ولا يدعونه باسمه «يَهُوء» وكانوا يهابون النطق باسم «يهوه» ويكتبون بدله السموات. يعنون به ملكوت الله. وهكذا. وأشار بقوله ﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ الله﴾ إلى أن ساعة المعركة ستأتى بغتة.

وتكلم إرمياء عن المياه فقال على لسان الله تعالى: «تركونى أنا ينبوع المياه الحية» وإذا كان الله هو ينبوع المياه الحية التى تحيى الإنسان، وجعل الله منها كل شئ حى. فإذا هو منع عنهم الماء؛ فكيف يحيون؟

وفى كلام إرمياء عن أن الله هو ينبوع المياه الحية كلام بهلك بنى إسرائيل. وكلام عن نعمه عليهم. فقد سار بهم فى البرية وهم خارجون من مصر فى أرض قفر وحفر، فى أرض يبوسة، وظل الموت. فى أرض لم يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان. وأتى بهم إلى أرض بساتين ليأكلوا ثمرها وخبزها.

ثم نبههم إلى بنى قيدار ابن إسماعيل عَلَيْتُلْم وهم الذين جاء منهم محمد

عَلَيْكُمْ وَلَمَاذَا نَبِهُمْ إِلَى بَنِي قَيْدَارِ؟ وهذا هو النص:

في الأصحاح الثاني من سفر إرمياء:

"اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل. هكذا قال الرب. ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عنى وساروا وراء الباطل وصاروا باطلاً. ولم يقولوا أين هو الرب الذى أصعدنا من أرض مصر الذى سار بنا في البرية في أرض قفر وحفر في أرض يبوسة وظل الموت في أرض لم يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان. وأتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها. فأتيتم ونجستم أرضى وجعلتم ميراثي رجسا. الكهنة لم يقولوا أين هو الرب وأهل الشريعة لم يعرفوني والرعاة عصوا على والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع.

لذلك أخاصمكم بعد. يقول الرب. وبنى بنيكم أخاصم. فاعبروا جزائر كتيم وانظروا وأرسلوا إلى قيدار وانتبهوا جداً وانظروا هل صار مثل هذا؟ هل بدلت أمة آلهة وهى ليست آلهة. أما شعبى فقد بدل مجده بما لا ينفع. ابهتى أيتها السموات من هذا واقشعرى وتحيرى جدا. يقول الرب. لأن شعبى عمل شرين. تركونى أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لانفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء.

أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ لماذا صار غنية؟. زمجرت عليه الأشبال أطلقت صوتها وجعلت أرضه خربة. أحرقت مدنه فلا ساكن. وبنو نوف وتحفنيس قد شجوا هامتك. أما صنعت هذا بنفسك إذ تركت الرب إلهك حينما كان مسيرك في الطريق. والآن مالك وطريق مصر لشرب مياه شيحور ومالك وطريق أشور لشرب مياه النهر. يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك. فاعلمي وانظري أن تركك الرب إلهك شر ومر، وأن خشيتي ليست فيك. يقول السيد رب الجنود» (إر ٢)

\*\*\*

### في سورة القلم:

يقول الله تعالى بعد وصف رسول الله بالخلق العظيم ﴿فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون﴾ والمعنى: سوف يرى المسلمون ويرى اليهود في يوم الرب من الغالب؟

ومن المغلوب؟ ثم شرع فى ذكر أوصاف اليهود وبعدما فرغ منها ذكر لهم مثلاً يدل على موعد عذاب فى يوم الرب . هو مثل أصحاب الجنة . وهم قوم من اليهود كانوا فى مدينة ناحية صنعاء اليمن، بعد زمان عيسى علي الله وكان لهم زروع وثمار . فلما امتنعوا عن العطف على الفقراء والمساكين؛ أهلك الله بساتينهم .

وعقب على القصة بقوله لليهود: ﴿كذلك العذاب﴾ يكون عذابكم في يوم الرب. يضيع ملككم من العالم على يد المسلمين، ويكون المسلمون كالملآك أصحاب البساتين، وتكونون أيها اليهود كالمساكين ﴿ولعذاب الآخرة أكبر﴾ يقصد بالآخرة: نهاية اليهود على الأرض. وعبر بأكبر؛ لأن ملكهم سيزول منهم على أيدى المسلمين. ثم قال تعالى عن شدة المعركة: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ كناية عن شدة المقتال في يوم الرب، ويدعون إلى الخضوع لله وللمسلمين فلا يقدرون؛ للكبر الذي في قلوبهم وستخشع أبصارهم من الذل. وكانوا من قبل المعركة يدعون فيستكبرون. وختم السورة بقوله عن اليهود الكافرين: إنهم يقولون عن محمد إنه مجنون.

والزلق بالأبصار في قوله ﴿ليزلقونك بأبصارهم﴾ هو إشارة إلى نبوءة في التوراة عن محمد رسول الله بهذا المعنى ونصها:

# المزمور السابع عشر:

«اسمع یا رب للحق. أنصت إلى صراخی. أصغ إلى صلاتی من شفتین بلا غش. من قدامك یخرج قضائی. عیناك تنظران المستقیمات. جربت قلبی. تعهدته لیلا. محصتنی. لا تجد فی ذموماً. لا یتعدی فمی. من جهة أعمال الناس فبكلام شفتیك أنا تحفظت من طرق المعتنف. تمسكت خطواتی بآثارك فما زلت قدمای.

أنا دعوتك لأنك تستجيب لى يا أالله. أمل أذنيك إلى. اسمع كـلامى. ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين. احفظنى مثل حدقة العين. بظل جناحيك استرنى. من وجه الأشرار الذين يخربوننى. أعدائى بالنفس الذين يكتنفوننى.

قلبهم السمين قد أغلقوا. بأفواههم قد تكلموا بالكبرياء. في خطواتنا الآن قد أحاطوا بنا. نصبوا أعينهم ليزلقونا إلى الأرض. مثله مثل الأسد القرم إلى الافتراس

http://www.al-maktabeh.com

وكالشبل الكامن في عِرِّيسِه.

قم يا رب. تقدمه. اصرعه. نج نفسى من الشرير بسيفك من الناس. بيدك يا رب من أهل الدنيا. نصيبهم فى حياتهم. بذخائرك تملأ بطونهم. يشبعون أولاداً ويتركون فضالتهم لأطفالهم. أما أنا فبالبر أنظر وجهك. أشبع إذا استيقظت بشبهك» (مز ١٧)

\*\*\*

### وفي سورة الحاقة:

يقول الله تعالى:

# ﴿ الْحَاقَّةُ ﴿ مَا الْحَاقَّةُ ﴿ مَا الْحَاقَّةُ ﴿ مَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾

البيان

یشیر بالحاقة إلی المصیبة التی ستنزل علی الیهود فی یوم الرب. وابتدأ الکلام عن یوم الرب فقال: ﴿فإذا نفخ فی الصور نفخة واحدة ﴾ والتعبیر: کنایة عن الجمع. ومثله فی نبوءة یوئیل عن یوم الرب: «اضربوا بالبوق فی صهیون. صوتوا فی جبل قدسی. لیرتعد جمیع سکان الأرض؛ لأن یوم الرب قادم؛ لأنه قریب. یوم ظلام وقتام یوم غیم وضباب. مثل الفجر ممتدا علی الجبال. شعب کثیر وقوی لم یکن نظیره منذ الأزل، ولا یکون أیضاً بعده» (یؤ ۲: ۱ - ۲)

وقوله: ﴿وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ﴾ هو تعبير كنائى عن شدة المعركة وهزيمة اليهود. ومثله في نبوءة حبقوق عن النبي الآتي من فاران. وهو محمد عليه إلى أن قاس الأرض. نظر فرجف الأمم، ودكت الجبال الدهرية، وخسفت آكام القدم الى أن قال: أبصرتك ففزعت الجبال. سيل المياه طما. أعطت اللجة صوتها. رفعت يديها إلى العلاء. الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة. للمعان برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم، خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك»

والمراد بمسيحه \_ حسب لسان اليهود \_ النبي محمد عليسيلم .

وقوله ﴿فيومئذ وقعت الواقعة﴾ هو تعبير عن ظهـور الحرب بين اليهود وبين المسلمين في يوم الرب. وعنها «ما أرهب الوقوع في يدى الله الحي» وقد تكلمنا عنها في سورة الواقعة.

وقوله ﴿وانشقت السماء فهى يومئذ واهية ﴾ يقصد بيومئذ يوم معركة الساعة فى يوم الرب. والتعبير كناية عن شدة الهول. ومثله فى نبوءة عن محمد فى سفر إشعياء يقول فيها لله تعالى: «ليتك تشق السموات وتنزل. من حضرتك تنزلزل الجبال» وهذه النبوءة جاءت فى القرآن فى أكثر من موضع. ففى سورة البقرة يقول الله لليهود: ﴿لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ﴾ ومعنى انظرنا: أشفق علينا وتحنن وترحم. وهذا هو نص النبوءة من سفر إشعياء \_ الأصحاح الثالث والستون:

"من ذا الآتى من أدوم بثياب حمر من بُصرة هذا البهى بملابسه المتعظم بكثرة قوته. أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. قد دست المعصرة وحدى ومن الشعوب لم يكن معى أحد. فدستهم بغضبى ووطئتهم بغيظى. فرش عصيرهم على ثيابى فلطخت كل ملابسى. لأن يوم النقمة فى قلبى وسنة مفديّى قد أتت. فنظرت ولم يكن معين وتحيرت إذ لم يكن عاضد فخلصت لى ذراعى وغيظى عضدنى. فدست شعوبا بغضبى وأسكرتهم بغيظى وأجريت على الأرض عصيرهم.

إحسانات الرب أذكر تسابيح الرب حسب كل ما كفأنا به الرب والخير العظيم لبيت إسرائيل الذي كافأهم به حسب مراحمه وحسب كثرة إحساناته.

وقد قال حقا: إنهم شعبى. بنون لا يخونون. فصار لهم مخلّصا. في كل ضيقهم تضايق وملك حضرته خلصهم. بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة.

ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه؛ فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه. أين الذى أصعدهم من البحر مع راعى غنمه؟ أين الذى جعل فى وسطهم روح قدسه، الذى سير ليمين موسى ذراع مجده الذى شق المياه

قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا الذى سيرهم فى اللجج. كفرس فى البرية فلم يعثروا. كبهائم تنزل إلى وطاء روح الرب أراحهم. هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد.

تطلع من السموات وانظر من مسكن قدسك ومجدك. أين غيرتك وجبروتك. زفير أحشائك ومراحمك نحوى امتنعت. فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرائيل. أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك.

لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك. قسيت قلوبنا عن مخافتك. ارجع من أجل عبيدك أسباط ميراثك. إلى قليل امتلك شعب قدسك. مضايقونا داسوا مقدسك. قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم يدع عليهم باسمك» (إش ٦٣)

# ﴿والملك على أرجائها﴾

يعنى الملائكة محيطة بأرض المعركة لتنصر المسلمين، في يوم الرب، ولئلا يفلت من اليهود أحد. وذلك لأن من أوصاف محمد عليا في التوراة أن تنزل الملائكة لنصرته في الحروب. كما في نهاية نشيد موسى في النص اليوناني. وكما في مزامير داود علي لا

وفى الرسالة إلى العبرانيين: «وأيضاً: متى أخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله» (عب ١: ٦) والمراد من سجود الملائكة لمحمد عليه نصرته فى الحروب على أعدائه. وهو يشير إلى هذه النصرة بقوله: ﴿والملك على أرجائها على أرجاء هذه المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين اليهود.

# ثم قال تعالى: ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾

الضمير ﴿هم﴾ في ﴿فوقهم﴾ يشير إلى اليهود. وحمل العرش لله: هو كناية عن أن المعركة له. لأنها لسيادة شريعته على الأرض. والنبى نائب عنه. وجنود المسلمين ينصرونه في يوم هذه المعركة، المعبر عنها بيومئذ. والثمانية: هم أيام حلول مجد الله على عرشه في زمن هذه المعركة. أي مدة القتال.

### وبيان ذلك:

أن الله تعالى ـ بحسب نصوص التوراة والإنجيل ـ لا يحده مكان ولا زمان. وهو يتكلم عن ذاته وصفاته وعرشه بلسان بنى آدم. كما يتكلمون هم عن أنفسهم. فيهم يشاهدون الملك من ملوكهم والسلطان من سلاطينهم يجلس فى مكان على كرسى يسمى العرش. فقال على طريقة مشاكلة فكره لفكرهم: «السموات كرسى، والأرض موطئ قدمى» (إشعياء ٦٦: ١) وقال فى نفس السفر: «اطلبوا الرب مادام يُوجد. ادعوه وهو قريب. ليترك الشرير طريقه، ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب، فيرحمه، وإلى إلهنا؛ لأنه يكثر الغفران. لأن أفكارى؛ ليست أفكاركم، ولا طرقكم؛ طرقى. يقول الرب.

لأنه كما علت السموات عن الأرض. هكذا علت طرقى عن طرقكم. وأفكارى عن أفكاركم» (إش ٥٥: ٦ \_ ٩)

فقد أثبت كرسيا، ومع الإثبات يقول: «وهو قريب» فكيف يكون قريبا من البشر وهم على الأرض وهو على الكرسى فى السماء؟ يقول علماء بنى إسرائيل: هو مع الكل حيثما كانوا، ويسمع ويرى. وقوله إنه على الكرسى هو تصوير لذاته بلسان بنى آدم على سبيل مشاكلة الفكر للفكر.

### وفي سفر إشعياء:

«أنا الرب وليس آخر. لا إله سواى. نطقتك وأنت لم تعرفنى. لكى يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها؛ أن ليس غيرى. أنا الرب وليس آخر مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر. أنا الرب صانع كل هذه. أقطرى أيتها السموات من فوق، ولينزل الجو برّا. لتنفتح الأرض فيشمر الخلاص، ولتنبت برّا معا. أنا الرب قد خلقته» (إش ٤٥: ٥ ـ ١٠)

«فبمن تشبهون الله؟ وأى شبه تُعادلون به؟» (إش ٤٠ : ١٨)

وفى سفر إرمياء: «ألعلى إله من قريب. يقول الرب. ولست إلها من بعيد؟ إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، أفما أراه أنا؟ يقول الرب. أما أملاً أنا السموات

http://www.al-maktabeh.com

والأرض؟ يقول الرب» (إرمياء ٢٣: ٢٣ \_ ٢٤)

وفى سفر التثنية عن تنزيه الله تعالى عن الشبيه والنظير: «ليس مثل الله» (تث ٣٣: ٢٦)

فإذا قــال الله: إنه أتى إلى مكان كذا. فمـعناه: إتيان أمـر هام منه. وإذا قال ارتحل الله عن مكان كذا. فمعناه أن غضبه سيحل على هذا المكان. وهكذا:

ومن نصوص التوراة التي ذكرناها عن الله وصفاته. يتبين أن الأنبياء والرسل من بعد موسى علي واليهود جميعا كانوا يؤمنون بالله وينزهونه عن المثل والشبه. وآخرهم عيسى علي الذي صرح بعدم نقضه للناموس، وبأن الله هو الخالق للعالم وحده وليس كمثله شئ. فلماذا مع هذا يقال: إن رسالة المسيح هي كرسالة غيره من رسالات الله السابقة. وهي الدعوة إلى التوحيد المطلق لله رب العالمين؟

وإذا كانوا جميعا داعين إلى التوحيد. فما هي المهمة التي بعث الله بها المسيح، وانفرد بها عن غيره؟

ليس عند المسيح جديد انفرد به عن غيره. إلا تفسيره نبوءات التوراة عن محمد عليه وهم كلهم كانوا يبشرون به. ولا يفسرون النبوءات. نبوءات التوراة عليه. فالجديد عنده هو تفسير النبوءات. ويدل على ذلك: أن الله أمر بنى إسرائيل على لسان إشعياء أن يبشروا بمحمد عليه بلقب الكلمة. وأمر دانيال أن يحدد زمانه بزوال أمة الروم (إش ٤٠ دا ٧)

وقد عبر عن حلول القرآن على الأرض بحلول مجده. في سفر حزقيال: وهو يتكلم عن النبي محمد عليه وعن مجد الكعبة وعن ماء زمزم. ففي الأصحاح الثالث والأربعين من سفر حزقيال:

«ثم ذهب بى إلى الباب. السباب المتجه نحو الشرق. وإذا بمجـد إله إسرائيل جاء من طريق الشرق وصوته كصوت مياه كثيرة والأرض أضاءت من مجده.

والمنظر كالمنظر الذي رأيته لما جئت لأخرب المدينة والمناظر كالمنظر الذي رأيت

عند نهر خابور. فخررت على وجهى. فعجاء مجد الرب إلى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق. فعجملنى روح وأتى بى إلى الدار الداخلية وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت. وسمعته يكلمنى من البيت. وكان رجل واقفاً عندى.

وقال لى: يا ابن آدم هذا مكان كرسى ومكان باطن قدمى حيث أسكن فى وسط بنى إسرائيل إلى الأبد ولا ينجس بعد بيت إسرائيل اسمى القدوس. لا هم ولا ملوكهم لا بزناهم ولا بجثث ملوكهم فى مرتفعاتهم. بجعلهم عتبتهم لدى عتبتى وقوائمهم لدى قوائمى وبينى وبينهم حائط. فنجسوا اسمى القدوس برجاساتهم التى فعلوها. فأفنيتهم بغضبى. فليبعدوا عنى الآن زناهم، وجثث ملوكهم؛ فأسكن فى وسطهم إلى الأبد.

وأنت يا ابن آدم فأخبر بيت إسرائيل عن البيت ليخزوا من آثامهم. وليقيسوا الرسم. فإن خزوا من كل ما فعلوه فعرفهم صورة البيت ورسمه ومخارجه ومداخله وكل أشكاله وكل شرائعه واكتب ذلك قدام أعينهم ليحفظوا كل رسومه وكل فرائضه ويعملوا بها. هذه سنة البيت. على رأس الجبل كل تخمه حواليه قدس أقداس. هذه هي سنة البيت.

وهذه أقيسة المذبح بالأذرع. والذراع هى ذراع وفتر. الحضن ذراع والعرض ذراع وحاشيته إلى شفته حواليه شبر واحد. هذا ظهر المذبح. ومن الحضن عند الأرض إلى الخصم الأسفل ذراعان والعرض ذراع ومن الخصم الأصغر إلى الخصم الأكبر أربع أذرع والعرض ذراع. والموقد أربع أذرع ومن الموقد إلى فوق أربعة قرون. والموقد اثنتا عشرة طولا باثنتي عشرة عرضا مربعاً على جوانبه الأربعة. والخصم أربع عشرة طولاً بأربع عشرة عرضاً على جوانبه الأربعة. والحاشية حواليه نصف ذراع وحضنه ذراع حواليه ودرجاته تجاه المشرق.

وقال لى يا ابن آدم: هكذا قال السيد الرب. هذه فرائض المذبح يـوم صنعه لإصـعاد المحـرقة علـيه ولرش الدم عليـه. فـتعطى الكهـنة اللاويين الذين من نسل صادوق المقتربين إلى ليـخدمونى. يقول السيد الرب: ثورا من البقـر لذبيحة خطية.

19.

وتأخذ من دمه وتضعه على قرونه الأربعة وعلى أربع زوايا الخصم وعلى الحاشية حواليها فتطهره وتكفر عنه. وتأخذ ثور الخطية فيحرق في الموضع المعين من البيت خارج المقدس. وفي اليوم الثاني تقرب تيسا من المعز صحيحا ذبيحة خطية فيطهرون المذبح كما طهروه بالثور. وإذا أكملت التطهير تقرب ثورا من البقر صحيحا وكبشا من الضأن صحيحا. وتقربهما قدام الرب ويلقى عليهما الكهنة ملحا ويصعدونهما محرقة للرب. سبعة أيام تعمل في كل يوم تيس الخطية ويعملون ثورا من البقر وكبشا من الضأن صحيحين. سبعة أيام يكفرون عن المذبح ويطهرونه ويملأون يده. فإذا تمت هذه الأيام يكون في اليوم الثامن. فصاعدا أن الكهنة يعملون على المذبح محرقاتكم وذبائحكم السلامية؛ فأرضى عنكم. يقول السيد الرب»

البيان:

الباب المتجه نحو الشرق: هو باب الكعبة.

مجد إله إسرائيل: جاء إلى فلسطين من طريق الشرق. وصوته كصوت مياه كثيرة، والأرض أضاءت من مجده. والمنظر: مثل المنظر الذى رآه حزقيال لما جاء ليخرب أورشليم.

والدار الداخلية هي الكعبة وهي داخل سورها. وقال في حالة دخوله: "حيث أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد" أي شريعتي تكون ههنا وتظل إلى يوم القيامة. وأشار إلى الفناء العام لليهود ونسخ شريعتهم ونزع الملك منهم بقوله: "ولا ينجس بعد بيت إسرائيل اسمى القدوس. لا هم ولا ملوكهم" ثم ذكر أقيسة المذبح. والمذبح في لغتهم: هو المسجد. ثم تكلم عن فرائض المذبح. وبعد ما تكلم عن الأيام السبعة التي يكفرون فيها على المذبح ويطهرونه قال: "فإذا تمت هذه الأيام يكون في اليوم الثامن فصاعدا أن الكهنة يعملون على المذبح محرقاتكم وذبائحكم السلامية. فأرضى عنكم. يقول السيد الرب".

ونرجع إلى قوله تعالى: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ ونسأل عن فاعل يحمل وإنه يكون مناسبا لله تعالى. وهو القدوس الطاهر. فيكون

الحاملون للعرش قدوسون أطهار. وليس غير الملائكة وهم كثيرون. فيكون المعنى ويحمل الحاملون عرش ربك فوق اليهود وقت المعركة يومئذ. \_ وهذا تصوير لتثبيت ملك محمد الذى هو ملكوت لله فى فلسطين \_ وتم الكلام.

ثم استأنف كلاما جديدا فقال: ﴿ثمانية﴾ من الأيام يبدأ بعدها الرضا بعد الفناء العام لليهود. والحمل والعرش: تصوير لنصرة الله. وليس على الحقيقة. ثم وجه الكلام إلى اليهود فقال: ﴿يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية عنى بيومئذ: يوم الرب.

وعند اليهود أن حياة البرزخ منتفية. إذ بعد الموت إما جنة وإما نار. وليس من مدة بين الموت في الدنيا وبين البعث في الآخرة؛ لانتفاء الإحساس الجسدى بانتفاء الروح. إذ هي هواء \_ كما في سفر الحكمة \_ وكما يصرح علماء اليهود في كتب العقائد. فلو فرضنا \_ على رأيهم \_ أن يهوديا قُتل في هذه المعركة، وبعث في يوم القيامة؛ نفرض أنه حال البعث لم يحس بمدة زمنية، فيكون وقوف اليهود كلهم في يوم الرب شبه وقوفهم في يوم القيامة للحساب. أما الذين فعلوا الصالحات ولا يريدون قتال المسلمين ولكن جاءوا إلى المعركة رغم أنفهم، فهؤلاء لهم شأن غير شأن الآتين المكذبين. ويمكن أن يفهم هذا من قوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهُ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمئنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللّه ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وهذا كله تصوير لهول الموقف وشدته.

والتعبير بحمل العرش لله ليس على حقيقته. \_ بحسب ظواهر الألفاظ \_ وإنما هو تصوير لسيادة الله على اليهود في وقت المعركة. أى أنه سينصر نبيه شاءوا أم لم يشاءوا. وذلك لأن ملكوت الله الذي سيؤسسه محمد علي على الأرض هو ملك لله على العالم. والملك من لوازمه في نظر الناس وجود عرش. كما يكون للملوك والسلاطين عروش. وملكوت الله معناه سيادة شريعته على المؤمنين به، في مقابل ملكوت الشيطان الذي يسود فيه الشيطان على من أضلهم وأغواهم. ففي هذه المعركة ﴿لمن الملك﴾؟ هل هو لله أم هو للشيطان؟ إنه لله وعبر عن الملك بالعرش؛ لأنه أبرز علاماته. وعبر في موضع آخر بالملك. ومعلوم أن للملوك عروش. فكأنه

http://www.ai-maktabeh.com

يكمل موضعا بموضع - على حسب عقول بنى آدم - وفى اللغة العربية: أن المدينة الظالمة يقال عنها: إن الشيطان يملك عليها. ويقال عنها أيضاً: إن عرش الشيطان موجود فيها. وليس هذا على الحقيقة بحسب ظواهر الألفاظ. وإنما هو تصوير لسيادة الشر على أهل هذه المدينة؛ فإنه قد استقر فى أذهان الناس أن الشر يأتى من الشيطان. كما أنبأتهم رسل الله.

والنصوص المحكمة تدل على أن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأنه في السموات وفي الأرض، وأنه كان مع النبي عربي المحكمة تدل على أن الله تعالى ليس محتاجا إلى من يحمله. فلو كان الله على العرش حقيقة؛ لكان محتاجا إليه، وكان العرش أيضا محتاجا إلى الحاملين له. والمحتاج لا يكون إلها.

يقول الإمام أبو العباس القرطبى مؤلف المفهم فى شرح صحيح مسلم فى كتابه الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام: «وأما من لبس منهم بأن مثّل قولهم فى الاتحاد بقولنا فى استوائه تعالى على العرش، فذلك مما لا يقال عليه عندنا اتحاد ولا حلول ولا فيض ولا انطباع؛ لأنا نريد بقولنا: هو على العرش مستوى، واستوى على العرش: أن العرش تحت قبضته، ومسخر بقدرته. والاستواء عليه: إنما هو بمعنى الاستيلاء، على ما تعرفه العرب من كلامها؛ فإنها تقول:

قد استوى «بشر» على العراق .. بغير سيف، ودم مهراق. فإن أرادوا هذا المعنى؛ فهو حق وصحيح (١)» أهـ

\*\*\*

# وفي سورة المعارج:

يقول الله تعالى:

﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿ لَهُ لَلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِي

<sup>(</sup>۱) الإعلام بما في دين النصاري من الفساد والأوهام ـ تأليف أبي العباس القرطبي شارح صحيح مسلم بن الحجاج ص ١٣٢ ج ١ .

الْمَعَارِجِ ﴿ ثُنَّ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةَ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً ﴿ فَ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ فَ وَنَرَاهُ قَرِيباً ﴿ فَ يَوْمُ يَوْمُ إِنَّهُمْ يَوَدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئذِ بَبَنِيهِ ﴿ فَ كَمِيمًا خَنَ السَّمَاءُ كَالْعَهْنِ ﴿ فَ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمً حَمِيمًا ﴿ فَ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئذِ بَبَنِيهِ ﴿ فَ كَمَيمًا حَمَيمًا خَنَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا حَمَيمًا خَنَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فَلَ اللّهُ وَمَن فِي الْأَرْضَ جَمِيعًا ثُمَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فَلَا إِنَّهَا لَظَىٰ خَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَا لَلْشُوعَى فَلَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### البيان:

يتكلم عن العذاب الواقع في يوم الرب لليهود. وهم يرون يوم الرب بعيدا. والله يقول: إنه يراه قريبا. وعبر عن شدة المعركة بكون السماء كالمهل، وبكون الجبال كالعهن، وأن الهلاك سيكون لليهود في هذه المعركة.

وفى آخر السورة يقول عن يوم الرب: ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾

\*\*\*

# وفي سورة الجن:

يقول الله تعالى:

﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ آَنَ حَتَىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا ﴿ يَكُ فَلُ إِنْ أَدْرِي أَمَدًا ﴿ وَآَقَلُ عَدَدًا ﴿ يَكُ فَلْ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿ وَآَنَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَعَرَيبٌ مَن الْعَنْ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا مَن اللهِ عَلَم أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ وَمَن عَدْ اللهِ عَلَى عَدَدًا هَنَ فَدُ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ وَمَن عَدْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَدْدًا هَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### البيان:

إن الخلود في نار جهنم هو وصف يحصر العاصين لله ورسوله في اليهود. وأشار بالرؤيا إلى معركة يوم الرب التي وعدوا بالهلاك فيها والنبي عليه لا يعلم وقت هذه المعركة؛ لأنها ستأتى بغتة.

\*\*\*

## سورة المزمل:

يقول الله تعالى:

### البيان:

يقصد بالمكذبين: اليهود. ولهم في يوم الرب ﴿أَنكَالاً وَجَحِيمًا﴾ وعبر عن شدة المعركة بقوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ وهذه إشارة إلى نبوءة النبي يوئيل في معركة يوم الرب فإنه قال فيها: قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء. وقال حبقوق: «أبصرتك ففزعت الجبال» وقال حزقيال عن يوم الرب: «والشريعة تباد عن الكاهن والمشورة عن الشيوخ. الملك ينوح، والرئيس يلبس حيرة، وأيدى شعب الأرض ترجف»

وهذا هو نص الأصحاح السابع من سفر حزقيال:

«وكان إلى كلام الرب قائلا وأنت يا ابن آدم فهكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل. نهاية. قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربع. الآن النهاية عليك وأرسل غـضـبى عليك وأحكم عليك كـطرقك وأجلب عليك كل رجـاسـاتك في وسطك فتعلمون أنى أنا الرب.

هكذا قبال السيد الرب. شر شر وحيد. هوذا قبد أتى. نهاية قبد جاءت. جاءت النهاية. انتبهت إليك. ها هى قبد جاءت. انتهى الدور إليك أيها الساكن فى الأرض. بلغ الوقت. اقترب يوم اضطراب لا هتاف الجبال. الآن عن قريب أصب رجيزى عليك وأتمم سيخطى عليك وأحكم عليك كطرقك وأجلب عليك كل رجاساتك. في لا تشفى عينى ولا أعفو بل أجلب عليك كطرقك ورجاساتك تكون في وسطك. فتعلمون أنى أنا الرب الضارب.

ها هو ذا اليوم ها هو ذا قد جاء. دارت الدائرة. أزهرت العصا. أفرخت الكبرياء. قام الظلم إلى عصا الشر. لا يبقى منهم ولا من ثروتهم ولا من ضجيجهم ولا نوح عليهم. قد جاء الوقت. بلغ اليوم. فلا يفرحن الشارى ولا يحزنن البائع لأن الغضب على كل جمهورهم. لأن البائع لن يعود إلى المبيع وإن كانوا بعد بين الأحياء. لأن الرؤيا على كل جمهورها فلا يعود والإنسان بإثمه لا يشدد حياته. قد نفخوا في البوق وأعدوا الكل ولا ذاهب إلى القتال. لأن غضبي على كل جمهورهم.

السيف من خارج والوبا والجوع من داخل. الذى هو فى الحقل يموت بالسيف والذى هو فى المدينة يأكله الجوع والوبا. وينفلت منهم منفلتون ويكونون على الجبال كحمام الأوطئة. كلهم يهدرون كل واحد على إثمه. كل الأيدى ترتخى وكل الركب تصير ماء. ويتنطقون بالمسح ويغشاهم رعب وعلى جميع الوجود خزى وعلى جميع رءوسهم قرع. يلقون فضتهم فى الشوارع وذهبهم يكون لنجاسة. لا تستطيع فضتهم وذهبهم إنقاذهم فى يوم غضب الرب. لا يشبعون منهما أنفسهم ولا يملأون جوفهم لأنهما صارا معثرة إثمهم. أما بهجة زينته فجعلها للكبرياء. جعلوا فيها أصنام مكرهاتهم رجاساتهم. لأجل ذلك جعلتها لهم نجاسة. أسلمها إلى أيدى الغرباء للنهب وإلى أشرار الأرض سلبا فينجسونها. وأحول وجهى عنهم فينجسون سرى ويدخله المعتنفون وينجسونه.

http://www.al-maktabeh.com

اصنع السلسلة لأن الأرض قـد امتـلأت من أحكام الدم والمدينة امتـلأت من الظلم. فآتى بأشـر الأمم فيرثون بيوتهـم وأبيد كبرياء الأشـداء فتتنجس مقـادسهم. الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون. ستأتى مصيبة على مصيبة. ويكون خبر على خبـر. فيطلبون رؤيا مـن النبى. والشريعة تبـاد عن الكاهن والمشورة عن الشـيوخ. الملك ينوح والرئيس يلبس حَيْرة وأيدى شـعب الأرض ترجف. كطريقهم أصنع بهم وكأحكامهم أحكم عليهم. فيعلمون أنى أنا الرب»

ووصف يوم الرب بالهول فقال. ولو قدر وفرض أن الولدان يروه لشابوا من الهول. وقال: إن السماء تشققت من هذا الهول وأكد على الوعد به فقال: ﴿كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولاً﴾

وهذا هو نص حبقوق:

«يا رب قد سمعت خبرك فجزعت. يا رب عملك في وسط السنين أحيه. في وسط السنين عرّف. في الغضب اذكر الرحمة

الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى السموات والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور. له من يده شعاع وهناك استتار قدرته. فدامه ذهب الوبا وعند رجليه خرجت الحميى. وقف وقاس الأرض. نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الذهرية وخسفت آكام القدم. مسالك الأزل له. رأيت خيام كوشان تحت بليه رجفت شقق أرض مديان. هل على الأنهار حمى يا رب هل على الأنهار خصي يا رب هل على الأنهار غضبك أو على البحر سخطك حتى إنك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص. عريت قوسك تعرية. سباعيات سهام كلمتك. سلاه. شققت الأرض أنهاراً. أبصرتك ففزعت الجبال. سيل المياه طما. أعطت اللجة صوتها. رفعت يديها إلى العلاء. الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض بسخط دست الأمم. خرجت للحاس شعبك لخلاص مسيحك. سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق. سلاه. ثقبت بسهامه رأس قبائله. عصفوا لتشتيني. ابتهاجهم كما لأكل

المسكين في الخفية. سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة.

سمعت فارتعدت أحشائى. من الصوت رجفت شفتاى. دخل النخر فى عظامى وارتعدت فى مكانى لأستريح فى يوم الضيق عند صعود الشعب الذى يزحمنا. فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل فى الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاماً ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر فى المذاود فإنى أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصى. الرب السيد قوتى ويجعل قدمى كالأيائل ويمشينى على مرتفعاتى» (حبقوق ٣)

\*\*\*

### في سورة المدثر:

يقول الله تعالى:

﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَتِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَكَافِرِينَ عَسِيرٍ ﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾

البيان:

المراد باليوم العسير: هو يوم الرب. وصدر الكلام بقوله ﴿ولربك فاصبر﴾ على اليهود حتى يأتى ذلك اليوم الموعودون به بالهلاك فيه. والمراد بالنقر: الصيحات في الأبواق لجمع اليهود إلى هذه المعركة، وبين أن اليهود سيهزمون في هذه المعركة بقوله: ﴿على الكافرين غير يسير﴾ ثم تكلم عن اليهود في شخص أبيهم يعقوب فقال: ﴿ذرني ومن خلقت وحيدا﴾ والمراد: خلقت أباهم يعقوب. أي خلقته أنا وحدى. والمعنى اتركنى لليهود وأنا أفنيهم. ثم تكلم عن نعمه عليهم فقال: ﴿وجعلت له ما لا ممدودا﴾ وهذه المعانى موجودة في نشيد موسى في الأصحاح الثاني والثلاثين من سفر التثنية.

وأشار بقوله: ﴿وكنا نكذب بيـوم الدين﴾ إلى تكذيبهم بالهزيمة في يوم الرب ﴿حتى أتانا اليقين﴾ وهو الهزيمة فيهـا. ثم قال عن آخرة اليهود على أيدى المسلمين:

191

﴿كلا بل لا يخافون الآخرة﴾ كما قال في سورة أخرى: ﴿إنهم كانوا لا يرجون حسابا﴾ أي حسابا عسيرا في يوم الرب.

\*\*\*

وفى سورة القيامة:

يقول الله تعالى:

﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾

البيان:

القيامة: إما أنها القيامة العامة من الأموات. وإما أنها قيامة بنى إسماعيل على اليهود في يوم الرب لنزع الملك منهم وتأسيس ملك الله على الأرض بشريعة القرآن. وعلى المعنى الثانى فيان القيامة تكون بمعنى الداهية والمصيبة على قوم من الأقوام. والقرائن في النص هي التي تحدد المعنى المراد. مع ما هو معلوم من أن القتل لليهود في يوم الرب يعقبه الدخول في النار مباشرة؛ لأنه لا وزن لهم على الأعمال. إذ هم كافرون بالتوراة. والكافر بكتابه؛ لا وزن لأعماله. أما المؤمن بكتابه ويعمل خيرا وشرا؛ فهذا هو الذي له وزن أعمال. وكل اليهود إلى مبعث محمد عين لهم وزن أعمال؛ لأن التوراة لم تكن قد نسخت به. وأما من بعد مبعثه؛ فليس لمن يكفر به وزن أعمال. لأنه لا شريعة له توزن أعماله عليها. والقرائن في النص: ١ - جمع العظام. وهو يشبه ما حكى عنهم قبلا: ﴿يوم يخرجون من الأحداث سراعا﴾ لايوم يجمعكم ليوم الجمع﴾ وشبهه ٢ - السؤال للاستبعاد ﴿إيّان يوم القيامة﴾؟ أي لن نهلك فيها. ٣ - ﴿وأي البصر. . . ﴾ كناية عن شدة هول المعركة في يوم الرب. والتعابير إشارة إلى نبوءات عنه عين في التوراة ٤ - المراد بالإنسان: البهودي. وهو يتمنى الفرار في ذلك اليوم ولا يدركه.

النبوءات في النص:

﴿وخُسفُ القمر﴾

إذا احتجب القمر في الليل؛ فإن العين لا ترى ما أمامها. انظر إلى قول النبى المنتظر عن نفسه على لسان داود: «ارحمنى يا رب فأنا في ضيق. خَسَفَ من الغم عينى. نفسى وبطنى» يصور حزنه على أعدائه إذ أحاطوا به بلا سبب. ويقول: «يا رب ارحمنى؛ لأنى في ضيق» ويرد الله عليه بقوله: ﴿وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴾ وهذه النبوءة التى فيها ﴿خسف القمر ﴾ يقول النبى فيها بظهر الغيب: «عليك يا رب توكلت» \_ «نجنى» \_ «سريعا أنقذنى» \_ «أخرجنى من الشبكة التى خبأوها لى» ثم يتكلم عن أن الله نصره على اليهود «لم تحبسنى في يد العدو» وختم داود النبوءة بقوله على لسان النبى: «لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب»

### نص النبوءة:

"عليك(١) يا رب توكلت. لا تدعنى أخزى مدى الدهر. بعدلك نجنى. أمل إلى أذنك. سريعا أنقذنى. كن لى صخرة حصن بيت ملجإ لتخليصى. لأن صخرتى ومعقلى أنت. حصنى. في يدك أستودع روحى. فديتنى يا رب إله الحق. أبغضت الذين يراعون أباطيل كاذبة. أما أنا فعلى الرب توكلت. أبتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت إلى مذلتى وعرفت فى الشدائد نفسى. ولم تحبسنى فى يد العدو بل أقمت فى الرحب رجلى.

ارحمنی یا رب لأنی فی ضیق. خسفت من الغم عینی. نفسی وبطنی. لأن حیاتی قد فنیت بالحرف وسنینی بالتنهد. ضعفت بشقارتی قوتی وبلیت عظامی. عند كل أعدائی صرت عارا وعند جیرانی بالكلیة ورعبا لمعارفی. الذین رأونی خارجا هربوا عنی. نسیت من القلب مثل المیت. صرت مثل إناء متلف. لأنی سمعت مذمة من كثیرین. الخوف مستدیر بی بمؤامرتهم معاً علی. تفكروا فی أخذ نفسی.

أما أنا فعليك توكلت يا رب. قلت إلهى أنت. في يدك آجالي. نجنى من يد أعدائي ومن الذين يطردونني. أضئ بوجهك على عبدك. خلصني برحمتك. يا رب لا تدعنى أخزى لأنى دعوتك. ليخز الأشرار. ليسكتوا في الهاوية. لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة بكبرياء واستهانة

http://www.ai-maktabeh.com

<sup>(</sup>۱) مزمور ۳۱.

ما أعظم جودك الذى ذخرته لخائفيك. وفعلته للمتكلمين عليك تجاه بنى البشر. تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس. تخفيهم فى مظلة من مخاصمة الألسن. مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا رحمته لى فى مدينة محصنة. وأنا قلت فى حيرتى إنى قد انقطعت من قدام عينيك. ولكنك سمعت صوت تضرعى إذ صرخت إليك.

أحبوا الرب يا جميع أتقيائه. الرب حافظ الأمانة ومجاز بكثرة العامل بالكبرياء. لتقشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب» (مزمور ٣١) ﴿ جُمع الشمس والقمر ﴾:

فى نبوءة حبقوق عن مجئ النبى من فاران: «الشمس والقمر وقفا فى بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك» وفى ترجمة: «القمر والشمس توقفا فى منازلهما أمام وميض سهامك المندفعة وبريق رمحك المتلألئ»

وقد يكون خسف القمر كناية عن توقف مع الشمس. فتكون نبوءة حبقوق كافية في الموضعين؛ موضع خسف القمر وموضع جمع الشمس والقمر. وقد سبق ذكرها قريبا. وفي سفر إرمياء معنى خسف القمر. فقد قال: «وتظلم السموات من فوق» (إرمياء ٤)

نبوءة ﴿بَرِق البصر﴾

البرق يسضئ فتبسصر العين وترى. فإذا اختفى لا ترى العين. وعندئذ يقف الإنسان في الليل حائرا. وعندئذ يسهل على العدو قتل عدوه. إذ رآه وعرف مكانه. وفي المزمور المئة والرابع والأربعين يقول محمد على الله بظهر الغيب: «يا رب طأطئ سمواتك، وانزل المس الجبال؛ فتدخن. أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم»

نص النبوءة:

«مبارك(۱) الرب صخرتي الـذي يعلم يدى القتال وأصابعي الحـرب. رحمتي

<sup>(</sup>۱) مزمور ۱٤٤.

وملجإى صرحى ومنقذى. مجنى. والذى عليه توكلت المخضع شعبى تحتى. يا رب أى شئ هو الإنسان حتى تعرفه أو ابن الإنسان حتى تفتكر به. الإنسان أشبه بنفخة. أيامه مثل ظل عابر.

يا رب طاطئ سمواتك وانزل. المس الجبال فتدخن. أبرق بروقا وبددهم. أرسل سهامك وأزعجهم. أرسل يدك من العلاء. أنقذنى ونجنى من المياه الكثيرة من أيدى الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا ألله أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات عشرة أوتار أرنم لك، المعطى حُلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء.

أنقذنى ونجنى من أيدى الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب لكى يكون بنونا مثل الغروس النامية فى شبيتها. بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل. أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصف. أغنامنا تنتج ألوفا وربوات فى شوارعنا. بقرنا محملة. لا اقتحام ولا هجوم ولاشكوي فى شوارعنا. «طوبى للشعب الذي له كهذا. طوبي للشعب الذي الرب إلهه» (مزمور ١٤٤)

# نبوءة ﴿أين المفر؟ ﴾:

يقول اليهود: أين المفر من المعركة؟ وفي النص: أنهم يبيدون قدام الله.

والإبادة تدل على أن الفرار لن ينجيهم من القـتل. كما في المزمور ٦٨ «يقوم الله. يتبدد أعداؤه، ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. كما يذرى الدخان تذريهم. كما يذوب الشمع قدام النار، يبيد الأشرار قدام الله. والصديقون يفرحون. يبتهجون أمام الله، ويطفرون فرحا. غنّوا لله. ونموا لاسمه. . . إلخ» وقال في المزمور ١٤٤: «ياألله أرنم لك ترنيمة جديدة» وهو يعنى بها شريعة جديدة.

### النص:

يقوم الله. يتبدد أعداؤه، ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. كما يذرى الدخان تذريهم. كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله. والصديقون يفرحون. يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا.

Y• Y

غنوا لله رنموا لاسمه. أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه، واهتفوا أمامه. أبو اليتامي وقاضي الأرامل الله في مسكن قدسه. الله مسكن المتوحدين في بيت. مخرج الأسرى إلى فلاح. إنما المتمردون يسكنون الرمضاء.

اللهم عند خروجك أمام شعبك عند صعودك في القفر. سلاه. الأرض ارتعدت. السموات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا أ الله. ميراثك وهو معى أنت أصلحته. قطيعك سكن فيه هيأت بجودك للمساكين يا أ الله. الرب يعطى كلمة. المبشرات بها جند كثير. ملوك جيوش يهربون يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب. عندما شتت القدير ملوكا فيها أثلجت في صلمون.

جبل الله جبل باشان. جبل أسنمة جبل باشان. لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه. بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات ألوف مكررة. الرب فيها. سينا في القدس. صعدت إلى العلاء. سبيت سبيا. قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله.

مبارك الرب يوما فيوما. يُجمّلنا إله خلاصنا. سلاه. الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج. ولكن الله يسحق رءوس أعدائه الهامة الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب: من باشان أرجع. أرجع من أعماق البحر لكي تصبغ رجلك بالدم. ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا أ الله طرق إلهي ملكي في القدس. من قدام المغنون من وراء ضاربو الأوتار في الوسط. فتيات ضاربات الدفوف. في الجماعات باركوا الله الرب. أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغر متسلطهم. رؤساء يهوذا جلهم. رؤساء ربولون. رؤساء نفتالي. قد أمر إلهك بعزك. أيد يا أ الله هذا الذي فعلته لنا. من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا. انتهر وحش القصب صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة. شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال. يأتي شرفاء من مصر. كوش تسرع بيديها إلى الله.

يا ممالك الأرض غنوا لله رنموا للسيد. سلاه. للراكب على سماء السموات القديمة. هوذا يعطى صوت قوة. أعطوا عزا لله. على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا أ الله من مقادسك. إله إسرائيل هو المعطى قوة وشدة للشعب. مبارك الله المزمور ٦٨)

#### \*\*\*

وبعد ذلك وجـه الله كلامه إلى اليهـود فقال: ﴿بل تحبـون العاجلة، وتذرون الآخرة﴾

والآخرة تحتمل معنيين: إما شريعة القرآن، وإما الدار الآخرة من بعد الموت الحقيقي. وإذا علمنا أنه من بعد القتل في الدنيا يكون البعث الحقيقي. وعلمنا أنه من مات فقد قامت قيامته. إذ لا إحساس بمدة \_ كما يقرر علماء اليهود في كتبهم \_ نعلم علما يقينيا: أنهم يذرون شريعة القرآن. وتركهم لها هو سبب قيامتهم من قبل الأوان وهو سبب مكثهم في جهنم. والتوراة شريعة أولى والقرآن شريعة آخرة. فإنه قد كان لإبراهيم ولدان أحدهما من نسل الجارية والآخر من نسل الحرة. وقد وعد أبراهيم ببركة تكون له في الأمم. ووعد بتقسيمها على الولدين «لأنه بإسحق يُدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة؛ لأنه نسلك» فكان مع إسحق شريعة هي أولى، وكان مع إسماعيل شريعة هي الآخرة. ولذلك قال الله تعالى لمحمد عاليا ألى أولى.

ثم قسم الله أصحاب المعركة إلى قسمين هما قسم المسلمين، وقسم اليهود. وفي يوم الرب يقول عن المسلمين: ﴿وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها﴾ إلى رحمة ربها ﴿ناظرة ﴾ أى منتظرة منه تعالى \_ النصرة على اليهود وشركائهم ﴿ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يُفعل بها فاقرة ﴾ أى الهلاك والهزيمة.

وتكلم عن شدة المعركة، وزهق أنفس اليهود فيها بأسلوب كنائى فقال: ﴿كلا إذا بلغت التراقى وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق﴾ في يوم الرب. ثم عدد أسباب هلاكهم، وقال من بعدها: ﴿أيحسب

http://www.al-maktabeh.com

الإنسان أن يترك سدى ﴾؟ أي لابد أيها اليهود من المعركة، في ساعة يوم الرب.

\*\*\*

### وفي سورة الإنسان:

يقول الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾

البيان:

سورة الإنسان كلها تتحدث عن تصوير حال الفريقين السابق ذكرهما في سورة القيامة. وبدأها بميثل ما ختم به سورة القيامة وهو ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدى»؟ والمعنى: هل أتى على اليهود زمن في مدة دهر الملك والشريعة في بني إسرائيل؛ لم نرسل فيه الرسل مبشرين ومنذرين؟ هل احتقرنا اليهودي وتركناه بدون رسول في زمان شريعة موسى على الأرض؟ فإن زمانها دهر في مقابل دهر شريعة القرآن؟ كلا لم يحدث ذلك. والمراد بالإنسان: اليهودي خاصة؛ لأن سياق الكلام فيه. وقد جاء بهم إلى مصر من البدو، وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأعطاهم الشريعة وفضلهم بها على العالمين، وجعلهم ملوكا، وجعل فيهم أنبياء. وبعث فيهم أنبياء ورسل منهم، مثل داود وسليمان والمسيح عيسى بن مريم. ثم وبعث فيهم أنبياء ورسل منهم، من جنس إبراهيم عَلَيْهُمُ ليخفف عنهم أحكام التوراة ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهُمْ والآن يودون قتله التوراة الله في أحكامه.

والكافرون هم اليهود. والأبرار هم المسلمون أصحاب رسول الله عراب الله عراب وقال عن والمراد باليوم: يوم الرب. لأنه أول منازل الآخرة لكل واحد من الفريقين. وقال عن المؤمنين: ﴿فووقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا﴾ في الدنيا وفي الأخرة. وقال عن الكافرين: ﴿إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا﴾ \_ وهو يوم الرب \_ ﴿والظالمين أعد لهم عذابا أليما ﴾ في يوم الرب.

### والآن إلى نبوءة الأبرار:

وفيها يتكلم عن مكة المكرمة فيقول: «قومى استنيرى؛ لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك» \_ «وشعبك كلهم أبرار. يرثون الأرض» وقال النبى المنتظر عن نفسه بظهر الغيب: «روح السيد الرب على ً؛ لأن الرب مسحنى ؛ لأبشر المساكين»

وهذه النبوءة قد ذكرها شيخ الإسلام الإمام فخر الدين الرازى في تفسيره الكبير. وهي في الأصحاح الستين من سفر إشعياء.

### النص:

«قومى استنيرى لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. لأنه ها هى الظلمة تغطى الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك، يرى. فتسير الأمم فى نورك والملوك فى ضياء إشراقك.

ارفعی عینیك حوالیك وانظری. قد اجتمعوا كلهم. جاءوا إلیك. یأتی بنوك من بعید وتحمل بناتك علی الأیدی. حینئذ تنظرین وتنیرین ویخفق قلبك ویتسع لأنه تتحول إلیك ثروة البحر ویأتی إلیك غنی الأمم. تغطیك كثرة الجمال بكران مدیان وعیفة كلها تأتی من شبا. تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابیح الرب. كل غنم قیدار تجتمع إلیك. كباش نبایوت تخدمك. تصعد مقبولة علی مذبحی وأزین بیت جمالی.

من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ إن الجزائر تنتظرنى وسفن ترشيش فى الأول لتأتى ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك.

وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك. لأنى بغضبى ضربتك وبرضوانى رحمتك. وتنفتح أبوابك دائماً. نهاراً وليلاً لا تغلق. ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم. لأن الأمة والمملكة التى لا تخدمك تبيد وخرابا تخرب الأمم. مأجد لبنان إليك يأتى. السرو والسنديان والشربين معاً لزينة مكان مقدسى وأمجد موضع رجلى.

:<del>//www.al-maktabeh.com</del>

وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين، وكل الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر بك أجعلك فخرا أبديا فرح دور فدور. وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدى ملوك وتعرفين أنى أنا الرب مخلصك ووليك عزيز يعقوب. عوضا عن النحاس آتى بالذهب وعوضا عن الحديد آتى بالفضة وعوضا عن الحشب بالنحاس وعوضا عن الحجارة بالحديد واجعل وكلاءك سلاما وولاتك برا.

لا يسمع بعد ظلم فى أرضك ولا خراب أو سحق فى تخومك بل تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. لا تكون لك بعد الشمس نورا فى النهار ولا القمر ينير لك مضيئا بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص لأن الرب يكون لك نورا أبديا وتكمل أيام نوحك. وشعبك كلهم أبرار. إلى الأبد يرثون الأرض. غصن غرسى عمل يدى لأتمجد. الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية. أنا الرب فى وقته أسرع به.

روح السيد الرب على لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين أرسلنى لأعصب منكسرى القلب لأنادى للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. لأنادى بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا لأعزى كل النائحين. لأجعل لنائحى صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد.

ويبنون الخرب القديمة. يقيمون الموحشات الأول ويجددون المدن الخربة. موحشات دور فدور. ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا. تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون.

عوضا عن خربكم ضعفان وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم. لذلك يرثون في أرضهم ضعفين. بهجة أبدية تكون لهم. لأنى أنا الرب محب العدل مبغض المختلس بالظلم. وأجعل أجرتهم أمينة وأقطع لهم عهدا أبديا. ويعرف بين

الأمم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب. كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب» (إشعياء ٦٠ ـ )

\*\*\*

# وفي سورة المرسلات:

يقول الله تعالى:

البيان:

المرسلات: جمع رسائل من راسل أرسلها. والمفرد رسالة من راسل أرسلها. فرسالات جمع رسالة وأنبياء الله قد أبلغوا رسالات ربهم المرسلة منه إلى الناس. ومن المرسلات رسائل تعرّف اليهود والأمم بيوم الرب. وفي سفر إشعياء تنبوءات على أمم بهلاك في يوم الرب مع اليهود. فلما جاء إلى أمة الحبشة «أمة قوة وشدة ودوس، قد خرقت الأنهار أرضها» قال: «يا أرض حفيف الأجنحة التي في عبر أنهار كوش، المرسلة رسلا في البحر، وفي قوارب من البردي على وجه المياه»

وهذا النص نبوءة عن محمد على صاحب يوم الرب؛ لقوله: «فى ذلك اليوم تقدم هدية لرب الجنود من شعب طويل. . . إلى موضع اسم رب الجنود ، جبل صهيون والتحريف ههنا: هو فى وضع صهيون مكان مكة؛ لأن صهيون ستهلك مع الأمم فى ذلك اليوم؛ فكيف يكون النبى الآتى من اليهود؟ ثم حدد يوم الهلاك بقوله: «يا جميع سكان المسكونة، وقاطبى الأرض عندما ترتفع الراية على الجبال؛ تنظرون. وعندما يُضرب بالبوق؛ تسمعون وعلى ذلك يكون معنى ﴿والمرسلات عرفا﴾ واذكروا نبوءة الرسائل والكتب المرسلات إلى الأمم، مُعرفة بيوم الرب.

http://www.al-maktabeh.com

ومن الأمم التي ذكر إشعياء أنها ستهلك في يوم الرب:

أشّور ـ بابل ـ موآب ـ دمشق ـ كوش (التي هي الحبشة) ـ مصر ـ صور .

وهذا هو نص الأصحاح الثامن عشر من سفر إشعياء:

"يا أرض حفيف الأجنحة التى فى عبر أنهار كوش المرسلة رسلا فى البحر وفى قوارب من البردى على وجه المياه. اذهبوا أيها الرسل السريعون إلى أمة طويلة وجرداء إلى شعب مخوف منذ كان فصاعدا أمة قوة وشدة ودوس قد خرقت الأنهار أرضها. يا جميع سكان المسكونة وقاطنى الأرض عندما ترتفع الراية على الجبال تنظرون وعندما يضرب بالبوق تسمعون.

لأنه هكذا قبال لى الرب: إنى أهدأ وأنظر فى مسكنى كبالحر الصافى على البقل كغيم الندى فى حر الحصاد. فإنه قبل الحصاد عند تمام الزهر وعندما يصير الزهر حصرما نضيجا؛ يقطع القضبان بالمناجل وينزع الأفنان ويطرحها. تترك معا لجوارح الجبال ولوحوش الأرض فتصيف عليها الجوارح وتشتى عليها جميع وحوش الأرض.

فى ذلك اليـوم تُقدم هدية لرب الجنود من شـعب طويل وأجرد ومن شـعب مخوف منذ كان فـصاعدا، من أمة ذات قوة وشدة ودوس قد خـرقت الأنهار أرضها إلى موضع اسم رب الجنود جبل صهيون» (إشعياء ١٨)

# ﴿فالعاصفات عصفا﴾

ومن النبوءات بهلاك الأمم في يوم الرب. نبوءة في سفر إشعياء أولها: "وحى من جهة برية البحر. كزوابع في الجنوب عاصفة يأتى من البرية من أرض مخوفة. قد أُعلنت لي رؤيا قاسية"

وهذا هو نص الأصحاح الحادى والعشرين من سفر إشعياء. وقد استدل به كثيرون من العلماء على نبوة محمد عليكم

«وحى من جهة برية البحر كزوابع فى الجنوب عاصفة يأتى من البرية من أرض مخوفة. قد أعلنت لى رؤيا قاسية. الناهب نهبا. والمخرب مخربا. اصعدى يا

عيلام. حاصرى يا مادى. قد أبطلت كل أنينها. لذلك امتلأت حقواى وجعا وأخذنى مخاض كمخاض الولادة. تلويت حتى لا أسمع. اندهشت حتى لا أنظر. تاه قلبى. بغتنى رعب. ليلة لذتى جعلها ليلة رعدة. يرتبون المائدة يحرسون الحراسة يأكلون يشربون. قوموا أيها الرؤساء امسحوا المجن.

لأنه هكذا قال لى السيد. اذهب أقم الحارس. ليخبر بما يرى. فرأى ركابا أزواج فرسان. ركاب حمير. ركاب جمال فأصغى إصغاء شديدا ثم صرخ كأسد: أيها السيد أنا قائم على المرصد دائما فى النهار وأنا واقف على المحرس كل الليالى. وهو ذا ركاب من الرجال. أزواج من الفرسان. فأجاب وقال: سقطت سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. يا دياستى وبنى بيدرى. ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به.

وحى من جهة دومة. صرخ إلى صارخ من سعير: يا حارس ما من الليل. يا حارس ما من الليل. يا حارس ما من الليل. فاطلبوا. الحارس: أتى صياح وأيضاً ليل. إن كنتم تطلبون فاطلبوا. ارجعوا تعالوا.

وحى من جهة بلاد العرب. فى الوعر فى بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تَيْماء. وافوا الهارب بخبزه؛ فإنهم من أمام السيوف قد هربوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب. فإنه هكذا قال لى السيد: فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار. وبقية عدد قسى أبطال بنى قيدار؛ تقل. لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم» (إشعياء ٢١)

# ﴿والناشرات نشرا﴾:

شبه الله اليهود بكرمة منتشرة؛ قصيرة الساق. وفى أيام ملك بابل. عقد ملك بابل عهدا مع ملك بنى إسرائيل ونكث بالعهد، وعقد عليه ملك بنى إسرائيل ونكث بالعهد، وعقد عهدا مع ملك مصر. فلذلك عاقبه الله بالأسر فى بابل. لأنه أعطى عهدا باسم الله، ولم يوف به.

71.

وتكلم عن أمة أخرى ستكون كرمة منتشرة تكون عوضا عن بنى إسرائيل. وبمجيئها يكون اللهقد أعز أمة كانت ضعيفة، وأذل أمة كانت قوية.

## ففى سفر حزقيال عن الأمة الجديدة:

«هكذا قال السيد الرب: وآخذ أنا من فرع الأرز العالى، وأغرسه وأقطف من رأس خراعيبه غصنا، وأغرسه على جبل عال وشامخ، في جبل إسرائيل العالى. أغرسه. فينبت أغصانا، ويحمل ثمرا، ويكون أرزا واسعا؛ فيسكن تحته كل طائر كل ذي جناح يسكن في ظل أغصانه؛ فتعلم جميع أشجار الحقل أنى أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة، ورفعت الشجرة الوضيعة، ويبست الشجرة الخضراء وأفرخت الشجرة اليابسة. أنا الرب تكلمت وفعلت» (حزقيال ١٧: ٢٢ \_ ٢٤)

### ﴿فالفارقات فرقا﴾

وفى سفر حزقيال نبوءة عن أن علماء بنى إسرائيل خالفوا شريعة الله ونجسوا أقداسه. ولم يميزوا بين المقدّس والمحلل، ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر. وبسبب ذلك «سكبت سخطى عليهم. أفنيتهم بنار غضبى. جلبت طريقهم على رءوسهم. يقول السيد الرب»

### وهذا هو النص:

"وكان (١) إلى كلام الرب قائلا. وأنت يا ابن آدم هل تدين اهل تدين مدينة الدماء؟ فعرفها كل رجاساتها وقل: هكذا قال السيد الرب. أيتها المدينة السافكة الدم في وسطها ليأتي وقتها المصانعة أصناماً لنفسها لتتجنس بها قد أثمت بدمك الذي سفكت ونجست نفسك بأصنامك التي عملت وقربت أيامك وبلغت سنيك فلذلك جعلتك عاراً للأمم وسخرة لجميع الأراضي. القريبة إليك والبعيدة عنك يسخرون منك يا نجسة الاسم يا كثيرة الشغب هوذا رؤساء إسرائيل كل واحد حسب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدماء. فيك أهانوا أباً وأماً في وسطك ملو الغر بالظلم. فيك اضطهدوا اليتيم والأرملة. ازدريت أقداسي ونجست سبوتي. كان فيك أناس

<sup>(</sup>۱) حزقیال ۲۲.

وشاة لسفك الدم وفيك أكلوا على الجبال في وسطك عملوا رزيلة. فيك كشف الإنسان عورة أبيه. فيك أذلوا المتنجسة بطمسها. إنسان فعل الرجس بأمرأة قريبة. إنسان نجس كنته برذيلة. إنسان أذل فيك أخته بنت أبيه. فيك أخذوا الرشوة لسفك الدم أخذت الربا والمرابحة وسلبت أقربائك بالظلم ونسيتني. يقول السيد الرب

فهأنذا قد صفقت بكفى بسبب خطفك الذى خطفت وبسبب دمك الذى كان فى وسطك. فهل يثبت قلبك أو تقوى يداك فى الأيام التى فيها أعاملك. أنا الرب تكلمت وسأفعل. وأبددك بين الأمم وأذريك فى الأراضى وأزيل نجاستك منك. وتتدنسين بنفسك أمام عيون الأمم وتعلمين أنى أنا الرب

وكان إلى كلام الرب قائلاً يا ابن آدم قد صار لى بيت إسرائيل زغلاً كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص فى وسط كور. صاروا زغل فضة. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب. من حيث إنكم كلكم صرتم زغلاً فلذلك هأنذا أجمعكم فى وسط أورشليم جمع فضة ونحاس وحديد ورصاص وقصدير إلى وسط كور لنفخ الناس عليها لسبكها كذلك أجمعكم بغضى وسخطى وأطرحكم وأسبككم. فأجمعكم وأنفخ عليكم فى نار غضبى فتسبكون فى وسطها. كما تسبك الفضة فى وسط الكور كذلك تسبكون فى وسطها فتعلمون أنى أنا الرب سخطى عليكم.

وكان إلى كلام الرب قائلاً يا ابن آدم قل لها أنت الأرض التى لم تطهر. لم يمطر عليها فى يوم الغضب. فتنة أنبيائها فى وسطها كأسد مزمجر يخطف الفريسة. أكلوا نفوسا. أخذوا الكنز والنفيس أكثروا أراملها فى وسطها. كهنتها خالفوا شريعتى ونجسوا أقداسى. لم يميزوا بين المقدس والمحلل ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر وحجبوا عيونهم عن سبوتى فتدنست فى وسطهم. رؤساؤها فى وسطها كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم لإهلاك النفوس لاكتساب كسب. وأنبياؤها قد طبنوا لهم بالطفال رائين باطلا وعارفين لهم كذبا قائلين: هكذا قال السيد الرب. والرب لم يتكلم. شعب الأرض ظلموا ظلما وغضبوا غضبا واضطهدوا الفقير والمسكين وظلموا الغريب بغير الحق. وطلبت من بينهم رجلا يبنى جدارا ويقف فى الثغر أمامى عن الأرض لكيلا أخربها فلم أجد. فسكبت سخطى عليهم أفنيتهم بناد

http://www.ai-maktaben.com

غضبى. جلبت طريقهم على رءوسهم. يقول السيد الرب» (حزقيال ٢٢) ﴿فَالْمُلْقِياتُ ذَكُرا عَلْرا أَو نَلْرا﴾

يخبر أن أنبياء الله ورسله قد بلغوا رسالات الله، وألقوا كلاما. ويخبر أن أنبياء ورسلا قد أرسلهم الله ليذكروهم بالكلام الذى ألقاه الأوائل، فموسى عليه القى كلاما فى مسامعهم عن مجئ نبى من بعده مماثل له، وأن كل نفس لا تسمع لذلك النبى؛ تُباد من الشعب. والأنبياء من بعده قد ذكّروا بنى إسرائيل بمجئ هذا النبى، وبالهلاك على يديه للكافرين به فى يوم الرب. مثل يوئيل وعاموس وإرمياء وغيرهم.

وفى المزمور الخمسين لداود عَلَيْتَكِم مايدل على ذكر لعذر أو لإنذار. ففى آخره: «افهموا هذا يا أيها الناسون الله؛ لئلا أفترسكم، ولا منقذ» وهذا إنذار. لئلا يكون لهم عذر إذا هلكوا؛ أنهم قد نسوا كلام الأوائل.

### وهذا هو النص:

"إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها. من صهيون كمال الجمال. الله أشرق. يأتى إلهنا ولا يصمت. نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. يدعو السموات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. اجمعوا إلى أتقيائى القاطعين عهدى على ذبيحة. وتخبر السموات بعدله لأن الله هو الديان. سلاه

اسمع يا شعبى فأتكلم. يا إسرائيل فأشهد عليك. الله إلهك أنا. لا على ذبائحك أوبخك. فإن محرقاتك هى دائماً قدامى. لا آخذمن بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدة. لأن لى حيوان الوعر والبهائم. على الجبال الألوف. قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندى. إن جعت فلا أقول لك؛ لأن لى المسكونة وملأها. هل آكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ اذبح لله حمدا وأوف العلى نذورك وادعنى فى يوم الضيق؛ أنقذك فتمجدنى.

وللشرير قال الله: مالك تحدث بفرائضى وتحمل عهدى على فمك. وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامى خلفك. إذا رأيت سارقا وافقته ومع الزناة نصيبك. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا. تجلس تتكلم على أخيك. لابن أمك تضع

معشرة. هذه صنعت وسكت. ظننت أنى مثلك. أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. افهموا هذا يا أيها الناسون الله لئلا أفترسكم ولا منقذ. ذابح الحمد يمجدنى والمقوم طريقه أريه خلاص الله» (مزمور ٥٠)

# ﴿إنما توعدون لواقع

تذكروا هذه النبوءات، واعلموا منها: ﴿إنما توعدون لواقع﴾

أى أنتم تعلمون من هذه النبوءات: أن الذى توعدون به من الهلاك؟ سوف يقع في يوم الرب. ثم شرع في الإفصاح عن يوم الرب بمثل ما أفصح عنه موسى والأنبياء. فقال: ﴿فَإِذَا النجوم طمست...﴾ إلخ تعلمون أنه ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾

# ﴿فإذا النجوم طمست﴾

التعبير كناية عن هول المعارك وشدتها في يوم الرب.

ففى نبوءة حَبَقُوق: «الله جاء من تيمان، والقدوس من جبل فاران، سلاه. جلاله غطى السموات، والأرض امتلأت من تسبيحه...» وفى الترجمة اليونانية السبعينية: «الله جاء من الجنوب» ولفظ «الجنوب» فى التوراة يدل على «مكة المكرمة» ومن الكلام الدال على ذلك: «فبنى هناك منبحا للرب، ودعا باسم الرب. ثم ارتحل ارتحالا متواليا نحو الجنوب» \_ «فصعد أبرام من مصر، هو وامرأته، وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب» وتغطية جلاله السموات: هو كناية عن عظم مجده وقوته واقتداره. ويدل أسلوب الكناية هذا على أن جلاله غطى الشمس والقمر والنجوم، على طريق الكناية.

وفى نبوءة إشعياء: «هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط، وحمو غضب؛ ليجعل الأرض خرابا وبيد منها خطاتها. فإن نجوم السموات وجبابرتها؛ لا تُبرز نورَها. تظلم الشمس عند طلوعها، والقمر لا يلمع بضوءه، وأعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على إثمهم. وأبطل تعظم المستكبرين، وأضع تجبر العتاة، وأجعل الرجل أعز من الذهب الإبريز، والإنسان أعز من ذهب أوفيير. لذلك أزلزل

//www.al-maktabeh.com

السموات، وتتزعزع الأرض من مكانها، في سخط رب الجنود، وفي يوم حمو غضبه» (إشعياء ١٣: ٩ ـ ١٣)

# لاحظ: «فإن نجوم السموات وجبابرتها؛ لا تبرر نورها»

وفى نبوءة للمسيح عن يوم الرب: «وللوقت بعد ضيق تلك الأيام، تظلم الشمس والقمر لا يُعطى ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السموات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء» (متى ٢٤: ٢٩ ـ ٣٠)

# ﴿وإذا السماء فرجت﴾

فى نبوءة فى سفر إشعياء عن يوم الرب: «ليتك تـشق السموات وتنزل. من حضرتك تتزلزل الجبال» وفى نبوءة فى نفس السفر: «تشققت الأرض تشققا. تزعزعت الأرض تزعزعا» (إش ٢٤: ١٩)

### وفى نبوءة تشقق السماء:

«ليتك تشق السموات وتنزل. من حضرتك تتزلزل الجبال. كما تشعل النار الهشيم وتجعل المنار المياه تغلى لتعرّف أعداءك اسمك، لترتعد الأمم من حضرتك. حين صنعت مخاوف لم ننتظرها. نزلت تزلزلت الجبال من حضرتك. ومنذ الأزل لم يسمعوا ولم يصغوا. لم تر عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. تلاقى الفرح الصانع البر. الذين يذكرونك في طرقك. ها أنت سخطت إذ أخطأنا. هي إلى الأبد فنخلص. وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا. وليس من يدعو باسمك أو ينتبه ليتمسك بك لأنك حجبت وجهك عنا وأذبتنا بسبب آثامنا. والآن يا رب أنت أبونا. نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك.

لا تسخط كل السخط يا رب، ولا تذكر الإثم إلى الأبد. ها انظر. شعبك كلنا. مدن قدسك صارت برية. صهيون صارت برية، وأورشليم موحشة. بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك آباؤنا قد صار حريق نار وكل مشتهياتنا صارت خرابا. ألأجل هذه تتجلد يا رب؟ أتسكت وتذلنا كل الذل؟» (إشعياء ٦٤)

### ﴿ وإذا الجبال نسفت ﴾

فى نبوءة حبقوق: "نظر فرجف الأمم، ودكت الجبال الدهرية، وخسفت آكام القدم" وفى نبوءة حزقيال عن هلاك يأجوج ومأجوج فى يوم الرب. وعبر عنه بالأيام الأخيرة لبنى إسرائيل. وهى نفسها الأيام الأولى لبدء أيام بنى إسماعيل فى الملك والنبوة من محمد عرفي المساء ووحوش أمامى سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل، والدبابات التى تدب على الأرض، وكل الناس الذين على وجه الأرض، وتندك الجبال وتسقط المعاقل، وتسقط كل الأسوار إلى الأرض»

وهذا هو النص من حزقيال ـ الأصحاح الثامن والثلاثون:

«لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج. هَكُذا قال السيد الرب. في ذلك اليوم عند سكنى شعبى إسرائيل آمنين أفلا تعلم. وتأتى من موضعك من أقاصى الشمال أنت وشعوب كثيرون معك كلهم راكبون خيلا جماعة عظيمة وجيش كثير. وتصعد على شعبى إسرائيل كسحابة تغشى الأرض. في الأيام الأخيرة يكون. وآتى بك على أرضى لكى تعرفنى الأمم حين أتقدس فيك أمام أعينهم يا جوج.

هكذا قال السيد الرب. هل أنت هو الذى تكلمت عنه فى الأيام القديمة عن يد عبيدى أنبياء إسرائيل الذين تنبأوا فى تلك الأيام سنينا أن آتى بك عليهم؟ ويكون فى ذلك اليوم يوم مجئ جوج على أرض إسرائيل. يقول السيد الرب. أن غضبى يصعد فى أنفى. وفى غيرتى فى نار سخطى تكلمت أنه فى ذلك اليوم يكون رعش عظيم فى أرض إسرائيل. فترعش أمامى سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدبابات التى تدب على الأرض وكل الناس الذين على وجه الأرض وتندك الجبال وتسقط المعاقل وتسقط كل الأسوار إلى الأرض. وأستدعى السيف عليه فى كل جبالى. يقول السيد الرب. فيكون سيف كل واحد على أخيه. وأعاقبه بالوباء وبالدم وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة ونارا وكبريتا. فأتعظم وأتقدس وأعرف فى عيون أمم كثيرة؛ فيعلمون أنى أنا الرب» (حزقيال ٣٨٠: ١٤ ـ ٣٢)

http://www.al-maktabeh.com

## ﴿وإذا الرسل أقتت﴾

جعل الله يوما معينا لهلاك اليهود المكذبين بمحمد على السلمين وبين المسلمين وبين اللهود هذا الهلاك. ورد عليهم بقوله: إنه مؤجل ليوم الفصل بين المسلمين وبين الميهود، وسيكون بغتة، وأنه إلى أمة معدودة. ثم ذكر أدلة على قدرته على الإهلاك. وقال عن يوم الرب: ﴿هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ ﴿هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين﴾ جمع اليهود للمعركة فقتلوا. ولما بعثوا من بعد القتل مباشرة التقوا بالأولين. فصار يوم الفصل مقسوما إلى مدتين. مدة للأحياء في يوم الرب، ومدة للمشابهين بهم من آبائهم. وإذ الإحساس منتف من بعد الموت؛ عبر عنها بيوم واحد.

#### \*\*\*

### وفي سورة النبأ:

فى بدء السورة الكريمة؛ ذكر اختلاف اليهود فى نبوة محمد عَلَيْكُم ثم كرر الله الدلائل على قدرت كما فى السورة السابقة. فقال: ﴿كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ما يحدث لهم فى يوم الرب.

ثم قال: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواَجًا ﴿ آ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُواَبًا آ آ وَ سُيِّرَتِ الْجَبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا آ آ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مَرْصَادًا آ آ لِلطَّاغِينَ مَا اللَّا اللَّهَ اللَّا اللَّهَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الله

كان من عادة المحاربين القدماء النفخ في الأبواق لجمع الناس للحرب. وهو على هذه العادة يتكلم. وعلى هذه العادة تكلم كتاب التوراة وأسفار الأنبياء من قبل. ففي سفر يوئيل: «اضربوا بالبوق في صهيون. صوتوا في جبل قدسى؛ ليرتعد جميع سكان الأرض. لأن يوم الرب قادم؛ لأنه قريب...إلخ» (يؤ ٢: ١)

## ﴿وفتحت السماء فكانت أبوابا ﴾

لقّب دانيال رسول الله محمد عليه المقب «ابن الإنسان» في الأصحاح السابع من سفره. واستدل بكلامه المسيح عيسى عليه وقال: إن «ابن الإنسان» سيأتي من بعدى. وقال: إن موسى في التوراة في نشيده، أنبأ عن نزول الملائكة من السماء لنصرة «ابن الإنسان» فمن الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله تنزل من السماء، وتصعد إلى السماء لنصرة ابن الإنسان. ذلك قوله: «الحق الحق أقول لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» (يوحنا ١: ٥١)

## ﴿وسيرت الجبال فكانت سرابا

في الأصحاح الأول من سفر ميخا:

«اسمعوا أيها الشعوب جميعكم. أصغى أيتها الأرض وملؤها، وليكن السيد الرب شاهدا عليكم. السيد من هيكل قدسه. فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه، وينزل ويمشى على شوامخ الأرض؛ فتذوب الجبال تحته، وتنشق الوديان كالشمع قدام النار. كالماء المنصب في منحدر...» (مي ١:١-)

## ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفا. . . ﴾

بعدما فرغ من الكلام عن هلاك الكافرين من اليهود بالنبي على في يوم القيامة. الرب. وعن نجاة المؤمنين به؛ شرع في الكلام عن الهلاك والنجاة في يوم القيامة. لاغيا مدة الحياة في القبر. على معنى: «من مات فقد قامت قيامته» والمراد بالروح: محمد علي بلغة أهل الكتاب وذلك لأن عيسى علي لا ذكر اسم أحمد في إنجيل يوحنا، وذكر بعده الروح القدس. فقال: «بيراكليت الروح القدس» أى المنسوب إلى الله القدوس الطاهر. فإن من عادة أهل الكتاب نسبة الإنسان المؤمن إلى الروح القدس، يعنون أنه يُلهم أعماله من الله. ونسبة الإنسان الكافر إلى الروح النجس يعنون أنه يُلهم أعماله من الله. وللمراد بالملائكة: الملائكة الأربعة وهم جبرائيل يعنون أنه يُلهم أوريل. \_ الذي هو عزرائيل \_ والمراد من القيام: أنه مكتوب في التوراة عن محمد علي أنه سيشفع في المذنبين. لذلك يقوم ليبين مقدار حب الله التوراة عن محمد علي أنه سيشفع في المذنبين. لذلك يقوم ليبين مقدار حب الله له، ومقدار شفاعته. وقد بين أنها لفصل القضاء، وأنها ليست لليهود. وإنما هي

لأمّته بمعنى عدم تخليدهم في جهنم.

وهذا هو نص التوراة من الأصحاح الثاني والخمسين وما بعده من سفر إشعياء على أنه سيشفع في المذنبين من أمته فقط:

«هو ذا عبدى يعقل يتعالى ويرتقى ويتسامى جدا. كما اندهش منك كثيرون. كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بنى آدم. هكذا ينضح أمما كثيرين. من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه.

من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا. محتقر فلم نعتد به.

لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا. ملنا كل واحد إلى طريقه. والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم. أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ. وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. أنه ضرب من أجل ذنب شعبى. وجعل مع الأشرار قبره ومع غنى عند موته. على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش.

أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنحج. من تعب نفسه يرى ويشبع. وعبدى البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة. من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصى مع أثمة. وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين» (إشعياء ٥٢: ١٣)

ونص الإنجيل على مقدار حب الله له، وشفاعته لأمته بمعنى عدم تخليدهم في النار

قد ذكرناه في كتابنا الشفاعة بين المسلمين وأهل الكتاب، وفي كتابنا هرمجدون حقيقة أم خيال؟ وسنذكر منه في ما بعد في هذا الكتاب ما يؤدي الغرض.

وقد جاء في إنجيل مرقس: أن المسيح عَلَيْتَكِم لن يشفع في اليهود، وتعجب من عدم إيمانهم. والتعجب معناه: أنهم غير مؤمنين. ولا شفاعة إلا للمؤمن. ذلك قوله: «فقال لهم يسوع: ليس نبى بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة، غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. وتعجب من عدم إيمانهم، وصار يطوف القرى المحيطة؛ يُعلّم» (مرقس ٦: ٤ ـ ٦)

وفي نهاية سورة النبأ يقول لليهود:

﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَني كُنتُ تُرَابًا ﴾ لَيْتَني كُنتُ تُرَابًا ﴾

البيان:

العذاب القريب يكون في يوم الرب.

ومعنى ﴿ويقـول الكافر يا ليتنى كـنت ترابا﴾ يحكيه المسيح عـيسى عَلَيْتُكْمِ فى إنجيل برنابا. وسيأتى ذكره فيما بعد.

\*\*\*

#### وفي سورة النازعات:

يقول الله تعالى:

البيان:

قوله تعالى ﴿والنازعات غرقا﴾ إشارة إلى نبوءة في التوراة عن محمد على يريد من اليهود أن يتذكروها؛ ليـؤمنوا به فينجو من الهلاك على يديه في يوم الرب. وهي نبوءة فاران في سفر حبقوق. وفيها: «عريت قوسك تعرية. سباعيات سهام كلمتك» وفي التـراجم القديمة: «وستنزع في قسـيك إغراقا، وترتوى السهام بأمرك ارتواء» وفي ترجمة: «هل غضبك منصب على الأنهار يا رب؟ أعلى الأنهار احتدم سخطك؟ أم على البحر سكبت جام غيظك. عندما ركبت خيولك ومركبات ظفرك؟ جردت قوسك، وتأهبت لإطلاق سهامك الكثيرة، وشققت الأرض أنهارا»

والمعنى: أن السهام والقسى سيستغرقان فى نزع أرواح اليهود؛ كناية عن كثرة القتلى، والفناء العام.

### وهذا هو النص:

«الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى السموات والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور. له من يده شعاع وهناك استتار قدرته. قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض. نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت آكام القدم. مسالك الأزل له. رأيت خيام كوشان تحت بلية. رجفت شقق أرض مديان. هل على الأنهار حمى يا رب. هل على الأنهار حمى يا رب. هل على الأنهار خصبك. أو على البحر سخطك، حتى إنك ركبت خيلك، مركباتك مركباتك مركباتك مركباتك ففرعت الجبال. سيل المياه طما. أعطت اللجة شققت الأرض أنهارا، أبصرتك ففزعت الجبال. سيل المياه طما. أعطت اللجة صوتها. رفعت يديها إلى العلاء. الشمس والقمر وقفا في بروجه ما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض. بسخط دست الأمم. خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك. سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق. سلاه. ثقبت بسهامه رأس قبائله. عصفوا لتشتيتي، ابتهاجهم كما لأكل حتى العنق. سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة.

سمعت فارتعدت أحشائي. من الصوت رجفت شفتاي. دخل النخر في عظامي، وارتعدت في مكاني الأستريح في يوم الضيق، عند صعود الشعب الذي يزحمنا.

ف مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا بقر في المذاود؛ فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي» (حبقوق ٣)

### ﴿والناشطات نشطا﴾

هذه صفات المسلمين المحاربين على الخيول في يوم الرب. وهي مجموعة مع غيرها من الصفات التي تدل على النشاط والشجاعة (١) في نبوءة يوئيل، وفي الأصحاح الرابع من سفر إرمياء. وفي نبوءة إرمياء هذه: «نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف، وكل الآكام تقلقلت» ـ «هو ذا كسحاب يصعد، وكزوبعة مركباته. أسرع من النسور خيله» وهذا هو نص إرمياء:

«إن رجعت<sup>(۲)</sup> يا إسرائيل. يقول الرب. إن رجعت إلى وإن نزعت مكرهاتك من أمامى فلا تتيه. وإن حلفت حى هو الرب بالحق والعدل والبر فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون.

لأنه هكذا قال الرب لرجال يهوذا ولأورشليم: احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك. اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم لئلا يخرج كنار غيظى فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر أعمالكم. أخبروا في يهوذا وسمعوا في أورشليم وقولوا: اضربوا بالبوق في الأرض. نادوا بصوت عال وقولوا: اجتمعوا فلندخل المدن الحصينة. ارفعوا الراية نحو صهيون. احتموا. لا تقفوا. لأنى آتى بشر من الشمال وكسر عظيم. قد صعد الأسد من غابته ورحف مهلك الأمم.

http://www.ai-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) في سفر حزقيال وهو يتكلم عن بئر زمزم كلام عن السبح في الماء، في الأصحاح السابع والأربعين «ثم قاس ألفا وإذا بنهر لم أستطع عبوره؛ لأن المياه طمت مياه سباحة نهر لا يعبر» (حز ٣٧: ٥).

<sup>(</sup>٢) الأصحاح الرابع من سفر إرمياء.

خرج من مكانه ليجعل أرضك خرابا. تخرب مدنك فلا ساكن. من أجل ذلك تنطقوا بمسوح. الطموا، وولولوا؛ لأنه لم يرتد حمو غضب الرب عنا. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: أن قلب الملك يعدم وقلوب الرؤساء. وتتحير الكهنة وتتعجب الأنبياء.

فقلت: آه يا سيد الرب حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب<sup>(۱)</sup> وأورشليم قائلا: يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس. في ذلك الزمان يقال لهذا الشعب ولأورشليم: ريح لافحة من الهضاب في البرية نحو بنت شعبي لا للتذرية ولا للتنقية. ريح أشد تأتي لي من هذه. الآن أنا أيضاً أحاكمهم.

هو ذا كسحاب يصعد وكزوبعة مركباته. أسرع من النسور خيله. ويل لنا لأننا قد أخربنا. اغسلى من الشر قلبك يا أورشليم لكى تخلصى. إلى متى تبيت فى وسطك أفكارك الباطلة. لأن صوتا يخبر من دان ويسمع ببلية من جبل أفرايم. اذكروا للأمم. انظروا. أسمعوا على أورشليم. المحاصرون آتون من أرض بعيدة فيطلقون على مدن يهوذا صوتهم. كحارسى حقل صاروا عليها حواليها لأنها تمردت على. يقول الرب. طريقك وأعمالك صنعت هذه لك. هذا شرك. فإنه مر قد بلغ قلبك.

أحشائى أحشائى. توجعنى جدران قلبى. يئن فى قلبى. لا أستطيع السكوت. لأنك سمعت يا نفسى صوت البوق وهتاف الحرب. بكسر على كسر نودى لأنه قد خربت كل الأرض. بغتة خربت خيامى وشققى فى لحظة. حتى متى أرى الراية وأسمع صوت البوق. لأن شعبى أحمق. إياى لم يعرفوا. هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين. هم حكماء فى عمل الشر ولعمل الصالح ما يفهمون.

نظرت إلى الأرض وإذا هي خربة وخالية وإلى السموات فلا نور لها.

نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف وكل الآكام تقلقلت. نظرت وإذا لا إنسان وكل طيور السماء هربت. نظرت وإذا البستان برية وكل مدنها نقضت. من وجه

<sup>(</sup>۱) في القرآن الكريم: ﴿يخادعون الله وهو خادعهم﴾ \_ ﴿يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون﴾

الرب، من وجه حمو غضبه.

لأنه هكذا قال الرب. خرابا تكون كل الأرض ولكننى لا أفنيها. من أجل ذلك تنوح الأرض وتظلم السموات من فوق<sup>(1)</sup>. من أجل أنى قد تكلمت. قصدت ولا أندم ولا أرجع عنه. من صوت الفارس ورامى القوس كل المدينة هاربة. دخلوا الغابات وصعدوا على الصخور. كل المدن متروكة ولا إنسان ساكن فيها. وأنت أيتها الخربة ماذا تعملين. إذا لبست قرمزا، إذا تزينت بزينة من ذهب، إذا كحلت بالإثمد عينيك؛ فباطلا تحسنين ذاتك فقد رذلك العاشقون. يطلبون نفسك. لأنى سمعت صوتا كماخضة ضيقا مثل ضيق بكربة. صوت ابنة صهيون تزفر. تبسط يديها قائلة: ويل لى لأن نفسى قد أغمى عليها بسبب القاتلين» (إرمياء ٤)

## نبوءة ﴿السابحات﴾

هذا هو كلام إرمياء، في الناشطات ﴿السابحات﴾ المراد: هو المذكور في الأصحاح السابع والأربعين من سفر حزقيال وهو يتكلم عن بئر زمزم ويقول: "ثم قاس ألفا، وإذا بنهر لم أستطع عبوره؛ لأن المياه طمت. مياه سباحة نهر. لا يعبر»

والنص طويل في سفر حزقيال. وهو يبدأ من الأصحاح الأربعين. ويقول عن الهيكل الجديد. ويعنى به تغيير الشريعة القديمة التي هيكل سليمان رمز لها، بالشريعة الجديدة التي الكعبة البيت الحرام ستكون رمزها. وعبر بقوله «من جهة الجنوب» عن «مكة» وقد قال المسيح إن محمدا سيخرج من أرض الجنوب. وفي التوراة اليونانية في نبوءة حبقوق أن النبي الآتي سيأتي من أرض الجنوب.

وتكلم عن السور الذى يحيط بالهيكل الجديد، وعن الدار الداخلية من المدخل الجنوبي، ثم وصف الهيكل، والأبنية التي خارج الهيكل وقال إن مجد الله سيجئ من طريق الشرق، وصوته كصوت مياه غزيرة، والأرض تلألأت من مجده.

وتكلم عن المذبح والذبائح.

377

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم: ﴿وخسف القمر﴾

وأكثر الكلام في استعمال الباب الشرقي من الهيكل. وقال عن الكهنة: «ولا يحلقون شعر رءوسهم، ولا يرسلونه، بـل يقصرونه في انتظام. ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله إلى الدار الداخلية، ولا يتزوجون أرملة، ولا مطلقة»

وتكلم عن حصة الرب من الأرض. فقال: "وقال الرب: وإذا قستم الأرض ميراثا؛ تقدمون لى منها قطعة. طولها خمسة وعشرون ألف ذراع، وعرضها عشرة آلاف ذراع، وتكون هذه كلها مكرسة لى. ويكون من هذه الأرض للهيكل مربع طوله خمس مئة ذراع وعرضه خمس مئة ذراع على المحيط. وتكون الفسحة من حوله خمسين ذراعا. وتقيس من الأرض المقدسة قطعة طولها خمسة وعشرون ألف ذراع وعرضها عشرة آلاف ذراع. وعليها يكون الهيكل وقياس الأقداس.

وهناك يكون مكان مقدس للهيكل ولبيوت الكهنة الذين يقتربون منى؛ ليخدموني»

ثم تكلم عن المكاييل والموازين، ووصف بنى إسرائيل متطفيف المكاييل والموازين فقال: «وقال السيد الرب: كفاكم يارؤساء إسرائيل. كفوا عن الظلم والعنف وأجروا الحق والعدل، وارفعوا عن شعبى اغتصابكم. سيكون لكم موازين عادلة»

وفى هذا المعنى ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ يَ اللَّهُ لَيُ اللَّهُ مَا النَّاسُ لَكُونُ وَ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ فَي يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَي يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

بين أنهم سيبعثون خلقا جديدا. وسيحاسب الكافرون منهم في يوم عظيم بين أنه في يوم عظيم بين أنه لليهود فقط بقوله ﴿ يَوْمَ يَقُومُ لَنُهُ لَلَهُ وَ فَقَط بقوله ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لَرَبُ الْعَالَمِينَ ﴾

ثم تكلم حزقياً عن الأعياد وعن ميراث رئيس الكهنة. ثم تكلم عن النهر الجارى من الهيكل الجديد. فقال: «ورجع بي الرجل إلى المدخل الشرقي؛ فرأيت

تحت العتبة مياها تجري على طول جانب الهيكل الأمامى، صوب الجنوب، وعبر المذبح إلى الشرق، وخرج بى من طريق باب الشمال، ودار بى فى الطريق الخارجى إلى الباب الخارجى عند الطريق المتجه نحو الشرق؛ فإذا بالمياه تجرى من الجانب الجنوبى.

ولما خرج الرجل نحو الشرق. كان بيده خيط. فقاس ألف ذراع، واجتاز بى المياه التى غمرتنى حتى الكعبين. ثم قاس ألف ذراع؛ فغمرتنى المياه إلى الركبتين. ثم قاس ألف ذراع؛ فإذا بنهر تعذّر ثم قاس ألف ذراع؛ فإذا بنهر تعذّر على الاجتياز فيه؛ لأن المياه صارت طاغية، لايمكن اجتيازها إلا سباحة. فقال لى: أرأيت يا ابن البشر؟»... إلخ.

#### \*\*\*

وفى سفر حزقيال كلام كثير عن معاصى بنى إسرائيل. وقد عددها وقال بعدها: أن الله سيعاقبهم عقبابا شديدا، وسيبعثرهم فى البلدان. ومن هذه المعاصى: أنهم صنعوا الأصنام، وسفكوا الدم البرئ، وأهانوا الأب والأم، وعاملوا الغريب بالظلم، واضطهدوا اليتيم والأرملة، واحتقروا الأمكنة المقدسة، ودنسوا يوم السبت.

«رجال نميسة» كما قبال الله عنهم في القرآن الكريم: ﴿هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ وارتكبوا الفجور، وزنوا بامرأة الأب، واضبجعوا مع المرأة الحائض، وزنوا وارتكبوا بنساء الأقارب وبعضهم مع حماته وبعضهم مع أخته، وأخذوا الرشوة لسفك الدم البرئ وأكلوا الربا الفاحش، وأغتصبوا أموال أقر بائهم. وفي نهاية هذا الكلام يقول: «فهل يحتمل قلبك، أو تقوى يداك أيام أجرى حسابي معك؟» (حزقيال ٢٢)

#### ﴿فالسابقات سبقا﴾

لأن السبّح فى الماء مقصود به بئر زمزم؛ يكون المقـصود بالسابقـات: وفود الحـجـاج إلى مكة، فى مـواسم الحج والعـمـرة. وفى سـفر إشـعـيـاء عن هذا: «ويُحضرون كل إخـوتكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركـبات وبهوا دج

http://www.al-maktabeh.com

وبغال وهجن إلى جبل قدسى أورشليم. قال الرب. كما يُحضر بنو إسرائيل. تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب»

والخيل يسبق بعضها بعضا وركابها خارجون من بلدة واحدة. فإذا خرجوا في الأشهر المعلومات من بلاد كثيرة؛ فإنهم لا يصلون كلهم في يوم واحد. لكنهم ينتظرون يوما واحدا لا يريدون أن يتعدوه إلى غيره؛ لئلا يفسد حجهم. وهو يوم عرفة. ثم إن الهوادج على الجمال لا تتحرك كلها في يوم واحد. وإذا تحركت مع الخيول؛ فإن الخيول تسبقها، والبغال لا تسبقها. والهجن أيضا.

ومحرف النص كتب «قدسى. أورشليم» وهو يعلم أن جبل أورشليم وهو صهيون غير مقدس، ويعلم أن لليهود المكذبين عقابا في يوم القيامة عبر عنه بقوله: «ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا على؛ لأن دودهم لا يموت، ونارهم لا تطفأ. ويكونون رذالة لكل ذي جسد»

وهذا هو النص من الأصحاح السادس والستين من سفر إشعياء:

«لأنه هكذا قال الرب. هأنذا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف؛ فترضعون. وعلى الأيدى تحملون، وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا وفى أورشليم تعزون. فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعشب. وتعرف يد الرب عند عبيده ويحنق على أعدائه. لأنه هو ذا الرب بالنار يأتى ومركباته كنزوبعة ليرد بحمو غضبه وزجره بلهيب نار. لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر ويكثر قتلى الرب. الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم فى الجنات وراء واحد فى الوسط آكلين لحم الخنزير والرجس والجرذ؛ يفنون معا. يقول الرب.

وأنا أجازى أعمالهم وأفكارهم.

حدَثَ لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدى. وأجعل فيهم آية وأرسل منهم ناجين إلى الأمم إلى ترشيش وفول ولود النازعين في القوس إلى توبال وياوان إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبرى ولا رأت مجدى فيخبرون بمجدى بين الأمم. ويحضرون كل إخوتكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركبات

وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدسى أورشليم. قال الرب.

كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب. وأتخذ أيضا منهم كهنة ولاويين. قال الرب. لأنه كما أن السموات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الرب. هكذا يثبت نسلكم واسمكم.

ویکون من هلال إلی هـلال ومن سبت إلی سبت أن کل ذی جـسـد یأتی لیسجـد أمامی. قال الرب. ویخرجون ویرون جـثث الناس الذین عصوا علی؛ لأن دودهم لا یموت ونارهم لا تطفأ. ویکونون رذالة لکل ذی جسد» (إشعیاء ٦٦: ١٢ ـ ٢٤)

ويتحدث إرمياء عن هلاك مصر في يوم الرب فيقول في الأصحاح السادس والأربعين:

«كلمة الرب التى صارت إلى إرميا النبى عن الأمم. عن مصر عن جيش فرعون نخو ملك مصر الذى كان على نهر الفرات فى كركميش الذى ضربه نبوخذراصر ملك بابل فى السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا.

أعدوا المجن والترس وتقدموا للحرب. أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ. اصقلوا الرماح. البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا. الخوف حواليهم. يقول الرب.

الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها. تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه. فيقول: أصعد وأغطى الأرض. أهلك المدينة والساكنين فيها. اصعدى أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج الأبطال. كوش وفوط القابضان المجن واللوديون القابضون والمادون القوس. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوى من دمهم. لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. اصعدى إلى جلعاد وخذى بلسانا يا عذراء بنت مصر. باطلا تكثرين العقاقير. لا رفادة لك. قد سمعت الأمم بخزيك وقد ملأ الأرض عويلك؛ لأن بطلا يصدم بطلا فيسقطان كلاهما معا.

771

الكلمة التي تكلم بها الرب إلى إرميا النبي في مجئ نبوخذراصر ملك بابل ليضرب أرض مصر. أخبروا في مصر واسمعوا في مجدل واسمعوا في نوف وفي تحفنحيس قـولوا انتصب وتهيأ لأن السيف يأكل حواليك. لماذا انـطرح مقتدروك؟ لا يقفون لأن الرب قد طرحهم. كثر العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقولوا: قوموا فنرجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم. قد نادوا هناك: فرعون ملك مصر هالك. قد فات الميعاد. حي أنا يـقول الملك رب الجنود. اسمه كتابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي. اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر؛ لأن نـوف تصير خربة وتحـرق فلا ساكن. مصـر عجلة حسنة جـدا. الهلاك من الشمال جـاء جاء. أيضا مستـأجروها في وسطها كـعجول صيرة. لأنهم هم أيضا يرتدون يهربون معا. لم يقفوا لأن يوم هلاكهم أتى عليهم. وقت عقابهم. صوتها يمشى كحيّة لأنهم يسيرون بجيش وقد جاءوا إليها بالفؤوس، كمحتطبي حطب، يقطعون وعرها. يقول الرب. وإن يكن لا يحصى؛ لأنهم قد كثروا أكثر من الجراد ولا عـدد لهم. قد أخـزيت بنت مصـر ودفعت ليـد شعب الشمال. قال رب الجنود إله إسرائيل. هأنذا أعاقب أمون نو وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها. فرعون والمتوكلين عليه. وأدفعهم ليد طالبي نفوسهم وليد نبوخذراصر ملك بابل وليد عبيده. ثم بعد ذلك تسكن كالأيام القديمة. يقول الرب.

وأنت فلا تخف يا عبدى يعقوب، ولا ترتعب يا إسرائيل؛ لأنى هأنذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيهم. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف.

أما أنت يا عبدى يعقوب فلا تخف لأنى أنا معك لأنى أفنى كل الأمم الذين بددتك إليهم. أما أنت فلا أفنيك بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة» (إرمياء ٤٦)

#### لاحظ:

أن ظاهر النص يدل على أن المعارك في أيام سبى بابل. والظاهر غير مراد. وذلك لأن سفر إرمياء مكتوب بعد هذه المعارك بسنين طويلة، ومسلم على حالته هذه للنصارى في مجمع يمنيه بعد المسيح بما يقرب من مئة عام.

## ﴿يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة﴾

فى نبوءة إرمياء: «نظرت إلى الجبال وإذا هى ترجف» فى يوم الرب. والرجفة للأرض والجبال والسماء والتلال «ترتجف السماء» (يؤ ٢: ١٠) «الجبال ترجف منه والتلال» (نا ١: ٥) والرادفة هى رجفة بعد الأولى من المحتمل أنها يوم القيامة العامة من الأموات. وفى المزمور الشانى: «يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه» (مز ٢: ٥) والغرض من الرجفات: هو تخويف القلوب ﴿قلوب يومئذ واجفة﴾ وهى قلوب اليهود المكذبين، ولم يقل كل القلوب ليخرج المسلمين من الفزع. وهؤلاء المكذبين يقولون: ﴿أَإِنَا لمردودون في الحافرة؟ أإذا كنا عظاما نخرة﴾؟

يقولون ما معناه: إذا كنا عظاما نخرة؛ أإنا لمردودون في الحافرة؟ أي إذا متنا عن شريعة موسى؛ لأن تركها موت. وقبلنا الشريعة الجديدة؛ لأن قبولها حياة. فإن حياتنا على الشريعة الجديدة؛ ستجرنا إلى الهلاك كما جرتنا إليه الشريعة القديمة؛ لأنها تعرف الحطأ من الصواب. ونحن نخطأ. ولا يعرف أحد الخطأ إلا من الشريعة. فإن كل الطعام كان حلا من قبل موسى؛ فمن أعلمنا أن الخنزير حرام إلا الشريعة؟ فكما هلكنا ونحن على القديمة، إذ نحن نخطأ، سنهلك ونحن على الجديدة. وإذا دخلنا في الجديدة كما كنا في القديمة. ﴿تلك إذاً كرة خاسرة﴾ لأنه لا مكك لنا فيها، ولا سلطان لنا على الناس.

## ﴿فَإِنَّا هِي رَجِرة واحدة فإذا هم بالساهرة ﴾

إذ يزجرون (١) إلى ساحة القتال؛ يكونون بالساهرة أي مكان السهر

#### (١) نص الأصحاح الثلاثين من سفر إشعياء عن الزجرة الواحدة:

«ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى إنهم يجرون رأيا وليس منى ويسكبون سكيبا وليس بروحى ليزيدوا خطيئة على خطيئة الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر ولم يسألوا فمى ليلتجأوا إلى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر فيصير لكم حصن فرعون خجلا والاحتماء بظل مصر خزيا. لأن رؤساءه صاروا فى صوعن وبلغ رسله إلى حانيس. قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم. ليس للمعونة ولا للمنفعة. ليس للمعونة ولا للمنفعة بل للمعونة ولا للمنفعة منها المعونة ولا للمنفعة بل للخجل وللخزى. وحى من جهة بهائم الجنوب. فى أرض شدة وضيقة منها اللبؤة والأسد الأفعى والثعبان السام الطيار يحملون على أكتاف الحمير ثروتهم وعلى أسنمة الجمال كنوزهم إلى شعب لا ينفع. فإن مصر تعين باطلا وعبثا لذلك دعوتها رهب الجلوس. ==

p://<del>www.al-maktabeh.com</del>

والاستعداد. فإذا كانوا فيه. فمن كان من الأخيار؛ فإنه سينجو بالهرب ومن كان من الأشرار فإنه سيغفل وفي غفلته يهلك. وكان المسيح علي قد حذرهم من الغفلة عن يوم الرب، وحشهم على السهر بقوله: «فاسهروا إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان» (متى ٢٥: ١٣) ولكنهم غفلوا. وسهر الأخيار فنجو.

== تعال الآن اكتب هذا عندهم على لوح وارسمه فى سفر ليكون لزمن آت للأبد إلى الدهور لأنه شعب متمرد أولاد كذبة أولاد لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب.

الذين يقولون للرائين: لا تروا، وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات. كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات. حيدوا عن الطريق ميلوا عن السيل اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل.

لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل. لأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والاعوجاج واستندتم عليهما لذلك يكون لكم هذا الإثم كصدع منقض ناتئ في جدار مرتفع يأتي هذه بغتة في لحظة. ويكسر ككسر إناء الخزافين مسحوقا بلا شفقة حتى لا يوجد في مسحوقه شقفة لأخذ نار من الموقدة أو لغرف ماء من الجب.

لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل. بالرجوع والسكون تخلصون. بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. فلم تشاءوا. وقلتم: لا بل على خيل نهرب. لذلك تهربون. وعلى خيل سريعة نركب. لذلك يسرع طاردوكم. يهرب الف من رجرة واحد من رجرة خمسة تهربون حتى أنكم تبقون كسارية على رأس جبل وكراية على اكمة.

ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم ولذلك يقوم ليرحمكم لأن الرب إله حق. طوبى لجميع منتظريه. لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم. لا تبكى بكاء يتراءف عليك عند صوت صراخك. حينما يسمع يستجيب لك. ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء. في الشدة. لا يختبئ: معلموك بعد، بل تكون عيناك تريان معلميك. وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليسار. وتنجسون صفائح تماثيل فضتكم المنحوتة وغشاء تمثال ذهبكم المسبوك. تطرحها مثل فرصة حائض. تقول لها: أخرجي.

ثم يعطى مطر زرعك الذى تزرع الأرض به وخبز غلة الأرض فيكون دسما وسمنا وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع. والأبقار والحمير التي تعمل الأرض تأكل علفا مملحا مذرى بالمنسف والمذراة. ويكون على كل جبل عال وعلى كل أكمة مرتفعة سواق ومجارى مياه في يوم المقتلة العظيمة حينما تسقط الأبراج. ويكون نور القمر كنور الشمس ونور الشمس يكون سبعة أضعاف كنور سبعة أيام في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفى رض ضربه.

هو ذا اسم الرب يأتى من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم. شفتاه ممتلئتان سخطا ولسانه كنار آكله. ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة. لغربلة الأمم بغربال السوء وعلى فكوك الشعوب رسن مضل. تكون لكم أغنية كليلة تقديس عيد وفرح قلب كالسائر بالناى ليأتى إلى جبل الرب إلى صخر إسرائيل. ويسمع الرب جلال صوته ويرى نزول ذراعه بهيجان غضب ولهيب نار آكلة نوء وسيل وحجارة برد. لأنه من صوت الرب يرتاع أشور. بالقيضيب يضرب. ويكون كل مرور عصا القضاء التى ينزلها الرب عليه بالدفوف والعيدان. وبحروب ثائرة يحاربه. لأن تفتة مرتبة منذ الأمس مهيأة هى أيضا للملك عميقة واسعة كومتها نار وحطب بكثرة. نفخة الرب كنهر كبريت توقدها» (إشعياء ٣٠)

ثم قال تعالى:

البيان:

فى نبوءة عاموس عن يوم الرب: «أليس من أجل هذا ترتعد الأرض، وينوح كل ساكن فيها، وتطمو كلها كنهر، وتفيض وتنضب كنيل مصر»

فالطامة: هي المصيبة التي تأتى عقب تفاقم الشرور من الإنسان. وفي نبوءة عاموس ما نصه:

«هكذا أرانى السيد الرب وإذا سلة للقطاف. فقال: ماذا أنت راء يا عاموس؟ فقلت: سلة للقطاف. فقال لى الرب: قد أتت النهاية على شعبى إسرائيل. لا أعود أصفح له بعد. فتصير أغانى القصر ولاول فى ذلك اليوم. يقول السيد الرب. الجثث كثيرة يطرحونها فى كل موضع بالسكوت.

اسمعوا هذا أيها المتهممون المساكين لكى تبيدوا بائسى الأرض قائلين: متى يمضى رأس الشهر لنبيع قدمحا والسبت لنعرض حنطة. لنصغر الإيفة ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش. لنشترى الضعفاء بفضة والبائس بنعلين ونبيع نفاية القمح.

قد أقسم الرب بفخر يعقوب إنى لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم. أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها وتطمو كلها كنهر وتفيض وتنضب كنيل مصر. ويكون في ذلك اليوم. يقول السيد الرب: أنى أغيب الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور. وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثى وأصعد

http://www.al-maktabeh.com

على كل الأحقاء مسحا وعلى كل رأس قرعة وأجعلها كمناحة الوحيد، وآخرها يوما مرا» (عاموس ٨: ١ ـ ١٠)

\*\*\*

### وفي سورة عبس:

يقول الله تعالى عن يوم الرب:

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَته وَبَنِيهِ (٣٠) لِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ يَوْمَئِذ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) وُجُوهٌ يَوْمَئِذ مَّسْفرَةٌ (٤٠) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشرَةٌ (٣٦) وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذ عِلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤٤) أَوْلَئكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾

البيان:

يصور حال اليهود في يوم الرب أنهم إذا رأوا شدة الأهوال؛ يتمنى المرء الفرار من أخيه . . . إلخ . وسبب الفرار : ﴿لكل امرئ منهم يومئذ ﴾ في يوم الرب ﴿شأن يغنيه ﴾ ثم صور حال المسلمين فقال : ﴿وجوه يومئذ مسفرة ﴾ . . . إلخ . وصور حال اليهود الكافرين فقال : ﴿ووجوه يومئذ عليها غبرة ﴾ . . . إلخ .

\*\*\*

### سورة التكوير:

يقول الله تعالى:

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۞ وَإِذَا الْجَبَالُ سُيِّرَتْ ۞ وَإِذَا الْعَشَارُ عُطِّلَتْ ۞ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ۞ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۞ بَأَيِ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۞ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۞ بَأَيِ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۞ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشُطَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشُطَتْ ۞ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۞ وَإِذَا الْجَعَدِيمُ سُعِّرَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشُطَتْ ۞ وَإِذَا الْجَعَدِيمُ سُعِّرَتْ ۞ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾

البيان:

يصور الحالة السيئة لليهود وللأمم في يوم الرب بتعبيرات كنائية تعبر عن شدة الهول والفزع. وهذه التعبيرات تشير إلى نبوءات عن محمد عليك في التوراة وفي الإنجيل؛ ليقرأها علماء بني إسرائيل، فيعلموا منها: أن هلاكهم محقق على يد هذا النبي.

﴿إذا الشمس كورت﴾ \_ ﴿وإذا الجبال سيرت﴾ \_ ﴿وإذا الوحوش حشرت﴾ إلخ في سفر الرؤيا: ﴿والسماء انفلقت كَـدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما»

وفى سفر إشعياء: «ويفنى كل جند السموات، وتلتف السموات كدرج، وكل جندها ينتثر، كانتثار الورق من الكرمة، والسقاط من التينة»

لاحظ: «وكل جندها ينتثر» وتذكر قول الله تعالى في سورة الانفطار: ﴿وإذا الكواكب انتثرت﴾

وهذا هو نص الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر إشعياء. وما بعده:

«اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا وأيها الشعوب اصغوا. لتسمع الأرض وملؤها. المسكونة وكل نتائجها. لأن للرب سخطا على كل الأمم وحموا على كل جيشهم. قد حرمهم دفعهم إلى الذبح. فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها وتسيل الجبال بدمائهم. ويفنى كل جند السموات وتلتف السموات كدَرْج وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة.

لأنه قد روى فى السموات سيفى. هوذا على أدوم ينزل وعلى شعب حرمته للدينونة. للرب سيف قد امتلأ دما اطلى بشحم بدم خراف وتيوس بشحم كلى كباش. لأن للرب ذبيحة فى بصرة وذبحا عظيما فى أرض أدوم. ويسقط البقر الوحشى معها والعجول مع الثيران وتروى أرضهم من الدم وترابهم من المشحم يسمّن. لأن للرب يوم انتقام سنة جزاء من أجل دعوى صهيون.

وتتحول أنهارها زفتا وترابها كبريتا وتصير أرضها زفتا مشتعلا. ليلا ونهارا لا

http://www.al-maktabeh.com

تنطفئ. إلى الأبد يصعد دخانها. من دور إلى دور تخرب. إلى أبد الآبدين. لا يكون من يجتاز فيها، ويرثها القوق والقنفذ والكركى والغراب يسكنان فيها، ويمد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء. أشرافها ليس هناك من يدعونه للملمك، وكل رؤساؤها يكونون عدما، ويطلع في قصورها الشوك.

القريص والعوسج فى حصونها. فتكون مسكنا للذئاب، ودارا لبنات النعام وتلاقى وحوش القفر بنات آوى ومعز الوحش يدعو صاحبه. هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا. هناك نحجر النكارة وتبيض وتفرخ وتربى تحت ظلها. وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض.

فتشوا في سفر الرب، واقرأوا. واحدة من هذه لا تفقد. لا يغادر شيء صاحبه؛ لأن فمه هو قد أمر وروحه هو جمعها. وهو قد ألقى لها قرقمة ويده قسمتها لها بالخيط إلى الأبد ترثها. إلى دور خدود تسكن فيها. تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهو كالنرجس يزهو إزهارا ويبتهج ابتهاجا، ويرنم. يُدفع إليه مجد لبنان. بهاء كرمل وشارون. هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. شدوا الأيادى المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها. قولوا لخائض القلوب: تشددوا. لا تخافوا. هو ذا إلهكم الانتقام يأتى. جزاء الله. هو يأتى ويخلصكم.

حينئذ تتفتح عيون العمى وآذان الصم تتفتح. حينئذ يقفز الأعرج كالأيل، ويترزم لسان الأخرس؛ لأنه قد انفجرت في البرية مياه، وأنهار في القفر، ويصير السراب أجما، والمعطشة ينابيع ماء. في مسكن الذئاب مربطها دار للقصب والبردى. وتكون هناك سكة وطريق يقال لها: الطريق المقدسة. لا يعبر فيها نجس، بل هي لهم. من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. لا يكون هناك أسد وحش مفترس لا يصعد إليها. لا يوجد هناك، بل يسلك المفديون فيها، ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدى على رءوسهم. ابتهاج وفرح يدركانهم. ويهرب الحزن والتنهد» (إشعياء ٣٤ و ٣٥)

وفي سفر رؤيا يوحنا \_ الأصحاح السادس:

«ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت<sup>(۱)</sup> إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما. وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال» البيان:

أشار إشعياء بقوله: "وتلتف السموات كدرج" - بسكون الراء المهملة - إلى تكوير الشمس؛ لأن التفاف السموات ودورانها مثل الدرج. يكور الشمس، وهذا تعبير كنائى عن هول القتال. لقوله: "لأن للرب يوم انتقام" وأشار كاتب سفر الرؤيا بقوله: "وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما" إلى تسيير الجبال. وقد قال تعالى: "وإذا الجبال سيرت وأشار إشعياء بقوله: "وكل جندها ينتشر" إلى انتثار الكواكب. وتكلم إشعياء عن مكان المعركة فقال: "في بُصرة. وذبحا عظيما في أرض أدوم" أي الأردن. وهذا المكان هو خط سير العرب إلى فلسطين في يوم الرب في عهد عمر بن الخطاب والشيخ سنة ١٣٨ م. وتكلم عن حشر الوحوش في موضع المعركة. أي تجمعها - كما هو واضح من النص - وذلك لالتهام جثث القتلى.

# ﴿ وإذا النجوم انكدرت ﴾

فى رسالة يهوذا يصف المعاندين لله فى يوم الرب. ويقول: "ويل لهم" وشبههم بأمواج بحر هائجة مزبدة، بخزيهم "نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد" وقال يهوذا: إن هؤلاء المعاندين تنبأ عنهم "أخنوخ" وهو إدريس علي قائلا: «هو ذا قد جاء الرب فى ربوات قديسيه؛ ليصنع دينونة على الجميع، ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم...»

يريد أن يقول: في يوم الرب العظيم، سيأتي نبى الرب في آلاف من أصحابه المقدسين، وأن هؤلاء المعاندين من اليهود والأمم المشبهين بالنجوم المكدرة بقتام

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم: ﴿والنجم إذا هوى﴾.

الظلام؛ سيكون لهم هلاك، على أيديهم.

وهذا هو نص سفر يهوذا:

"ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة. ففى ذلك يفسدون. ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة وهلكوا فى مشاجرة قورح. هؤلاء صخور فى ولائمكم المحبية. صانعين ولائم معا بلا خوف راعين أنفسهم. غيوم بلا ماء تحملها الرياح أشجار خريفية بلا ثمر ميئة مضاعفا مقتلعة. أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم. نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب فى ربوات قديسيه. ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التى فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التى تكلم بها عليه خطاة فجار، هؤلاء هم مدمدمون جميع الكلمات الصعبة التى تكلم بها عليه خطأة فجار، هؤلاء هم مدمدمون المنفحة. وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التى قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح. فإنهم قالوا لكم: إنه فى الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم المسلة يهوذا)

## ﴿وإذا العشار عطلت﴾

العشور والصدقات والتقدمات والزكوات. كل ذلك منصوص عليه في شريعة التوراة. وكان علماء بني إسرائيل لا يقدمون العشور للفقراء والمساكين بالحق والعدل. فلذلك قال لهم الله: أنتم سلبتموني في العشور أي لم تؤتوها الفقراء. فلذلك أنتم ملعونون. وإذ سلبتموني؛ فإنكم تسلبون هذه الأمة كلها. وإن قدمتم العشور كاملة، فأنا أفتح عليكم بركات من السماء والأرض. ثم تكلم عن الأمة الآتية عوضا عن أمة اليهود، وعن النبي الآتي الماثل لموسى. وقال: إن شريعة التوراة ستتعطل أحكامها، وسيحل محلها شريعة النبي الآتي. ذلك قوله بعد الكلام

عن يوم الرب، وأن كل الأشرار سيفنون: «هأنذا أرسل إليكم إيليا النبى قبل مجئ يوم الرب العظيم والمخوف. فيرد قلب الآباء على الأبناء، وقلب الأبناء على آبائهم؛ لئلا آتى وأضرب الأرض بلعن، وقوله فى بدء النص: «هأنذا أرسل ملاكى؛ فيهيئ الطريق أمامى، ويأتى بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه، وملاك العهد الذى تسرون به. هو ذا يأتى. قال رب الجنود»

والسيد: هو النبى الأمى الآتى على مثال موسى. وبين أنه سيحارب اليهود، وسينقى بنى لاوى ـ وهم علماء بنسى إسرائيل ـ ويصفيهم كالذهب والفضة. وذكر شاهدا على ظلمهم للمساكين وهو أن العشار لا توزع توزيعا عادلا. وسوف يأتى اليوم الذى تتعطل فيه الشريعة. لأنه سيحل محلها شريعة النبى «إيليا» وإيليا هو اسم أحمد عليه بحساب الجمل.

وهذا هو نص الأصحاح الثالث من سفر ملاخي:

«هأنذا أرسل ملاكى فيهيئ الطريق أمامى، ويأتى بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه وملاك العهد الذى تسرون به. هوذا يأتى قال رب الجنود. ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره. لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار.

فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة. فينقى بنى لاوى ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما فى أيام القدم وكما فى السنين القديمة. وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على السحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زورا، وعلى السالبين أجرة الأجير الأرملة واليتيم ومن يصد الغريب<sup>(۱)</sup> ولا يخشانى. قال رب الجنود. لأنى أنا الرب لا أتغير. فأنتم يا بنى يعقوب لم تفنوا.

من أيام آبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها. ارجعوا إلى أرجع إليكم. قال رب الجنود. فقلتم: بماذا نرجع؟ أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم:

http://www.al-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ ﴾؟

أقوالكم اشتدت على. قال الرب. وقلتم: ماذا قلنا عليك؟. قلتم: عبادة الله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود. والآن نحن مُطوِّبون المستكبرين، وأيضا فاعلو الشر يُبنون، بل جربوا الله ونجوا.

حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه والرب أصغى وسمع وكُتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين فى اسمه: ويكونون لى قال رب الجنود فى اليوم الذى أنا صانع خاصة وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذى يخدمه. فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده (ملاخى ٣)

وبعدما فرغ من الكلام عن تعطيل شريعة التوراة، تكلم عن يوم الرب، وعن ظهور إيليا من قبله وهو محمد ﷺ فقال: «فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور. وكل المستكبرين، وكل فاعل الشر؛ يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي...الخ»

## ﴿وإذا الوحوش حشرت﴾

فى سفر إشعياء يتكلم عن يوم الرب ويقول: إن القتلى سيكثرون، وإن الوحوش القفر...» الوحوش القفر...»

وهذا هو النص من إشعياء \_ الأصحاح الثالث عشر:

«أقيموا راية على جبل أقرع. ارفعوا صوتا إليهم. أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاة. أنا أوصيت مقدسي ودعوت أبطالي لأجل غـضبي مفتخري عظمتي. صوت

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم: ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلاً﴾.

<sup>(</sup>٢) في القرآن الكريم: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾.

جمهور على الجبال. شبه قوم كثيرين. صوت ضحيح ممالك أمم مجتمعة. رب الجنود يعرض جيش الحرب. يأتون من أرض بعيدة من أقصى السموات. الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض.

ولولوا لأن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شئ. لذلك ترتخى كل الأيادى ويذوب كل قلب إنسان فيرتاعون. تأخذهم أوجاع ومخاض يتلوون كوالدة. يبهتون بعضهم إلى بعض. وجوههم وجوه لهيب.

هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها. فإن نجوم السموات وجبابرتها لا تبرد نورها. تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوءه. وأعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على إثمهم وأبطّل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاة. وأجعل الرجل أعز من الذهب الإبريز والإنسان أعز من ذهب أوفير. لذلك أزلزل السموات وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط رب الجنود وفي يوم حمو غضبه. ويكونون كظبي طريد وكغنم بلا من يجمعها. يلتفتون كل واحد إلى أرضه. كل من وجد يطعن وكل من انحاش يسقط بالسيف. وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم.

هأنذا أهيج عليهم المادين الذين لا يعتدون بالفضة ولا يسرون بالذهب. فتحطم القسى الفتيان ولا يرحمون ثمرة البطن. لا تشفق عيونهم على الأولاد. وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم وعمورة. لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور. ولا يخيم هناك أعرابي ولا يربض هناك رعاة. بل تربض هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتهم وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك معز الوحش وتصيح بنات آوى في قصورهم والذئاب في هياكل التنعم.

ووقتها قريب المجئ وأيامها لا تطول» (إشعياء ١٣) ﴿ وإذا البحار سجرت ﴾

72.

البحار جمع بحر. وقد ذكرنا في سورة الطور نبوءة ﴿والبحر المسجور﴾ وفي سفر الرؤيا: ﴿وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة؛ طرح في بحيرة النار» (رو ٢٠: ١٠) ﴿وسلّم المدي ١٥: ١٠) ﴿وسلّم الموتُ والهاوية الأمواتُ الذين فيهما، ودينوا كل البحرُ الأمواتُ الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله (١) . وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار» (رو ٢٠: ١٣ ـ ١٥) ﴿ورأيت وطرح المرت النار المتقدة بالكبريت» (رو ١٩: ٢٠) ﴿ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار» (رو ١٥: ٢)

### ﴿وإذا النفوس زوجت﴾

فى نهاية أيام اليهود على الأرض. وهى بدء أيام المسلمين. يقول إشعياء: إن الأخيار من أهل أورشليم سيسر الله بهم. ويتزوج بعضهم من بعض فينجبون نسلا خيرا، وكفرح العريس بالعروس، يفرح الله بالأخيار ونسلهم. ثم تكلم عن النبى محمد عليم فقال: «هو ذا مخلصك آت، ها أجرته معه، وجزاؤه أمامه. ويسمونهم شعبا مقدسا، مفديى الرب» يريد أنه يخلصهم من ذل الملوك الأجانب.

وهذا هو النص من الأصحاح الثاني من سفر إشعياء:

"من أجل صهيون لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أهداً حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك: مهجورة ولا يقال بعد لأرضك: موحشة بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة. لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك. وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك.

على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على

<sup>(</sup>١) يدعى المسيحيون أن المسيح قتل وصلب لمغفرة الخطايا. مع أنه فى سفر الحكمة أن آدم تاب، وتاب الله عليه. وفى الأناجيل نصوص كثيرة على أن الإدانة بالعمل. ومنها: «ودينوا كل واحد بحسب أعماله».

الدوام. یا ذاکری الرب لا تسکتوا ولا تدعوه یسکت حتی یثبت ویجعل أورشلیم تسبیحة فی الأرض. حلف الرب بیمینه وبذراع عزته قائلا: إنی لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك ولا یشرب بنو الغرباء خمرك التی تعبت فیها. بل یأكله الذین جنوه ویسبحون الرب ویشربه جامعوه فی دیار قدسی.

اعبروا اعبروا بالأبواب هيئوا طريق السعب أعدوا أعدوا السبيل. نقوه من الحجارة ارفعوا الراية للشعب. هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض قولوا لابنة صهيون: هوذا مخلصك آت. ها أجرته معه وجزاؤه أمامه. ويسمونهم شعبا مقدسا مفديى الرب وأنت تسمين المطلوبة المدينة غير المهجورة» (إشعياء ٦٢)

## ﴿وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت﴾

واذكر نبوءة الموءودة وهي في المزمور المئة والسادس.

فى هذا المزمور أن اليهود ذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان. وبسبب هذا سينزع منهم الملك والنبوة. وقد نسب اليهود إلى العرب أنهم هم الذين وأدوا البنين والبنات. والحق: أن العرب شعب الله وخاصته أهل بيته. والذين وأدوا البنين والبنات هم اليهود. وهذا هو النص:

"هللویا. احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته. من یتكلم بجبروت الرب؟ من یخبر بكل تسابیحه؟ طوبی للحافظین الحق وللمصانع البر فی كل حین. اذكرنی یا رب برضا شعبك. تعهدنی بخلاصك. لأری خیر مختاریك. لأفرح بفرح أمتك. لأفتخر مع میراثك.

أخطأنا مع آبائنا. أسأنا وأذنبنا. آباؤنا في مصر لم يفهموا عجائبك، لم يذكروا كثرة مراحمك. فتمردوا عند البحر. عند بحر سوف. فخلصهم من أجل اسمه ليعرف بجبروته. وانتهر بحر سوف فيبس، وسيرهم في اللجج كالبرية. وخلصهم من يد المبغض وفداهم من يد العدو. وغطت المياه مضايقيهم. واحد منهم لم يبق. فآمنوا بكلامه. غنوا بتسبيحه. أسرعوا فنسوا أعماله. لم ينتظروا مشورته.

http://www.al-maktabeh.com

بل اشتهوا شهوة فى البرية وجربوا الله فى القفر. فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا فى أنفسهم. وحسدوا موسى فى المحلة وهرون قدوس الرب. فتحت الأرض وابتلعت داثان وطبقت على جماعة أبيرام. واشتعلت نار فى جماعتهم. اللهيب أحرق الأشرار.

صنعوا عجلا فى حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك. وأبدلوا مجدهم بمثال ثور اكل عشب. نسوا الله مخلصهم الصانع عظائم فى مصر وعجائب فى أرض حام ومخاوف على بحر سوف. فقال بإهلاكهم لولا موسى مختاره وقف فى الثغر قدامه ليصرف غضبه عن إتلافهم. ورذلوا الأرض الشهية. لم يؤمنوا بكلمته. بل تمرمروا فى خيامهم. لم يسمعوا لصوت الرب. فرفع يده عليهم ليسقطهم فى البرية وليسقط نسلهم بين الأمم وليبددهم فى الأراضى. وتعلقوا ببعل فغور وأكلوا ذبائح الموتى. وأغاظوه بأعمالهم فاقتحمهم الوبأ. فوقف فينحاس ودان؛ فامتنع الوبأ. فحسب له ذلك برا. إلى دور فدور إلى الأبد.

وأسخطوه على ماء مريبة حتى تأذى موسى بسببهم. لأنهم أمروا روحه حتى فرط بشفتيه. لم يستأصلوا الأمم الذين قال لهم الرب عنهم بـل اختلطوا بالأمم وتعلموا أعمالهم وعبدوا أصنامهم فصارت لهم شركا. وذبحوا بنيهم ويناتهم للأوثان، وأهرقوا دما زكيا. دم بنيهم ويناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان، وتدنست الأرض بالدماء، وتنجسوا بأعمالهم، وزنوا بأفعالهم. فحمى غضب الرب على شعبه وكره ميراثه. وأسلمهم ليد الأمم وتسلط عليهم مبغضوهم. وضغطهم أعداؤهم؛ فذلوا تحت يدهم. مرات كثيرة أنقذهم، أما هم فعصوه بمشورتهم وانحطوا بإثمهم. فنظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم وذكر لهم عهده وندم حسب كثرة رحمته. وأعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم.

خلصنا أيها الرب إلهنا واجمعنا من بين الأمم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. ويقول كل الشعب: آمين. هللويا» (مزمور ١٠٦)

## ﴿وإذا الصحف نشرت﴾

فى الأصحاح الثانى من سفر حزقيال: يصف الله اليهود بالبيت المتمرد. وإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. ويقول حزقيال: «فنظرت وإذا بيد ممدودة إلى، وإذا بدرج سفر فيها. فنشره أمامى. وهو مكتوب من داخل، ومن قفاه وكتب فيه مراث ونحيب وويل»

#### وهذا هو نص النبوءة:

«فقال لى: يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك. فدخل فى روح لما تكلم معى وأقامنى على قدمى فسمعت المتكلم معى. وقال لى: يا ابن آدم أنا مرسلك إلى بنى إسرائيل إلى أمة متمردة قد تمردت على. هم وآباؤهم عصوا على إلى ذات هذا اليوم. والبنون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم. فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب. وهم إن سمعوا وإن امتنعوا. لأنهم بيت متمرد. فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم، ومن كلامهم لا تخف؛ لأنهم قريس وسلاه لديك. وأنت ساكن بين العقارب. من كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب. لأنهم بيت متمرد. وتتكلم معهم بكلامى. إن سمعوا وإن امتنعوا لأنهم متمردون.

وأنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به. لا تكن متمردا كالبيت المتمرد. افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. فنظرت وإذا بيد ممدودة إلى وإذا بدرج سفر فيها. فنشره أمامى وهو مكتوب من داخل رمن قفاه وكتب فيه مراث ونحيب وويل» (حزقيال ٢)

### ﴿وإذا السماء كشطت﴾

الكشط يكون من أجل المحو. فكشط السماء معناه تغيير نظامها. وتعبير آخر الأيام: هو تعبير في كتب أهل الكتاب يدل على آخر أيام بركة بنى إسرائيل، وبدء أيام بركة النبى الأمى الآتى. ومعلوم أن لإسماعيل بركة، تبدأ من نبى يظهر من

http://www.ai-maktabeh.com

نسله. وفى رسالة بطرس الثانية كلام عن يوم الرب يقول فيه: إن السموات ستتبدل والأرض ستتبدل فى يوم الرب. كناية عن نسخ التوراة، وظهور شريعة بدلها. والمحرف بين أن موعد المجئ هو للمسيح عيسى عليه وأن يوم الرب له. وأن الشريعة الجديدة له، بقوله: «أين هو موعد مجيئه؟» والحق: أن موعد المجئ لمحمد عليه وذلك لأن نبوءات دانيال تحدد زمنه بأنه إذا أتى؛ يزيل المملكة الرومانية بالحرب. والمسيح عيسى عليه الم يحارب، ومحمد عليه هو الذى أزال الدولة الرومانية. فلماذا انتظار يوم الرب إلى يومنا هذا؟

\*\*\*

### وفي سورة الانفطار:

يقول الله تعالى:

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا الْكُواكِبُ انتَثَرَتْ ۞ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ ﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ ﴾

#### البيان:

إن نبوءات يــوم الرب تدل على أن النبى المنتظر سيكــون محاربا لأعــدائه فى معارك حربية شديدة؛ عبرت عنها الكتب بتزلزل الأرض والسماء وتشقق الصخور.

والنصارى أخذوا جميع نبوءات التوراة عن النبى المنتظر بما فيها نبوءات يوم الرب ووضعوها على المسيح عيسى عليه وذلك ليوصدوا باب النبوة فى وجه محمد عليه من قبل ظهوره. وهم يعلمون أن عيسى عليه من اليهود، والله قد رفض اليهود من السير أمامه. وهذا معلوم من نشيد موسى، ونبوءة إشعياء ٦٥ وغيرهما، ويعلمون أن النبى الآتى سيكون مثل موسى فى الحروب، والانتصار على الأعداء، والملك، وعمل المعجزات (تث ١٨: ١٥) ولا نبى سيأتى من بنى إسرائيل مثل موسى (تث ١٤ - ١٢)

ولما ظهر عيسى عَلَيْ بين أن يوم الرب سيأتي من بعده ولم يحارب ولم

ينتصر وقال: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» وعلى ذلك لا يكون المسيح هو النبى المنتظر. وقد احتال كتّاب الأناجيل على هذا المعنى بقولهم: إن عيسى حينما قتل وصلب «وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. والأرض تزلزلت. والصخور تشققت. والقبور تفتحت. وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. وخرجوا من القبور بعد قيامته. ودخلوا المدينة المقدسة. وظهروا لكثيرين» (متى ٢٧: ٥١ ـ ٥٣)

لماذا كتبوا هذا؟

إن تزلزل الأرض وتشقق الصخور هما كناية عن شدة المعارك في يوم الرب فنسبوهما زورا إلى المسيح (۱) وإن تفتح القبور، له معنى في سفر حزقيال. وهو أن اليهود وقعوا تحت الجزية لملك بابل. والجزية تدل على سقوط عملكة اليهود، ويعبر بسقوط المملكة بالموت مجازا. وجاء من بعدهم ملك فارس ثم ملك اليونان ثم ملك الرومان. ولم يرفع عنهم مهانة الجزية إلا محمد عينه فهو الذي أحيا الدولة بشريعته الجديدة بعدما كانت ميتة بالوقوع تحت الجنزية. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن ديارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْت فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّه لَذُو فَضْلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ وهذا المعنى الموجود في سفر حزقيال. وهو موت اليهود موتا مجازيا وإحياؤهم حياة مجازية؛ نسبه كتّاب الاناجيل إلى المسيح. فقالوا: «والقبور تفتحت»

وأما معنى خروج القديسين ودخولهم المدينة المقدسة: فإن الأخيار من اليهود. وهم فى الدولة التى تؤدى الجزية للأجانب شبيهون بالموتى. فلما جاء الإسلام انضموا إلى العرب ولم يكن للعرب ملك مستقل، ولا شريعة فى نسلهم ودخلوا المدينة المقدسة أورشليم مع المسلمين فاتحين ومحاربين. وقد حوّل المحرفون هذا المعنى وطبقوه على المسيح؛ ليبعدوا نبوءات يوم الرب عن محمد عرفي ويدل على ذلك

http://www.al-maktaben.com

<sup>(</sup>١) السبب فى قولهم بقتل المسيح وصلبه؛ مبين فى كتابنا «اقتباســات كتاب الأناجيل من التوراة» -نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة.

أيضا: قول المحرفين: «وأما قائد المائة والذين معه يحرسون يسوع؛ فلما رأوا الزلزلة وما كان؛ خافوا جدا؛ وقالوا: حقا كان هذا ابن الله» ما هو المراد بالزلزلة؟ يريدون أن يجعلوا نبوءات يوم الرب التى فيها تزلزل السموات والأرض وتزلزل الصخور وتشققها وهى كناية عن شدة القتال وهوله؛ على المسيح من بعد القتل، والصلب. والعجب من هؤلاء: أن الزلزلة تدل على نصرة الله للنبى، والقتل يدل على هوانه؛ فكيف تنطبق النبوءات على المسيح فى هذا الموقف؟ ثم انظر إلى قوله: «كان هذا ابن الله» ما معنى هذا القول؟

إن من نبوءات التوراة على محمد على الله النبوءة المزمور الثانى وفيها أنه ابن الله محمد على أعدائه، مجازا. بمعنى المنتسب إلى الله. وفي هذه النبوءة أنه سينتصر على أعدائه، وسيحطمهم بقضيب من حديد، مثل إناء خزاف يكسرهم.

وهذا لا ينطبق على عيسى عَلَيْتُلْمِ.

راجع:

حزقیال ۳۷: ۱۲ مزمور ۷۸: ۱۵ إشعیاء ۲۶: ۱۸ وإرمیاء ۱۶: ۶ والآن. بعدما بینا سرقة النصاری لنبوءات التوراة عن محمد عالیتهم ووضعها علی المسیح عیسی عالیته بین نبوءات سورة الانفطار؛ فنقول:

# ﴿إذا السماء انفطرت﴾

الفطر: هو الخلق من العدم. يقول الله تعالى: ﴿قُلِ اللّٰهِ يَ فَطَرَكُمْ أُولًا مَرَّةٍ ﴾ أى خلقكم. وفي التوراة: «في البدء خلق الله السموات والأرض،» (تك ١:١) وقال الله تعالى حكاية عن اليهود: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوات وَالأَرْضَ ﴾ والإجابة موجودة في أول سفر التكوين. وهي: «في البدء خلق الله السموات والأرض»

والانفطار ههنا معناه التشقق. وهو ههنا كناية عن هول المعارك في يوم الرب؛ كقوله: ﴿إذا السماء انشقت﴾ ويشبه هذا: ﴿وإذا السماء كشطت﴾ فإن الكشط يدل على تغيير خلق أول بخلق ثانى. ومعنى هذا كله: هو أن فطر على الحقيقة بمعنى خلق من العدم. وانفطر معناه هدم خلقه بطريق التشقق. ثم يستعمل الانفطار مجازا بمعنى شدة الحرب.

## ﴿ وإذا الكواكب انتثرت ﴾

عن هذا يقول إشعياء: «ويفنى كل جند السموات، وتلتف السموات كدرج، وكل جندها ينتثر، كانتثار الورق من الكرمة، والسقاط من التينة» (إش ٣٤: ٤)

## وهذا هو نص نبوءة الانتثار:

في الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر إشعياء:

«اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا وأيها الشعوب اصغوا. لـتسمع الأرض وملؤها المسكونة وكل نتائجها. لأن للرب سخطا على كل الأمم وحموا على كل جيشهم. قد حرمهم دفعهم إلى الذبح. فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها وتسيل الجبال بدمائهم. ويفنى كل جند السموات وتلتف السموات كدرج وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة.

لأنه قد روى فى السموات سيفى. هوذا على أدوم ينزل وعلى شعب حرمته للدينونة. للرب سيف قد امتلأ دما. اطلى بشحم بدم خراف وتيوس بشحم كلى كباش. لأن للرب ذبيحة فى بُصرة وذبحا عظيما فى أرض أدوم. ويسقط البقر الوحشى معها والعجول مع الثيران وتروى أرضهم من الدم وترابهم من الشحم يسمن. لأن للرب يوم انتقام سنة جزاء من أجل دعوى صهيون.

وتتحول أنهارها زفتا وترابها كبريتا وتصير أرضها زفتا مشتعلا. ليلا ونهارا لا تنطفئ. إلى الأبد يصعد دخانها. من دور إلى دور تخرب. إلى أبد الآبدين لا يكون من يجتاز فيها. ويرثها القوق والقنفذ. والكركى والغراب يسكنان فيها. ويمد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء. أشرافها ليس هناك من يدعونه للملك. وكل رؤسائها يكونون عدما. ويطلع في قصورها الشوك. القريص والعوسج في حصونها. فتكون

http://www.al-maktabeh.com

مسكنا للذئاب ودارا لبنات النعام. وتلاقى وحوش القفر بنات آوى ومعز الوحش يدعو صاحبه. هناك تحجر النكازة وتبيض وتفرخ وتربى تحت ظلها. وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض.

فتشوا فى سفر الرب واقرأوا. واحدة من هذه لا تفقد. لا يغادر شئ صاحبه لأن فمه هو قد أمر، وروحه هو جمعها. وهو قد ألقى لها قرعة ويده قسمتها لها بالخيط. إلى الأبد ترثها. إلى دور فدور تسكن فيها» (إش ٣٤)

## ﴿وإذا البحار فجرت

فى المزمور الرابع والسبعين عن الشعب الآتى بدل شعب اليهود؛ ليقيم لله على الأرض، كما كانت مملكة بنى إسرائيل فى البدء ما نصه:

«لماذا رفضتنا يا أالله إلى الأبد. لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك. اذكر جماعتك التى اقتنيتها منذ القدم وفديتها. سبط ميراثك. جبل صهيون هذا الذى سكنت فيه. ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية. الكل قد حطم العدو في المقدس. قد زمجر مقاوموك في وسط معهدك. جعلوا آياتهم آيات. يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة. والآن منقوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. أطلقوا النار في مقدسك. دنسوا للأرض مسكن اسمك. قالوا في قلوبهم: لنفنينهم معا. أحرقوا كل معاهد الله في الأرض. آياتنا لا نرى. لا نبى بعد. ولا بيننا من يعرف حتى متى.

حتى متى يا أالله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك إلى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك. أخرجها من وسط حضنك. افن. والله ملكى منذ القدم فاعل الخلاص فى وسط الأرض. أنت شققت البحر بقوتك. كسرت رءوس التنانين على المياه. أنت رضضت رءوس لويائان. جعلته طعاما للشعب لأهل البرية. أنت فجرت عينا وسيلا(۱). أنت يبست أنهارا دائمة الجريان. لك النهار ولك أيضا الليل. أنت هيأت النور والشمس. أنت نصبت كل تخوم الأرض. الصيف والشتاء أنت خلقتهما.

<sup>(</sup>١) لاحظ: أنت فجرت عينا وسيلا.

اذكر هذا أن العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد أهان اسمك. لا تسلم للوحش نفس يمامتك. قطيع بائسيك لا تنس إلى الأبد. انظر إلى العهد. لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم. لا يرجعن المنسحق خازيا. الفقير والبائس ليسبحا اسمك.

قم يا أالله. أقم دعواك. اذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله. لا تنس صوت أضدادك. ضجيح مقاوميك الصاعد دائما» (مزمور ٧٤)

## ﴿وإذا القبور بعثرت﴾

فى الأصحاح السابع والثلاثين من سفر حزقيال: «لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: هاأنذا أفتح قبوركم، وأصعدكم من قبوركم يا شعبى وآتى بكم إلى أرض إسرائيل فتعلمون أنى أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعادى إياكم من قبوركم يا شعبى وأجعل روحى فيكم فتحيون وأجعلكم فى أرضكم فتعلمون أنى أنا الرب تكلمت وأفعل. يقول الرب» (حز ٣٧: ١٢ ـ ١٤) وبعده يتكلم عن تأليف قلوب اليهود العبرانيين والسامريين ويكون عليهم ملك واحد ويكونون أمة واحدة ويتطهرون من معاصيهم وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا. وقد حدث هذا لما ظهر محمد عيالي المناه محمد عيالي المناه ال

وفى بدء النبوءة يتكلم عن وقوع اليهود تحت الجنية للملوك الأجانب وأنهم بالجزية ماتوا موتا مجازيا كما هو المعنى فى قوله تعالى فى القرآن الكريم: ﴿أَلَمْ تَرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى يَدَ جَنُود اللَّهُ عَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ الطبيعى على يد جنود ملك بابل سنة ٥٨٦ ق. م ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ﴾ موتا مجازيا بالأسر ودفع الجزية

وأيضاً: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أى بعد موتها موتا مجازيا وظلت أورشليم ميتة مجازا إلى أن ظهر محمد عِيَّا اللَّهُ فَاحياهم الله به. ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾

http://www.ai-maktabeh.com

وهذا هو نص النبوءة:

في الأصحاح السادس والثلاثين وما بعده من حزقيال:

«وأنت يا ابن آدم فتنبأ لجبال إسرائيل وقل: يا جبال إسرائيل اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب. من أجل أن العدو قال عليكم: هُه. إن المرتفعات القديمة صارت لنا ميراثا فلذلك تنبأ وقل: هكذا قال السيد الرب. من أجل أنهم قد أخربوكم وتهمموكم من كل جانب لتكونوا ميراثا لبقية الأمم وأصعدتم على شفاه اللسان وصرتم مذمة الشعب. لذلك فاسمعي يا جبال إسرائيل كلمة السيد الرب. هكذا قال السيد الرب للجبال وللآكام وللأنهار وللأودية وللخرب المقفرة وللمدن المهجورة التي صارت للنهب والاستهزاء لبقية الأمم الذين حولها. من أجل ذلك هكذا قال السيد الرب: إنى في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى أدوم كلها الذين جعلوا أرضى ميراثا لهم لـفرح كل القلب، وبغضة نفس لنهبها غنيــمة. فتنبأ على أرض إسرائيل وقل للجبال وللتلال وللأنهار وللأودية هكذا قال السيد الرب. هأنذا في غيرتي وفي غضبي تكلمت من أجل أنكم حملتم تعيير الأمم. لذلك هكذا قال السيد الرب: إنى رفعت يدى فالأمم الذين حولكم هم يحملون تعييرهم. أما أنتم يا جبال إسرائيل فإنكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعبى إسرائيل لأنه قريب الإتيان. لأني أنا لكم وألتفت إليكم فتحرثون وتزرعون. وأكثر الناس عليكم. كل بيت إسرائيل بأجمعه. فتعمر المدن وتبنى الخرب. وأكثر عليكم الإنسان والبهيمة فيكثرون ويثمرون وأسكنكم حسب حالتكم القديمة وأحسن إليكم أكثر مما في أوائلكم فتعلمون أنى أنا الرب. وأمشى الناس عليكم شعبى إسرائيل فيرثونك فتكون لهم ميراثا ولا تعود بعد تثكلهم. هكذا قال السيد الرب من أجل أنهم قالوا لكم أنت آكالة الناس ومـ ثكلة شعوبك. لذلك لن تأكـلى الناس بعد ولا تثكلي شعـوبك بعد يقول السيد الرب. ولا أسمع فيك من بعد تعيير الأمم، ولا تحملين تعيير الشعوب بعد، ولا تعثرين شعوبك بعد. يقول السيد الرب.

وكان إلى كلام الرب قائلا: يا ابن آدم إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم

نجسوها بطريقهم وبأفعالهم. كانت طريقهم أمامى كنجاسة الطامث. فسكبت غضبى عليهم لأجل الدم الذى سفكوه على الأرض وبأصنامهم نجسوها. فبددتهم فى الأمم فتذروا فى الأراضى. كطريقهم وكأفعالهم دنتهم. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا نجسوا اسمى القدوس إذ قالوا لهم: هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من أرضه. فتحننت على اسمى القدوس الذى نجسه بيت إسرائيل فى الأمم حيث جاءوا.

لذلك فقل لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب: ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل بل لأجل اسمى القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. فأقدس اسمى العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم فتعلم الأمم أني أنا الرب. يقول السيد الرب حين أتقدس فيكم قدام أعينهم. وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جمميع الأراضى وآتى بكم إلى أرضكم. وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم؛ أطهركم. وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. وأجـعل روحى في داخلكـم وأجـعلكم تسلكون في فـرائضـي وتحـفظون أحكامي وتعملون بها. وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياهـا وتكونون لي شعـبا وأنا أكون لكم إلها. وأخلصكم من كل نجاساتكم وادعوا الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا. وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكيلا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم. فتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل آثامكم وعلى رجاساتكم. لا من أجلكم أنا صانع. يقول السيد الرب فليكن معلوما لكم. فاخجلوا واخزوا من طرقكم يا بيت إسرائيل. هكذا قال السيد الرب. في يوم تطهيري إياكم من كل آثامكم؛ أسكنكم في المدن فتبنى الخرب. وتفلح الأرض الخربة عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر. فيقولون: هذه الأرض الخربة صارت كجنة عدم والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محصنة معمورة. فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم أنى أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المقفرة. أنا الرب تكلمت وسأفعل. هكذا قال السيد الرب. بعد هذه أطلب من بيت إسرائيل لأفعل لهم. أكثرهم كغنم أناس. كغنم مقدس كغنم أورشليم في مواسمها فتكون المدن الخربة ملآنة غنم أناس. فيعلمون أنى أنا الرب.

http://www.ai-maktabeh.com

كانت على يد الرب فأخرجنى بروح الرب وأنزلنى فى وسط البقعة وهى ملآنة عظاما. وأمرّنى عليها من حولها وإذ هى كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هى يابسة جدا. فقال لى: يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لى: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة اسمعى كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام. هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون. وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أنى أنا الرب.

فتنبأت كما أمرت وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه. ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لى: تنبأ للروح. تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب: هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرنى فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا.

ثم قال لى: يا ابن آدم هذه العظام هى كل بيت إسرائيل: ها هم يقولون: يبست عظامنا وهلك رجاؤنا. قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب: هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبى، وآتى بكم إلى أرض إسرائيل. فتعلمون أنى أنا الرب عند فتحى قبوركم وإصعادى إياكم من قبوركم يا شعبى. وأجعل روحى فيكم فتحيون، وأجعلكم فى أرضكم؛ فتعلمون أنى أنا الرب تكلمت وأفعل. يقول الرب.

وكان إلى كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم خذ لنفسك عصا واحدة واكتب عليها ليهوذا ولبنى إسرائيل رفقائه. وخذ عصا أخرى واكتب عليها ليوسف عصا أفرايم وكل بيت إسرائيل رفقائه. واقرنهما الواحدة بالأخرى كعصا واحدة فتصيرا واحدة في يدك. فإذا كلمك أبناء شعبك قائلين: أما تخبرنا ما لك وهذا؟

فقل لهم: هكذا قال السيد الرب: هـأنذا آخذ عصا يوسف التى فى يد أفرايم وأسباط إسرائيـل رفقاءه وأضم إليها عصا يـهوذا وأجعلهم عصا واحدة؛ فـيصيرون واحدة في يدى. وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك أمام أعينهم. وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: هأنذا آخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها وأجمعهم من كل ناحية وآتي بهم إلى أرضهم. وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل، وملك واحد يكون ملكا عليهم كلهم، ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين، ولا يتنجسون بعد بأصنامهم ولا برجاساتهم ولا بشئ من معاصيهم بل أخلصهم من كل مساكنهم التي فيها أخطأوا وأطهرهم؛ فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. وداود عبدى يكون ملكا عليهم، ويكون لحميعهم راع واحد فيسلكون في أحكامي ويحفظون فرائضي ويعملون بها. ويسكنون في الأرض التي أعطيت عبدى يعقوب إياها التي سكنها آباؤكم ويسكنون فيها هم وبنوهم وبنو بنيهم إلى الأبد وعبدى داود رئيس عليهم إلى الأبد. وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا وأقرهم وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد. ويكون مسكني فوقهم وأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا. فتعلم الأمم أن أنا الرب مقدس إسرائيل إذ يكون مقدسي في وسطهم إلى الأبد» (حزقيال ٣٦ ـ ٣٧)

\*\*\*

#### وفي سورة المطففين:

يقول الله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٣٦) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٦) وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣٦) وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاءِ لَضَالُونَ (٣٣) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ هَوُلاءِ لَضَالُونَ (٣٣) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

البيان:

فى المزمور الثانى والخمسين أن الصـدّيقين يضحكون على الكفار من اليهود. وهذا هو النص:

«لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار. رحمة الله هى كل يوم. لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل بالغش. أحببت الشر أكثر من الخير. الكذب أكثر من التكلم بالصدق. سلاه. أحببت كل كلام مهلك ولسان غش. أيضا يهدمك الله إلى الأبد. يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الأحياء. سلاه. فيرى الصديقون ويخافون. وعليه يضحكون. هوذا الإنسان الذى لم يجعل الله حصنه بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده.

أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد. أحمدك إلى الدهر؛ لأنك فعلت وأنتظر اسمك؛ فإنه صالح قدام أتقيائك، (مرمور ٥٢)

البيان:

المتكلم بأنه مثل زيتونة هو محمد علياليهم وقد حكى كلامه داود بظهر الغيب. وقد قال الله في القرآن:

﴿والتين والزيتون﴾

وفى إنجيل لوقا يقول المسيح: «ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون. ويل لكم إذا قال لكم جميع الناس حسنا؛ لأنه هكذا كان آباؤهم يفعلون بالأنبياء والكذبة» (لوقا ٦: ٢٥ ـ ٢٦) وفي المزمور الخامس والثلاثين: أن اليهود يتغامزون بالعين بلا سبب على النبي المنتظر (١)

\*\*\*

#### ونى سورة الانشقاق:

<sup>(</sup>۱) «خاصم یا رب مخاصمی. قاتل مقاتلی. أمسك مجنا وترسا وانهض إلی معونتی وأشرع رمحا وصد تلقاء مطاردی. قل لنفسی خلاصك أنا. لیخز ولیخجل الذین یطلبون نفسی. لیرتد إلی الوراء ویخجل التفكرون بإساءتی. لیكونوا مثل العصافة قدام الریح وملاك الرب داحرهم. لیكن طریقهم ظلاما وزلقا وملاك الرب طاردهم. لأنهم بلا سبب أخفوا لی هوة شبكتهم. بلا سبب حفروا لنفسی. لتأته التهلكة وهو لا یعلم ولتنشب به الشبكة التی أخفاها وفی التهلكة نفسها لیقع. أما نفسی فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه. جمیع عظامی تقول یا رب من مثلك المنقذ المسكین ممن هو أقوی منه والفقیر والبائس من سالبه ==

يقول الله تعالى:

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتْ مَا فيهَا وَتَخَلَّتْ﴾

قد ذكرنا من قبل انشقاق السماء.

# ﴿وإذا الأرض مدت﴾

إشارة إلى نبوءة المزمور المائة والسادس والثلاثين. وفيه يقول: الباسط الأرض على المياه. وفي سفر إشعياء ٤٢ وهو يتكلم عن عبد الرب المسالم. وهو محمد علام يقول:

«هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها» نص المزمور ١٣٦

«احمدوا الرب لأنه صالح؛ لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته.

الصانع السموات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار

يا رب إلى متى تنظر. استرد نفسى من تهلكاتهم وحيدتى من الأسبال. أحمدك فى الجماعة الكثيرة فى شعب عظيم أسبحك. لا يشمت بى الذين هم أعدائى باطلا ولا يتغامز بالعين الذين يبغضوننى بلا سبب. لأنهم لا يتكلمون بالسلام وعلى الهادئين فى الأرض يتفكرون بكلام مكر. فغروا على أفواههم قالوا: هه هه قد رأت أعيننا. قد رأيت يا رب. لا تسكت يا سيد لا تبتعد عنى. استيقظ وانتبه إلى حكمى يا إلهى وسيدى إلى دعواى. اقض لى حسب عدلك يا رب إلهى فلا يشمتوا بى. لا يقولوا فى قلوبهم: هه شهوتنا. لا يقولوا: قد ابتلعناه. ليخز وليخجل معا الفرحون بمصيبتى. ليلبس الخزى والخجل المتعظمون على ليهتف ويفرح المبتغون حقى وليقولوا دائما: ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده. ولسانى يلهج بعدلك. اليوم كله بحمدك (مزمور ٣٥)

- 207

<sup>==</sup> شهود زور یقومون وعما لم أعلم یسألوننی. یجازوننی عن الخیر شرا ثکلا لنفسی. أما أنا ففی مرضهم کان لباسی مسحا. أذللت بالصوم نفسی. وصلاتی إلی حضنی ترجع. کانه قریب کأنه أخی کنت أتمشی. کمن ینوح علی أمه انحنیت حزینا. ولکنهم فی ظلعی فرحوا واجتمعوا. اجتمعوا علی شاتمین ولم أعلم. مزقوا ولم یکفوا. بین الفجار المجان لأجل کعکة حرقوا علی أسنانهم

لأن إلى الأبد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته.

الذى ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته. وأخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته. الذى السطهم لأن إلى الأبد رحمته. الذى شق بحر سوف إلى شقق؛ لأن إلى الأبد رحمته. وعبر إسرائيل فى وسطه لأن إلى الأبد رحمته. ودفع فرعون وقوته فى بحر سوف؛ لأن إلى الأبد رحمته. الذى سار بشعبه فى البرية؛ لأن إلى الأبد رحمته.

الذى ضرب ملوكا عظماء؛ لأن إلى الأبد رحمته. وقـتل ملوكا أعزاء؛ لأن إلى الأبد رحمته. وعـوج ملك إلى الأبد رحمته. وعـوج ملك باشان؛ لأن إلى الأبد رحمته. وأعطى أرضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته. ميراثا لإسرائيل عبده؛ لأن إلى الأبد رحمته.

الذى فى مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته. ونجانا من أعدائنا؛ لأن إلى الأبد رحمته. الذى يعطى خبزا لكل بشر؛ لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السموات لأن إلى الأبد رحمته» (مزمور ١٣٦)

#### إشعياء ٢٤

«هوذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به نفسى. وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع فى الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق. لا يكل ولا ينكسر حتى بضع الحق فى الأرض وتنتظر الجزائر شريعته.

هكذا يقول الله الرب خالق السموات وناشرها باسط الأرض ونتائجها معطى الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم لتفتح عيون العمى لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة.

أنا الرب هذا اسمى ومجدى لا أعطيه لآخـر ولا تسبيحي للمنحوتات. هوذا

الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها. قبل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحه من أقصى الأرض. أيها المنحدرون فى البحر وملؤه والجزائر وسكانها. لترفع البرية ومدنها صوتها. الديار التى سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع. من رءوس الجبال ليهتفوا. ليعطوا الرب مجداً ويخبروا بتسبيحه فى الجزائر. الرب كالجبار يخرج. كرجل حروب ينهض غيرته. يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه.

قد صمت منذ الدهر. سكت تجلدت. كالوالدة أصيح. أنفخ وأنخر معا. أخرب الجبال والآكام وأجفف كل عشبها وأجعل الأنهار يبسا وأنشف الآجام. وأسير العمى في طريق لم يعرفوها. في مسالك لم يدروها أمشيهم. أجعل الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. قد ارتدوا إلى الوراء. يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات: أنتن آلهتنا.

أيها الصم اسمعوا. أيها العمى انظروا لتبصروا. من هو أعمى إلا عبدى وأصم كرسولى الذى أرسله. من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب. ناظر كثيرا ولا تلاحظ. مفتوح الأذنين ولا يسمع. الرب قد سر من أجل بره. يعظم الشريعة ويكرمها. ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد فى الحفر كله وفى بيوت الحبوس اختبأوا. صاروا نهبا ولا منقذ وسلبا وليس من يقول: رد.

من منكم يسمع هذا. يصغى ويسمع لما بعده من دفع يعقوب إلى السلب وإسرائيل إلى الناهبين. أليس الرب الذى أخطأنا إليه ولم يشاءوا أن يسلكوا فى طرقه ولم يسمعوا لشريعته. فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب. فأوقدته من كل ناحية ولم يعرف وأحرقته ولم يضع فى قلبه» (إشعياء ٤٢)

\*\*\*

## وفي سورة الغاشية:

يقول الله تعالى:

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾؟

http://www.ai-maktaben.com

ثم قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (آ) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ (آ) إِلاَّ مَن تَولَّىٰ وَكَفَرَ (آ) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ (آ) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (آ) ثُمَّ إِنَّ عِلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿ آَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ (آ) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (آ) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حسابَهُمْ ﴾

البيان:

يتكلم عن الغاشية وهى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، في يوم الرب، ويبين أن اليهود سيكونون خاشعين من الذل، وأنه يذكرهم بهذا اليوم الذي سيعذبهم فيه العذاب الأكبر. ثم يردون إلى النار من بعد القتل في يوم الرب.

# ﴿ هِ اللهُ عديث الغاشية ﴾؟

فى المزمور الخامس والخمسين يقول النبى ﷺ لله بظهر الغيب: «اصغ يا أالله إلى صلاتى ولا تتغاض عن تضرعى» ثم يتكلم عن أهوال القتال فى يوم الرب وهو يقصد جنوده المحاربين. فيقول: «غشينى رعب» ثم دعا على أعدائه، وطلب من الله أن ينجيه وينصره وقال: إن الله نصره «فدى بسلام نفسى. من قتال على الأنهم بكثرة كانوا حولى» ومعنى هذا: أن الغاشية حلّت عليهم.

نص المزمور ٥٥

"اصغ یا أالله إلى صلاتی ولا تتغاض عن تضرعی. استمع لی واستجب لی. أخیر فی كربتی وأضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشریر. لأنهم یحیلون علی إثما وبغضب یضطهدونی. یمخض قلبی فی داخلی وأهوال الموت سقطت علی اثما وبعضب یضطهدونی وغشینی رعب. فقلت: لیت لی جناحا كالحمامة فاطیر وأستریح. هأنذا كنت أبعد هاربا وأبیت فی البریة. سلاه. كنت أسرع فی نجاتی من الریح العاصفة ومن النوء.

أهلك يا رب. فرق ألسنتهم لأنى قد رأيت ظلما وخصاما فى المدينة. نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها وإثم ومشقة فى وسطها. مفاسد فى وسطها ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش. لأنه ليس عدو يعيرنى فأحتمل. ليس مبغضى تعظم

على فأخـتبئ منه. بل أنت إنسان عديلى إلفى وصـديقى الذى معه كـانت تحلو لنا العشرة. إلى بيت الله كنا نذهب فى الجمهور. ليبغتهم الموت. لينحدروا إلى الهاوية أحياء لأن فى مساكنهم فى وسطهم شروراً.

أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصنى. مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوح فيسمع صوتى. فدى بسلام نفسى من قتال على لأنهم بكثرة كانوا حولى. يسمع الله فيذلهم والجالس منذ القدم. سلاه. الذين ليس لهم تغير ولا يخافون الله. ألقى يديه على مسالميه. نقض عهده. أنعم من الزبدة فمه وقلبه قـتال. ألين من الزيت كلماته وهى سيوف مسلولة.

ألق على الرب همك فهو يعولك. لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. وأنت يا أالله تحدرهم إلى جب الهلك. رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم. أما أنا فأتكل عليك» (مزمور ٥٥)

وتكلم عيسى عَلَيْظَامِ عن معركة الساعة في يوم الرب فقال: «والناس يُغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتى على المسكونة» وقد ذكرنا النص بتمامه.

\*\*\*

## وفي سورة الفجر:

يقول الله تعالى:

﴿ كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكَّا دَكًّا (٣) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفًّا (٣٣) وَجِيءَ يَوْمَئِذ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذَّكْرَىٰ (٣٣) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَجِيءَ يَوْمَئِذ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذ يِلَّا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٣٥) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذ لِلَّا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٣٥) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾

#### البيان:

المراد من اندكاك الأرض: التعبير عن هول المعارك في يوم الرب. والمراد من مجئ ربك: مـجئ أمره ببـدء المعارك ونصره المسلمين على اليهـود بواسطة الملائكة

المكتوب عنهم فى نشيد موسى. والمراد من المجئ بجهنم: هو هزيمة اليهود فى يوم الرب وهلاكهم، ومن بعد الهلاك يدخلون جهنم مع الداخلين. إذ لا فاصل زمنى بين يوم القتل وبين يوم الدخول فى جهنم. وأشار بالتذكر إلى أن اليهود يعلمون ذلك من كتبهم وقد غفلوا عنه. وفى أيام المعارك يذكرونه ولكن بلا فائدة.

وأشار بقوله: ﴿إذا دكت الأرض دكا دكا﴾ إلى نبوءة حبقوق التي فيها: ﴿ودكت الجبال الدهرية﴾

\*\*\*

# وفى سورة البلد:

يقول الله تعالى:

﴿ لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۞ وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ ۞ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ البيان:

فى النص القرآنى ﴿هـذا البلد﴾ \_ ﴿هذا البلد﴾ فـهل هما بـلدتان أم بلدة واحدة؟

يدعى اليهود: أن الله تعالى أقسم لداود عَلَيْكُلِم أن لا ينقطع من نسله حاكم على أورشليم عاصمة ملك اليهود في أيام بركة بني إسرائيل. وهو يريد أن يقول: كيف أقسم بأورشليم أن يظل بها ملك اليهود، والحال أنى وعدت إسماعيل ببركة، وأنك مقيم بمكة؟

والوالد الواحد هو إبراهيم. وقد أنجب ولدان إسماعيل الساكن في مكة. وقد ولد العرب الحالين في مكة والساكنين بها من أيام إسماعيل والولد الثاني هو إسحق، الذي منه إسرائيل ونسله. وهم يملكون على أورشليم. كيف يصح لى أن أقسم بأن يظل الملك في أورشليم وأنت مقيم بمكة وبك تبدأ بركة إسماعيل التي هي ملك ونبوة وقد وعدت بها؟ والغرض من القسم وغيره: هو أنهم لا يريدون النبوة

فى نسل إسماعيل. ففى المزمور التاسع والثمانين يقول: «مرة حلفت بقدسى أنى لا أكذب لداود. نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامى (١)» كيف يحلف لداود أن يظل نسله حاكما إلى يوم القيامة. وهو قد أعطى بركة لإسماعيل؟

مزمور ۸۹

(۱) «بمراحم الرب أغنى إلى الدهر. لدور فدور أخبر عن حقك بفمى. لأنى قلت: إن الرحمة إلى الدهر تبنى. السموات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختارى. حلفت لداود عبدى إلى الدهر أثبت نسلك وأبنى إلى دور فدور كرسيك. سلاه. والسموات تحمد عجائبك يا رب وحقك أيضا في جماعة القديسين. لأنه من في السماء يعادل الرب. من يشبه الرب بين أبناء الله. إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله.

يا رب إله الجنود من مثلك قوى. رب . وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر. عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. أنت سحقت رهب مثل القتيل. بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السموات. لك أيضا الأرض. المسكونة وملؤها أنت أسستهما. الشمال والجنوب أنت خلقتهما. تابور وحرمون باسمك يهتفان. لك ذراع القدرة. قوية يدك. مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك. الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف. يا رب بنور وجهك يسلكون. باسمك يبتهجون اليوم كله. وبعدلك يرتفعون لأنك أنت فخر قوتهم. وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا.

حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت: جعلت عونا على قوى. رفعت مختارا من بين الشعب. وجدت داود عبدى. بدهن قدسى مسحته. الذى تثبت يدى معه. أيضا ذراعى تشدده. لا يرغمه عدو وابن الإثم لا يذلله. وأسحق أعداءه أمام وجهه وأضرب مبغضيه. أما أمانتى ورحمتى فمعه وباسمى ينتصب قرنه. وأجعل على البحر يده وعلى الأنهار يمينه. هو يدعونى أبى أنت. إلهى وصخرة خلاصى. أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحمتى. وعهدى يثبت له. وأجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السموات. إن ترك بنوه شريعتى ولم يسلكوا بأحكامى. إن نقضوا فرئضى ولم يحفظوا وصاياى أفتقد بعصاً معصيتهم وبضربات إثمهم. أما رحمتى فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتى. لا أنقض عهدى ولا أغير ما خرج من شفتى. مرة حلفت بقدسى إنى لا أكذب لداود. نسله إلى الدهر يكون. وكرسيه كالشمس أمامى. مثل القمر يثبت إلى الدهر. والشاهد فى السماء أمين. سلاه

لكنك رفضت ورذلت. غضبت على مسيحك. نقضت عهد عبدك. نجست تاجه فى التراب. هدمت كل جدرانه. جعلت حصونه خرابا. أفسده كل عابرى الطريق. صار عارا عند جيرانه. رفعت يمين مضايقيه. فرحت جميع أعدائه. أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره فى القتال. أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض. قصرت أيام شبابه غطيته بالخزى. سلاه.

حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء. حتى متى يتقد كالنار غضبك. اذكر كيف أنا زائل. إلى أى باطل خلقت جميع بنى آدم. أى إنسان يحيا ولا يرى الموت. أى ينجى نفسه من يد الهاوية. سلاه. أين مراحمك الأول يا رب التى حلفت بها لداود بأمانتك. اذكر يا رب عار عبيدك. الذى أحتمله فى حضنى من كثرة الأمم كلها الذى به عير أعداؤك يا رب. الذين عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر. آمين فآمين، (مزمور ٨٩)

http://www.al-maktabeh.com

كيف وأنبياء بنى إسرائيل قد تكلموا عن مجد الكعبة؟ والمجد يكون بملك وشريعة من الله.

وفي إشعياء يتكلم عن مجد الكعبة فيقول:

«ترنمى أيتها العاقر التى لم تلد. أشيدى بالترنم أيتها التى لم تمخض لأن بنى المستوحشة أكثر من بنى ذات البعل. قال الرب. أوسعى مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك. لا تمسكى. أطيلى أطنابك وشددى أوتادك. لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أنما ويعمر مدنا خربة. لا تخافى لأنك لا تخزين. ولا تخجلى لأنك لا تستحين. فإنك تنسين خزى صباك. وعار ترملك لا تذكرينه بعد. لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه. ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رذلت. قال الهك. لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة وبإحسان أبدى أرحمك. قال وليك الرب. لأنه كمياه نوح هذه لى. كما حلفت أن لا تغضب عليك ولا أزجرك. فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامى لا يتزعزع. قال راحمك الرب.

أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية: هأنذا أبنى بالإثمد حجارتك، وبالياقوت الأزرق أؤسسك. وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة، وكل بنيك تلاميذ الرب، وسلام بنيك كثيرا(١). بالبر تثبتين، بعيدة عن الظلم فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يدنو منك. ها إنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندى. من اجتمع عليك فإليك يسقط. هأنذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله وأنا خلقت المهلك ليخرب.

كل آلة صورت ضدك لا تنحج، وكل لسان يقوم عليك في القفاء تحكمين مسلمين سيحلون محل (١) استدل المسيح بهذه الآية على مجيء الأمة الإسلامية، وعلى أن علماء المسلمين سيحلون محل علماء اليهود. وذلك في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا.

عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب، وبرهم من عندى. يقول الرب» (إشعياء ٥٤)

\*\*\*

# وفى سورة التين:

قال الله تعالى:

﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سينِينَ ۞ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمَ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّالِحَاتَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۞ أَلَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَاكِمِينَ ﴾ إِحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴾

قال الإمام أحمد بن تيمية \_ رحمة الله عليه \_ فى كتابه الجواب الصحيح: إن التين والزيتون إشارة إلى مكان فلسطين، ومنها كان المسيح عيسى عليتيلا وإن طور سينين إشارة إلى مكان نزول التوراة، وإن البلد الأمين إشارة إلى مكان شريعة القرآن. لأن إسماعيل عليتيلا سكن فى فاران. وهى أرض مكة (١). وهذا يعنى ثلاث شرائع.

والصحيح في هذا الموضوع: أنهما شريعتان. والمسيح عيسى كان مصدقا للتوراة.

والصحيح أيضا في هذا الموضوع: هو أنه يشير إلى نبوءات بعينها ولا يشير إلى أماكن. وقبل أن نذكر النبوءات نبين أنه في نبوءة حبقوق عن النبي الآتي من فاران وهو محمد عليه يقول: إنه لو فرض ولو قدر: أن التين لم يزهر، وأنه لا يكون ثمر في العنب، ولا ثمر في الزيتون، وأنه قد انقطع الغنم من الحظيرة، والبقر من المذاود. لو فرض وقدر هذا. فإن وعدى بظهور نبي فاران؛ لابد أن يتحقق. ذلك قوله: «فمع أنه لا يزهر التين، ولا يكون حمل في الكروم. يكذب عمل الزيتونة، والحقول لا تصنع طعاما. ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا بقر في المذاود؛

«أقسم بالتين والزيتون، وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك، ومنها بُعث المسيح، وأنزل عليه فيها الإنجيل وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى. وناداه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأقسم بالبلد الأمين. وهي مكة. البلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه فيه. وهو الذي جعله الله حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم وجعله آمناً» أ. هـ

<sup>(</sup>١) في الجواب الصحيح ما نصه:

فإنى أبتهج بالرب، وأفرح بإله خلاصى» (حب ٣: ١٧ ـ ١٨) القائل: «فإنى أبتهج» هو محمد، المعبر عنه في النص بالمسيح، وبالقدوس.

فإنه عبر عن محمد ﷺ بلغة اليهود بالمسيح فقال: «خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك» أى أنه سيحارب اليهود وسينصره الله عليهم. وعبر عنه بالقدوس فقال: «الله جاء من تيمان، والقدوس من جبل فاران»

## ﴿وطور سينين﴾

يشير إلى العهد المأخوذ على اليهود في طور سيناء، من قبل أن تنزل التوراة من أنهم يعملون بها ويبلغونها للناس. وأنهم قالوا: «كل ما تكلم به الرب نفعل» ومن أحكامها الإيمان بمحمد عليه إذا ظهر؛ لأنه هو النبي الأمي الآتي خلفا لموسى. المكتوب عنه فيها. ولا يكمل إيمان اليهودي إلا بالدخول في دينه إذا جاء (تثنية ١٨: ١٥ ـ ٢٢)

# ﴿وهذا البلد الأمين

يشير إلى مكة المكرمة؛ لأنها حرم آمن. وفيها جدد إبراهيم وإسماعيل بناء الكعبة، وفيها سكن إسماعيل وبنيه. وفيها تتم المواعيد الإلهية بمحمد عليله ومن نصوص نبوءات التوراة عن الحج إلى الكعبة:

# المزمور الرابع والثمانين، ونصه:

«ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تشتاق بل تتوق نفسى إلى ديار الرب. قلبى ولحمى يهتفان بالإله الحى. العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكى وإلهى. طوبى للساكنين فى بيتك أبدا. يسبحونك. سلاه

طوبى لأناس عزهم بك. طرق بيتك فى قلوبهم. عابرين فى وادى البكاء يصيرونه ينبوعا. أيضا ببركات يغطون مورة. يذهبون من قوة إلى قوة. يرون قدام الله فى صهيون.

یا رب إله الجنود اسمع صلاتی واصغ یا إله یعقوب. سلاه. یا مجننا انظر یا الله والتفت إلی وجه مسیحك. لأن یوما واحدا فی دیارك خیر من ألف. اخترت الوقوف علی العتبة فی بیت إلهی علی السكن فی خیام الأشرار. لأن الرب الله شمس ومنجن. الرب یعطی رحمة ومجدا. لا يمنع خیرا عن السالكین بالكمال. یارب الجنود طوبی للإنسان المتكل علیك» (مزمور ۸٤)

# والمزمور الثاني والأربعين ونصه:

«كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسى إليك يا أالله. عطشت نفسى إلى الله إلى الإله الحى. متى أجئ وأتراءى قدام (١) الله. صارت لى دموعى خبزا. نهارا وليلا إذ قيل لى كل يوم: أين إلهك؟ هذه أذكرها فأسكب نفسى على. لأنى كنت أمر مع الجُمّاع. أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد. جمهور معيّد. لماذا أنت منحنية يا نفسى؟ ولماذا تثنين فى؟ ارتجى الله لأنى بعد أحمده لأجل خلاص وجهه.

یا إلهی نفسی منحنیة فی. لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مصعر. غمر ینادی غمرا عند صوت میازیبك. كل تیاراتك و لججك طمت علی. بالنهار یوصی الرب رحمته وباللیل تسبیحه عندی صلاة لإله حیاتی. أقول لله صخرتی: لماذا نسیتنی؟ لماذا أذهب حزینا من مضایقة العدو؟ بسحق فی عظامی عیرنی مضایقی بقولهم لی كل یوم: أین إلهك؟ لماذا أنت منحنیة یا نفسی؟ ولماذا تئین فی؟ ترجی الله لأنی بعد أحمده خلاص وجهی وإلهی» (مزمور ٤٢)

# نبوءة ﴿والزيتون﴾

فى المزمور الثانى والخمسين بين أن محمدا على الأبد. وهذا هو النص: الله. وفى هذه النبوءة أن الله سينصر نبيه وسيهدم اليهود إلى الأبد. وهذا هو النص: الماذا تفتخر بالشر أيها الجبار. رحمة الله هى كل يوم. لسانك يخترع مفاسد. كموسى مسنونة يعمل بالغش. أحببت الشر أكثر من الخير. الكذب أكثر من التكلم (١) هذا مزمور من مزامير الحج إلى الكعبة. وفيه يتكلم عن مناسك الحج.

بالصدق. سلاه. أحببت كل كلام مهلك، ولسان غش. أيضا: يهدمك الله إلى الأبد. يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الأحياء. سلاه. فيرى الصديقون ويخافون. وعليه يضحكون. هو ذا الإنسان الذى لم يجعل الله حصنه، بل اتكل على كثرة غناه، واعتز بفساده. أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد. أحمدك إلى الدهر؛ لأنك فعلت وأنتظر اسمك؛ فإنه صالح قدام أتقيائك» (مزمور ٥٢)

# نبوءة ﴿والتين﴾

نبوءة ﴿والتين﴾ تدل على هلاك اليهود إذا لم يؤمنوا بمحمد عليه وذلك لأن المسيح بدأ دعوته هو ويوحنا المعمدان بدعوة اليهود إلى التوبة لقبول ملكوت السموات. وفي الأصحاح الثالث عشر من إنجيل لوقا يكرر المسيح قوله: "إن لم تتوبوا؛ فجميعكم كذلك تهلكون»

«وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه؛ فأتى يطلب فيها ثمرا، ولم يجد. فقال للكرام: هو ذا ثلاث سنين آتى أطلب ثمرا في هذه التينة، ولم أجد. اقطعها ولماذا تُبطّل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد. اتركها هذه السنة أيضاً حتى أنقب حولها، وأضع زبلا. فإن صنعت ثمرا، وإلا ففيما بعد تقطعها» (لوقا ١٣: ٦ \_ ٩)

فيكون التقدير: ﴿و﴾ اذكروا مَثَل ﴿التين﴾ والغرض من هذا المثل: هو أن الله أعطى فرصة لليهود لكى يتوبوا ويقبلوا الدخول في ملكوت السموات. وهو ملكوت محمد عاليا الله الله وإذا لم يقتنصوا هذه الفرصة؛ فإنه لا يكون لهم العذر إن هلكوا في يوم الرب.

#### \*\*\*

ثم قال: ﴿خلقنا الإنسان﴾ والمراد به: اليهود جميعا ﴿في أحسن تقويم﴾ أى في صورة حسنة. كما قال في سورة المنافقون: ﴿تعجبك أجسامهم﴾ وأنعم عليهم بالخيرات الوفيرة من أيام يعقوب ويوسف إلى بدء ظهور الإسلام. ووقتئذ يُرد اليهود

المكذبين بمحمد أسفل سافلين. وهو الهلاك في يوم الرب، ومن بعده جهنم. وبئس المصير، لكن الأخيار الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإنهم سيحيون خلقا جديدا، بشريعة الإسلام. يوضح هذا قوله: ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾؟ أي ألست عادلا حين قسمت رحمتي بين نسل إسماعيل ونسل إسحق؟

\*\*\*

#### وفي سورة العلق

يقول عن الإنسان الطاغى. والمراد بهم: اليهود. إنهم إن لم ينتهوا عن عداوة محمد وحربهم له؛ فإننا سنهلكهم في يوم الرب.

\*\*\*

## وفي سورة الزلزلة:

يتكلم عن هول المعركة في يوم الرب، ويصفها بزلزال شديد، ويبين أن الناس وهم اليهود يصدرون يومئذ في يوم الرب فرقا فرقا؛ ليروا أعمالهم. وقد بين ذلك إشعياء في الأصحاح الرابع والعشرين وغيره. والقرينة التي تدل على أن الزلزلة ستكون في يوم الرب: أنه يقول: ﴿يومئذ يصدر الناس أشتاتا والناس في القرآن تعبير عن نسل بني إسرائيل خاصة. ولو كان المراد بالزلزلة يوم القيامة؛ لعبر بما يفيد عموم بني آدم.

# نبوءة حُجّاى عن زلزلة الأرض.

# في زمن محمد رسول الله ﷺ:

والكلام كثير في التوراة والإنجيل عن زلزلة الأرض. كناية عن شدة الحرب في يوم الرب. وقد ذكرنا منه ما يدل على ذلك. ونذكر ههنا من سفر النبي حَجّاى هذا النص: «لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل. فأزلزل السموات والأرض والبحر واليابسة. وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم؛ فأملأ هذا البيت مجدا. قال رب الجنود. لي الفضة ولي الذهب. يقول رب الجنود. مجد هذا البيت

الأخير يكون أعظم من مجد الأول. قال رب الجنود. وفي هذا المكان أعطى السلام. يقول رب الجنود» (حج ٢: ٦ ـ ٩)

ولقب «مشتهى كل الأمم» قــال المسيح عيسى عَلَيْظَلَم طبقا لرواية إنجيل بَرنابا: إنه لقب لمحمد عَلَيْظِيْرُ

#### تنبيه:

وفكرة هذا الكتاب. وهى أن النص القرآنى منه ما يشير بطريق خفى أو جلى المي نبوءة عن محمد عَلَيْكُم فى التوراة والإنجيل. هذه الفكرة ليست مبتكرة فى هذا الزمان. فإن علماءنا انتبهوا إليها وكتبوا عنها ووضوحها بالنصوص توضيحا تاما. والمبتكر ههنا هو ذكر كثير من النبوءات الخاصة بيوم الرب. من سور القرآن. فشيخ الإسلام الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير يذكر نبوءات من التوراة والإنجيل ويقول: وعن هذه النبوءة فى القرآن الكريم، ويذكر نبص القرآن الذى لفت الأنظار إليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية فى الجواب الصحيح قد حذا حذوه. ومثله الشيخ ابن قيم الجوزية. ومؤلف إظهار الحق.

وفى الأجوبة الفاخرة للإمام القرافى وهو يتكلم عن نبوءة الفيراقليط وهو اسم أحمد وَ الله في إنجيل يوحنا يقول: «فى إنجيل يوحنا قال المسيح عَلَيْكُلام: «إن خيرا لكم أن أنطلق؛ لأنى إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط. فإذا انطلقت أرسلته إليكم. فإذا جاء هو، يوبخ العالم على الخطية. ذلك الذى يرشدكم إلى جميع الحق. لأنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بعلم ما يأتى، ويعرفكم جميع ما للأب»

يقول: ففى هذه البشارة عدة مقاصد. منها... إلى أن قال: ومنها الشهادة لنبينا عَلَيْظُمْ أنه لا ينطق عن الهوى، وإنما يتكلم بما يوحى إليه. ولذلك قال الكتاب العزيز: ﴿وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى﴾

فقد طابق بين نص النبوءة وبين القرآن. ولكنه وضع نص القرآن بعد الشرح والبيان. على عادة السابقين عليه. ونحن مرة وضعناه رأسا. ومرة وضعنا بعد

الشرح. والطريقتان تؤديان إلى المطلوب. وإن صح التطابق؛ فذلك ما كنا. على يدنا أو يد غيرنا. نبغى. وإن لم يصح؛ فإنها محاولات ستعقبها المعانى الصحيحة حتما. وفي اعتقادى أن ما فتح الله به على اليهود ولم يحدثوا به المسلمين عن محمد عَلَيْ قد عرفه المسلمون وحدثوا هم به بدلا عنهم. ومعرفة النبوءات عن محمد عَلَيْ أساس علم مقارنة الأديان. ومن يعرفها ويعرف توجيهها؛ فإنه يكون ملما بهذا العلم من أوله إلى آخره. ومن لا يعرفها فإنه إن عرف غيرها في هذا العلم، يعرفها معرفة غير صافية من اللغو.

\*\*\*

#### وفي سورة العاديات:

يقول الله تعالى:

﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۞ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۞ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۞ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ فَلَكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لِّخَبِيرٌ ﴾

#### البيان:

يتكلم عن الخيول التى تعدو مسرعة وعليها فرسان المسلمين لتهلك اليهود فى يوم الرب. وهذا واضح فى سفر يوئيل. والمراد بالإنسان جميع اليهود. والتعبير ببعثرة القبور وهو شبيه بأنهم كانوا فى غطاء عن ذكر الله. هو الكناية عن غفلتهم عن الهلاك فى يوم الرب. وأنهم استيقظوا من هذه الغفلة ورأوا الهلاك التام.

\*\*\*

# وفي سورة القارعة:

يقول الله تعالى:

﴿ الْقَارِعَةُ ① مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ كَالْفَهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ ۞ فَعُونَ الْجَبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ مَوَازِينَهُ ۞ فَعُمَّ مَوَازِينَهُ ۞ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةٌ ۞ ﴾

وهذه القارعة تكون في يوم الرب يوم يكون الناس كالفراش المبثوث؛ كناية عن الهلاك التام. والمراد بالناس: اليهود خاصة.

\*\*\*

# سورة التكاثر:

يقول الله تعالى:

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ لَتُونَ الْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾

البيان:

يخاطب اليهود بأنهم يحبون كثرة الأموال والأولاد. وأنهم انشغلوا بحب الأموال والأولاد حتى فاجأهم الهلاك في يوم الرب، وزاروا القبور وهم مكرهون على الزيارة، وسكنوا فيها. وهددهم بالهلاك. ومن بعده يرون الجحيم ويعيشون فيها. إذ لا مدة بين يوم الموت \_ عندهم \_ وبين يوم القيامة. وأيام انتظار المعارك؛ يتذكرون النعيم الله به عليهم، ويعرفون مدى تقصيرهم في الانتفاع به. حتى إذا دخلوا الجحيم، يعلمون أن الله لم يظلمهم بعذابهم فيه.

\*\*\*

سورة العصر:

يقول الله تعالى:

﴿ وَالْعَصْرِ ١٠ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ٢٠ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ ﴾ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ ﴾

البيان:

فى عصر شريعة محمد وَ الله يكون اليهود الكافرون به فى خسر. لأن من أوصافه فى التوراة أنه يبيد من السفعب من لا يؤمن به. وأتباعه يهلكون منهم خلقا كثيرا على طول الزمان. وأما الأخيار من اليهود وهم الذين آمنوا به؛ فإنهم سيحيون حياة طيبة، وستكون لهم الجنة من بعد الموت.

\*\*\*

# سورة الهمزة:

يقول الله تعالى:

﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةً لُمَزَةً آلَ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ آ يَحْسَبُ أَنَّ مَالُهُ وَعَدَّدَهُ آ يَحْسَبُ أَنَّ مَالُهُ وَعَدَّدَهُ آ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَة آ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ آ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ أَخْلَدَهُ آ كُلاً لَيْنَادُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ آ لَ اللَّهِ عَلَى الأَفْئِدَةِ آ آ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ آ لَ فِي عَمَد مُّمَدَّدَةٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُو

يخبر عن هلاك لليهود في يوم الرب. ويصف اليهودي بأنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، وبأنه محب للمال. وهدده بالنبذ في النار وأنه إن نبذ فيها لن يخرج منها. وهذا كله كناية عن الهلاك في الدنيا، ومن بعد الهلاك يدخلون النار الأبدية.

\*\*\*

## سورة الفيل:

يقول الله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۚ وَ تَرْمَيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِيلٍ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَّأْكُولِ ﴾ كَعَصْفُ مَّأْكُولِ ﴾

البيان:

يدلل على قدرته على إهلاك اليهود في يوم الرب. بإهلاك أصحاب الفيل. لأن الغرض الباعث على الإهلاك واحد. وهو أنه حال ولادة النبي عَلَيْكِ أراد اليهود (١) في الحبشة غزو مكة لقتل كل مولود ذكر في هذا العام ومنهم محمد عَلَيْكِ وقد حفظه الله من كيدهم، وحال فتحه فلسطين يمنعونه من نشر دين الله، وسوف يحفظه الله من كيدهم.

\*\*\*

#### سورة قريش:

يذكر أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؛ لئلا يقصروا في لقاء اليهود.

\*\*\*

#### سورة الماعون:

يهدد بويل للذين يكذبون بالدين وهم اليهود الذين لا يقسطون في اليتامى ولا يحفون على طعام المساكين وهم مذبذبون ومراءون ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويمنعون الخير عن الناس. ولما كان التهديد في سور كثيرة موضحا بأنه في يوم الرب. يكون الويل ههنا في نفس اليوم.

\*\*\*

#### وفي سورة الكوثر:

يخبر أن اليهود أعداء محمد وللله سينقطع ملكهم من العالم لأن التوراة قد نسخت بالقرآن. والقطع هو البتر. أى لا ملك لهم من بعد ظهور الإسلام. والملك على العالم سيكون للمسلمين من الآن فصاعدا. وإذا حارب اليهود في يوم الرب لنع انقطاع ملكهم. فإنهم سيهزمون. وعبر بالكوثر عن الخيرات الكثيرة التي سيتمتع بها المسلمون من البلاد التي سيملكون عليها بعد هلاك أعدائهم. وليس لهم أعداء

(١) المؤرخون يقولون النصارى. مع أن النصارى في نجران قُتَّلوا من اليهود بسبب تبشيرهم بمحمد.

إلا اليهود. وأمر بالصلاة ليربط المسلم بالله، وأمر بالنحر. والغرض منه: إكرام الضيفان والصدقة على الفقراء على طول الأيام ليحب المسلمون بعضهم بعضا.

\*\*\*

#### رفى سورة الكافرون:

يخبر عن زمانين من أزمنة عبادة اليهود لله. زمن عبادتهم لله على التوراة المصحيحة. وزمن عبادتهم لله على التوراة المحرفة. فيقول: يا أيها اليهود الكافرون بي. أنتم تعبدون الله في هذا العصر على التوراة المحرفة، وأنا لا أعبد الله عليها. كما تعبدون بها. وحتى لو كانت التوراة صحيحة فلن أعبد عليها. فيكون المعنى: قل يا محمد: يا أيها الكافرون بي. لا أعبد ما تعبدون الله به بشريعتكم المحرفة. ولا أنتم عابدون ما أعبد الله به. بشريعة القرآن. ولا أنا عابد ما عبدتم به الله سابقا. وهو التوراة الصحيحة التي عبد بها آباؤكم. ولا أنتم عابدون ما أعبد الله به. وهو القرآن. وبذلك انقطعت الصلة بيننا وبينكم، وتقطعت الأنساب والأرحام. ولكم دينكم المحرف، ولى ديني الصحيح. وقطع الصلة على الحق أو على الباطل؛ هو تهديد مقنّع بعذاب سيحل بهم من بعد هذا القطع.

\*\*\*

#### وفي سورة النصر:

المراد بالناس فى السورة اليهود خاصة. فيكون المعنى: سوف يأتى الزمان الذى فيه تكون بلاد الكفر قد فتحت وانتصر المسلمون على أعدائهم. فإذا جاء هذا الزمان، ورأيتم اليهود يدخلون فى الإسلام أفواجا؛ فاعلموا أيها المسلمون أن يوم القيامة ليس بعيدا منكم. وقوله ﴿والفتح﴾ يدل على حروب بين المسلمين وبين اليهود. إذ لا يحارب المسلمون إلا اليهود.

\*\*\*

# وفي سورة المسد:

يخبر أن اليهودي سيصلى نارا. وبين أن هذه النار على الحقيقة بقوله ﴿ذات

لهب وليست على المجاز بمعنى العذاب بالفتن والمصائب. وليس المراد بأبى لهب إنسانا معينا من العرب أو من غيرهم. وإنما المراد هو: أنه فى اللغة يقال للرجل الخير: أبو الشر. ومثله: أبو النار للداعى إلى الدخول فيها بالصد عن الإسلام والجنة، ومثله أبو الجنة للداعى إلى الدخول فى المبنة والبعد عن النار. ومثله للرجل الذى يُتفاءل به: يا وجه الأحباب. وعلى ذلك فالداعى إلى النار يُطلق عليه أبو لهب. أى أبى النار. فيكون المعنى: خسرت يدا وأبى لهب وهو لا يقصد يديه، وإنما يقصد كل ما يعمله؛ وعبر باليد؛ لأن اليد هى السبب فى فعل الفعل. والمراد بأبى لهب: جميع اليهود الكافرين بمحمد على النار عن الدين ولن يصلى النار وحده، بل ستصلى معه امرأته التي تساعده على الشر. حتى أنه يجمع كل حطام الدنيا ويضعه أمامها؛ لإرضائها. وبدل أن تضع زينة فى صدرها ستضع فى صورها، وهى فى جهنم حبل من مسد. يدل على المهانة والذلة. وهذا تهديد بعذاب فى الدنيا والآخرة.

\*\*\*

# وفي سورة الإخلاص:

يقول الله تعالى:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ كُفُواً أَحَدٌ ﴾

البيان:

يشير بأن الله واحد إلى نبوءة نشيد موسى. وفيها: «أنا أنا هو، وليس إله معى. أنا أميت وأحيى» وفيها: «أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه» ـ «لأنه ليس كصخرنا صخرهم» وفيها: «تهللوا أيها الأمم مع شعبه؛ لأنه ينتقم بدم عبيده» في يوم الرب. فالسورة كلها تشير إلى ما بعد الوحدانية والصمدانية. وهو الانتقام. وهو بذلك يذكرهم بهذه النبوءة التي تتحدث عن هلاك الكافرين به.

\*\*\*

# وفى سورة الفلق:

يقول الله تعالى:

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

البيان:

من الذين خلقهم الله الميهود وشركاؤهم الذين سيحاربون المسلمين في يوم الرب. وحربهم لهم؛ شر لا خير. وهو يطلب من الله أن ينجيهم من شرهم وينصرهم عليهم.

\*\*\*

## وفي سورة الناس:

يختم المصحف الشريف بالتعوذ برب الناس وهم اليهود خاصة. ووصفهم بأنهم شركاء للشياطين الحقيقيين في الإبعاد عن الله بقوله: ﴿من الجنة والناس﴾

\*\*\*

# وفي سورة البقرة:

يقول الله تعالى:

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلَمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِراً بَيْتِي وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِراً بَيْتِي للطَّائِفِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ ﴿ وَهَن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ اجْعَلْ هَذَا بَلَدا الطَّائِفِينَ وَالْعَاكُفِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ ﴿ وَهَن كَاللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتِهُ اللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمُ الْوَلَا وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُمُ اللّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ اللّهُ وَالْيَوْمُ الْآخُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ قَالَ وَاللّهُ وَالْيَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللله

البيان:

إن الله تعالى أراد أن يبين للعالم أجمع مقدار حب إبراهيم له. فأمره بالختان وبذبح ابنه البكر الوحيد، وبمحو عبادة الأوثان، وبالجهاد في سبيله. وما شاكل ذلك من المشقات. فامتثل للأمر. وقال له: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ أي تكون قدوة لفئة من نسلك؛ ليعملوا كما عملت، وليجاهدوا كما جاهدت ﴿قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي ﴾ الجعل إمامًا. وكلمة الناس ههنا تدل على فئة من نسله وهم اليهود وكل نسل إسحق. ولذلك طلب إمامًا لنسل إسماعيل.

وهذا الموضع ـ كما ترى ـ وارد على حكاية قائل له من علماء بنى إسرائيل وأنبيائهم. يحكى ويقول: واذكر يا محمد أن رب إبراهيم قد ابتلاه بمشقات؛ فنفذها لمبه لله. ولما نفذها؛ قال له: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لَلنَّاسِ إِمَامًا﴾ قال إبراهيم: ﴿وَمِن فَرَيَّتِي﴾ إجعل إماما. ورد عليه بقوله: ﴿لا يسنَال عهدى﴾ الذي عقدته معك في نسل إسماعيل. ﴿الظالمون﴾ من ذريتك(١). وهم اليهود. الذين حرفوا التوراة في العهد(٢)، وجعلوه في اليهود إلى نهاية الحياة الدنيا.

#### (٢) النص على العهد الذي لا يناله الظالمون:

«وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا، وتدعو اسمه إسحق، وأقيم عهدى معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. اثنى عشر رئيسا يلد، وأجعله أمة كبيرة. ولكن عهدى أقيمه مع إسحق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية» (تك ١٧: ١٨ ـ ٢١)

ومما يدل على أن هذا العهد خاص بإسماعيل ﷺ هو «ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة؛ ظهر الرب لأبرام، وقال له: أنا الله القدير. سر أمامى، وكن كاملا؛ فأجـعل عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيرا جداً (تك ١٠: ١ ـ ٢)

وهذا العهد كان وإبراهيم ابن تسع وتسعين سنة، وكان من قبل ولادة إسحق. لقوله: «وكان إبراهيم ابن مائة سنة، حين ولد له إسحق ابنه» (تك ٢١: ٥) فكيف يكون العهد في إسحق إذا كان هو الذبيح؟ ومن المؤكد أنه أخذ بعد الابتلاء، ونجاة إسماعيل من الذبح. ولو كان الذبيح إسمق، وذبح ولم يفد؟ فكيف يتحقق الوعد فيه؟

<sup>(</sup>۱) ههنا إشكال. وهو أن الناس تعبير خاص بنسل إسحق ويعقبوب؛ فكيف يكون إماما لهم، وإسحق لم يولد بعد؟ قد يكون المعنى: في السنة الآتية أهبك ولدا من سارة هو إسحق. وإلى أن تموت تكون إماما لذرية إسحق، المعبر عنهم بالناس. وعندئذ قال إبراهيم: وهذه الذرية من إسماعيل المقيمة في مكة. إجعل لها إماما. يجاهد بها الأمم الوثنية، كما جاهدت وأجاهد. فاستجاب له، وعقد عهدا مع إبراهيم نيابة عن إسماعيل. عهد نبوة وجهاد وملك يبدأ من محمد.

وليس واردا على حكاية الطلب والرد بين إبراهيم وبين الله. إذ لو كان واردا على الطلب والرد. لما كان يقول ﴿ ربه ﴾ وكان يقول ﴿ الله ﴾ وما كان يتكلم عن العهد بوصف الظلم. لأن التحريف فيه كان من زمان سبى بابل بعد إبراهيم بسنين طويلة. والتحريف فيه ظلم لهم، ولم يظهر لهم التحريف إلا في سبى بابل. ومن أنبياء بنى إسرائيل وعلمائهم الذين حكوا عن هذا الموضع؛ المسيح عيسى بن مريم عليسي إلى وهذا هو نص كلامه:

"قال أندراوس: لقد حدثتنا بأشياء كشيرة؛ فتكرم بالتصريح لنا بكل شيئ. فأجاب يسوع: كل من يعمل؛ فإنما يعمل لغاية يجد فيها غناء، لذلك أقول لكم: إن الله لما كان بالحقيقة كاملا؛ لم يكن له حاجة إلى غناء؛ لأن الغناء عنده نفسه. وهكذا لما أراد أن يعمل، خلق قبل كل شيئ نفس رسوله، الذى لأجله قصد إلى خلق الكل؛ لكى تجد الخلائق فرحا وبركة بالله، ويسر رسوله بكل خلائقه، التى قدر أن تكون عبيدا له. ولماذا؟ وهل كان هذا هكذا، إلا لأن الله أراد ذلك؟

الحق أقول لكم: إن كل نبى متى جاء؛ فإنه إنما يحمل لأمة واحدة فقط علامة رحمة الله. ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذى أرسلوا إليه ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ماهو بمثابة خاتم يده؛ فيحمل خلاصا ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه. وسيأتى بقوة على الظالمين. ويبيد عبادة الأصنام، بحيث يخزى الشيطان. لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلا: "أنظر فإنى بنسلك أبارك كل قبائل الأرض. وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيما؛ هكذا سيفعل نسلك»

أجاب يعقوب: يا معلم قل لنا بمن صنع هذا العهد. فإن اليهود يـقولون بإسحق. والإسماعيليون يقولون بإسماعيل؟

أجاب يسوع: ابن من كان داود؟ ومن أى ذرية؟ أجاب يعقوب: من إسحق. لأن إسحق كان أبا يعقوب ويعقوب كان أبا يهوذا، الذى من ذريته داود.

فحينئذ قال يسوع: ومتى جاء رسول الله. فمن نسل من يكون؟ أجاب التلاميذ: من داود. فأجاب يسوع؛ لا تغشوا أنفسكم. لأن داود يدعوه في الروح؛

ربا قائلا هكذا: «قال الله لربى: اجلس عن يمينى حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط أعدائك»

فإذا كان رسول الله الذي تسمونه مُسِيّا ابن داود؛ فكيف يسميه داود ربا؟ صدقوني لإنى أقول لكم الحق: إن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحق.

حينئذ قال التلاميذ: يا معلم هكذا. كتب في كتاب موسى: أن العهد صنع بإسحق. أجاب يسوع متأوها: هذا هو المكتوب. ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوع. بل أحبارنا الذين لا يخافون الله. الحق أقول لكم: إنكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون خبث كتبتنا وفقهائنا؛ لأن الملاك قال: يا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله. ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله؟ حقا يجب عليك أن تفعل شيئا؛ لأجل محبة الله. أجاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله. فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلاً: «خذ ابنك بكرك إسماعيل، واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة» فكيف يكون إسحق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين؟

فأجاب حينئذ التلاميذ: إن خداع الفقهاء لجلى. لذلك قل لنا أنت الحق؛ لأننا نعلم أنك مرسل من الله؛ فأجاب حينئذ يسوع: الحق أقول لكم: إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة الله. فلذلك قد نجس هو وأتباعه، والمراءون، وصانعو الشر؛ كل شيئ اليوم. الأولون بالتعليم الكاذب، والآخرون بمعيشة الخلاعة. حتى لا يكاد يوجد الحق تقريباً. ويل للمرائين لأن مدح هذا العالم سينقلب عليهم إدانة وعذابا في الجحيم.

لذلك أقول لكم: إن رسول الله يسر كل ما صنع الله تقريبا؛ لأنه مزدان بروح الفهم والمشورة، روح الحكمة والقوة. روح الخوف والمحبة. روح التبصر والاعتدال. مزدان بروح المحبة والرحمة، روح العدل والتقوى. روح اللطف والصبر، التي أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف ما أعطى لسائر خلقه، ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم. صدقوني أتى رأيته، وقدمت له الاحترام. كما رآه كل نبي؛ لأن الله

يعطيهم روحه نبوة.

ولما رأيته امتلأت عزاء قائلا: يا محمد. ليكن الله معك وليجعلني أهلا لأن أحل سير حدائك؛ لأنى إذا قلت هذا، صرت نبيا عظيما، وقدوس الله؟ ولما قال يسوع هذا؛ شكر الله. ثم جاء الملاك جبريل إلى يسوع، وكلمه بصراحة، حتى أننا نحن أيضا سمعنا صوته يقول: قم، اذهب إلى أورشليم. فانصرف يسوع وصعد إلى أورشليم، ودخل يوم السبت الهيكل، وابتدأ يعلم الشعب. فأسرع الشعب إلى الهيكل مع رئيس الكهنة الذين اقتربوا من يسوع قائلين: يا معلم. قيل لنا: إنك تقول سوءا فينا، لذلك احذر من أن يحل بك سوء.

أجاب يسوع: الحق أقول لكم: إنى أقول سوءا عن المرائين، فإذا كنتم مرائين؛ فإنى عنكم. فقالوا: من المرائى؟ قل لنا صريحا.

قال يسوع: الحق أقول لكم: إن كل من يفعل حسنا؛ لكى يراه الناس؛ فهو مرائى. لأن عمله لا ينفذ إلى القلب الذى لا يراه الناس؛ فيترك فيه كل فكر نجس، وكل شهوة قذرة.

أتعلمون من هو المراثى؟ هو الذى يعبد بلسانه الله، ويعبد بقلبه الناس. إنه بغى. لأنه متى مات، يخسر كل جزاء. لأن فى هذا الموضوع يقول النبى داود: "لا تثقوا بالرؤساء، ولا بأبناء الناس، الذين ليس لهم خلاص؛ لأنه عند الموت تهلك أفكارهم" بل قبل الموت يجدون أنفسهم محرومين من الجزاء. لأن الإنسان كما قال أيوب نبى الله: "غير ثابت فلا يستقر على حال" فإذا مدحك اليوم، ذمك غدا، وإذا أراد أن يجزيك اليوم. سلبك غدا.

ويل إذاً للمرائين؛ لأن جزاءهم باطل. لعمر الله الذي أقف في حضرته: إن المرائي لص، ويرتكب التجديف؛ لأنه يتذرع بالشريعة، ليظهر صالحا، ويختلس مجد الله، الذي له وحده الحمد، والمجد إلى الأبد.

ثم أقول لكم أيضا: إنه ليس للمرائى إيمان. لأنه لو آمن بأن الله يرى كل

http://www.ai-maktabeh.com

شئ، وأنه يقاص الإثم بدينونة؛ لكان ينقى قلبه، الذى يبقيه ممتلئا بالإثم، لأنه لا إيان له.

الحق أقول لكم: إن المرائى كقبر أبيض من الخارج، ولكنه مملوء فسادا وديدانا. فإذا كنتم أيها الكهنة تعبدون الله؛ لأن الله خلقكم، ويطلب ذلك منكم؛ فلا أندد بكم؛ لأنكم خدمة الله. ولكن إذا كنتم تفعلون كل شئ؛ لأجل الربح، وتبيعون وتشترون في الهيكل، كما في السوق، غير حاسبين: أن هيكل الله؛ بيت للصلاة لا للتجارة، وأنتم تحولونه مغارة لصوص. وإذا كنتم تفعلون كل شئ؛ لترضوا الناس وأخرجتم الله من عقلكم؛ فإني أصيح بكم: إنكم أبناء الشيطان، لا أبناء إبراهيم، الذي ترك بيت أبيه حبا في الله راضيا أن يذبح ابنه.

ويل لكم أيها الكهنة والفقهاء إذا كنتم هكذا، لأن الله يأخذ منكم الكهنوت. وتكلم يسوع قائلاً: أضرب لكم مثلا:

غرس رب بيت كرما وجعل له سياجا؛ لكى لا تدوسه الحيوانات. وبنى وسطه معصرة للخمر. وأجره للكرامين. ولما حان الوقت ليجمع الخمر أرسل عبيده، فلما رآهم الكرامون؛ رجموا بعضا، وأحرقوا بعضا، وبقروا الآخرين بمدية. وفعلوا هذا مرارا عديدة. فقولوا لى: ماذا يفعل صاحب الكرم بالكرامين؟ فأجاب كل واحد: إنه ليهلكهم شر هلكة، ويسلم الكرم لكرامين آخرين.

لذلك قَـ أَل يسوع: ألا تعلمون: أن الكرم: هو بيت إسـرائيل. والكرامين: شعب يهوذا وأورشليم. ويل لكم؛ لأن الله غاضب عليكم؛ لأنكم بقرتم كثيرين من أنبياء الله، حتى أنه لم يـوجد في زمن أخاب، واحـد يدفن قديسـي الله. ولما قال هذا، أراد رؤساء الكهنة أن يمسكوه؛ لكنهم خافوا العامة، الذين عظموه» (بر ٤٣: ٥ \_)

# ثم تكلم عن الكعبة البيت الحرام.

وليس في التوراة أن الحج إليها فرض من زمن نوح عَلَيْتَكِام وذلك لأن شريعة نوح كالتلام من الحج. كما هـو مبين في الأصحاح التاسع من سـفر

التكوين. ولكن نوحا من بعد استقرار السفينة في «مكة» بني بيتا للرب، وقَدَّم عليه ذبائح لله، والبيت في لغة التوراة هو «المذبح» وحث المؤمنين من أجل شكر الله على نجاتهم أن يزوروا هذا البيت. وكانوا يزورونه إلى عهد إبراهيم للشكر؛ استحسانا لا فرضا. فلما رأى إبراهيم البيت في حاجة إلى إصلاح؛ جدّد بناءه هو وإسماعيل ولم يفرض الحج فرضا؛ لأنه كان على شريعة نوح. وأذّن في الناس بالحج.

وما المراد بالناس؟ هل هم أهل العالم أم بنوه من نسل إسحق عَلَيْتُلاً؟ إن كلمة الناس لا تأتى إلا للدلالة على بنى إسرائيل. فكأنه يقول: أعلم بنى إسرائيل الساكنين ناحية فلسطين أن يأتوا كل سنة إلى بنى إسماعيل فى مكة؛ ليشهدوا منافع لهم، وليصلوا أرحامهم. وجميع البشر يكونون مخاطبين من خلالهم.

وقال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ يخبر عن أن الكعبة كانت مرجعا لبنى إسرائيل، وكانت حرما آمناً. ثم يأمرهم بقوله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ والهدف من هذا الأمر: هو الدخول في الإسلام.

ثم رجع إلى الكلام فى العهد فقال: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْوَكُعِ السُّجُودِ﴾ أى أن العهد لمنع عبادة الأصنام عند الكعبة. من زمان إبراهيم. ويبلغ العهد تمامه من زمان محمد عليَّا الله بالحرب سيطهر العالم أجمع من عبادة الأوثان، وسيعطى شريعة.

ثم طلب الأمان لأهل مكة، والرزق لأهل البيت. \_ والبيت هو الكعبة \_ وأهل البيت: هم جميع نسل إبراهيم من إسماعيل وإسحق وغيرهما؛ سواء من سكن عنده أو من سكن بعيدا عنه؛ لأنهم جميعا عشيرة واحدة. ذلك قوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿ آَنِ اللهِ وَالْمَنَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ و

قوله: ﴿ومن كفر﴾ سأرزقه أيضا، ومدة قليلة أمتعه هي مدة بركته على الأرض بشريعة موسى ﴿ثم أضطره إلى عذاب النار﴾ أي إلى الهلاك في يوم الرب في معركة الساعة ﴿وبئس المصير﴾

وفى سورة إبراهيم يطلب إبراهيم من الله أن يجنبه هو وبنيه من إسماعيل عليه عبادة الأصنام؛ لأنه فى وقت الطلب كما فى سورة البقرة لم يكن له إلا إسماعيل. ثم قال: إنه أسكن من ذريته بواد غير ذى زرع. وهم بنو إسماعيل. لغرض إقامة الصلاة ﴿فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، وارزقهم من الثمرات﴾ والمراد بالناس ههنا: بنو إسرائيل، لأن الملك سيكون فيهم أولا. وفى هذا الوقت كان إبراهيم قد أنجب على الكبر إسماعيل وإسحق، وعلم أن البركة ستبدأ فى إسحق أولا.

# والنص على شريعة نوح عَلَيْتَكُمْ هو:

«وبارك الله نوحا وبنيه، وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض، وكل طيور السماء. مع كل ما يدب على الأرض. وكل أسماك البحر قد دُفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر؛ دفعت إليكم الجميع. غير أن لحما بحياته دمه؛ لا تأكلوه. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط. من يد كل حيوان أطلبه. ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان من يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه؛ لأن الله على صورته عمل الإنسان» (تك ٩: ١ - ٢)

ومن بعده ارتحل المؤمنون به شرقا إلى أرض شنعار. وهي أرض العراق، «وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار، وسكنوا هناك» (تك ١١: ١ ـ ٢) ومكة المكرمة قبل العراق. والعراق شرقى مكة. فتكون السفينة قد استقرت في مكة.

#### \*\*\*

وفى سورة الحج يخبر عن اليهود الذين كفروا بمحمد عليه وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام فيقول:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للنَّاس سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهُّرْ بَيْتِي للطَّائفينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ ﴿ ٢٠٠٠ وَأَذَن فِي النَّاسِ (١) بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلُّ ضَامرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴿ ﴿ لِيَهُ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقيرَ ﴿ إِنَّ ثُمُّ لَيُقْضُوا تَفَتُهُمْ وَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق ﴿ وَآلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّه ذَلكَ وَمَن يُعَظَّمْ حُرُمَات اللَّه فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عندَ رَبِّه وَأَحلَّتْ لَكُمَ الأَنْعَامَ إِلاَّ مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنبُوا الرَّجْسَ منَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿ ثَنَّ ﴿ حَنَفَاءَ للَّه غَيْرَ مَشْركينَ به وَمَن يُشْرِكْ باللَّه فَكَأَنَّمَا خَرَّ منَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوي به الرّيحَ في مَكَانِ سَحيقِ ﴿٣٦﴾ ذَلكَ وَمَن يَعَظّمْ شَعَائرَ اللَّه فَإِنَّهَا من تَقْوَى الْقُلُوب ﴿ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمًّى ثُمٌّ مَحلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتيق ﴿ اللَّهُ وَلَكُلَّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَىٰ مَا رَزَقَهَم مِّنْ بَهِيمَة الأَنْعَام فَإِلَهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدَ فَلَهَ أَسْلِمُوا وَبَشِّر الْمُخْبِتِينَ ﴿ إِنَّ ۗ الَّذِينَ إِذَا ذُكُرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقيمي الصَّلاة وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنفقُونَ ﴿٣٠٠ وَالْبُدُن جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائر اللَّه لَكُمْ فيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتٌ جَنُوبِهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعُ وَالْمَعْتَرُّ كَذَلِكَ سَخُّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ٣٦٠ لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكُن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مَنكُم كُذَلكَ سُخَّرُهَا لَكُمْ لِتَكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبُشِّرِ الْمُحَسِّنِينَ﴾

إنه بوأ لإبراهيم مكان الكعبة، \_ أى ملّكه \_ وأعلم بنى إسحق \_ الذين منهم جاء اليهود \_ بمكان الكعبة للحج. وكانوا يومئذ ساكنين في مدينة الخليل في فلسطين. أن يأتوا

<sup>(</sup>۱) المراد بالناس: نسل إسحق الذى جاء منه اليهود. والأذن ههنا على سبيل التوصية لا الغرض. لأن إبراهيم لم تكن معه شريعة مستقلة عن شريعة نوح.

إليها رجالا وركبانا، وبين لهم منافع الحج فقال: إنها ذكر الله. وذكره يأتى بالخير، وبين لهم أنه سيرزقهم من بهيمة الأنعام. وبين لهم من المناسك: النظافة والوفاء بالنذر والطواف بالكعبة.

وهذا كله خطاب لليهود لقوله: ﴿وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾ فإن كثيرا من الأنعام كان محرما عليهم، وقد أحلّ لهم كل الأنعام في القرآن إلا الميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح للأوثان. ولقوله ﴿فإلهكم إله واحد﴾

وتوصية بنى إسرائيل بالحج؛ هى نفسها توصية للأمم عن طريقهم فيما بعد. فإنهم هم الأئمة في أيام بركة إسحق عليه الله ولكن هذه التوصية من إبراهيم عليه كانت على سبيل الاستحسان؛ لشكر الله ولم تكن على سبيل الفرض، ولما نزلت شريعة موسى عليه لم يكن فيها الإلزام بالحج، ولم يكن فيها الإلزام بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة. وإنما فيها الاستحسان في الأمرين. لأن نوحا وإبراهيم قد وصيا بهما توصية. ذلك قوله: «مذبحا من تراب تصنع لى، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك. غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمى ذكرا؛ آتى إليك وأباركك» (خر ٢٠: ٤ ـ ٢٥)

ومع أن الجهة في الصلاة كانت استحسانا إلى الكعبة؛ كان الناس وهم اليهود يتجهون إليها باعتبار أنها جهة. ومع أن الحج إلى الكعبة لم يكن فرضا، وإنما كان توصية من إبراهيم وتوصية من نوح؛ كان الناس وهم اليهود يحجون إلى الكعبة ويقدمون الهدى والقلائد والنذور ويقفون بعرفات. ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفُرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَنْهُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنْ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَة مِنْ خَلاق مِنْ أَوْ أَشَدَّ ذَكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنا آتنا في الدُنْيا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَة مِنْ خَلاق مِنْ النَّارِ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنا آتنا في الدُنْيا حَسَنةً وَفي الآخِرة حَسَنةً وَقيَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنا آتنا في كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ في فلما جاء الإسلام أمر الله بالحج. على جهة التمام. كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ فلما فعل الناس من قبلهم، ويزيدون عليهم. ولذلك قال: أي أن المسلمين يفعلون مثلما فعل الناس من قبلهم، ويزيدون عليهم. ولذلك قال:

﴿ وَأَتَّمُوا الْحِجِ وَالْعَـمَرَةُ لِلَّهُ ﴾ ومن الإتمام الحلق والجـمع بين الحج والعـمـرة في سنة واحدة . . . الخ

وفى زبور داود عَلَيْتُلْمِ وصف لمناسك الحج إلى الكعبة. ففى المزمور ٨٤: «طوبى لأناس عزّهم بك. طرق بيتك فى قلوبهم. عابرين فى وادى البكاء» وفى الترجمة الإنجليزية Baka «بكة» ثم يقول: «يذهبون من قوة إلى قوة»

وفى التوراة أن المحرفين من بعد سبى بابل صرفوا الحجاج عن مكة، وأحلوا لهم النجس والطاهر من اللحوم. بقولهم: "بل المكان الذى يختاره الرب إلهكم من جميع أسباطكم ليضع اسمه فيه. سكناه تطلبون، إلى هناك تأتون، وتقدمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم وغنمكم، وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم، أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم" (تث ١٢: ٥ - ٧)

«ولكن من كل ما تشتهى نفسك؛ تذبح، وتأكل لحما فى جميع أبوابك، حسب بركة الرب إلهك التى أعطاك، النجس والطاهر يأكلانه كالظبى والأيّل» (تث ١٥: ١٥)

يعنون بالمكان المختار مكانا في أرض فلسطين. ولكن من يعينه لهم؛ فإن موسى مات وليس من نبى مشرع منهم من بعده؟ وفي القرآن الكريم: ﴿وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ لكم الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾

وفى زمان عـيسى عَلَيْظِهِ كان السـامريون يحـجون إلى جبل جِـرزِّيم، وكان العبرانيون يحجون إلى جبل صهيون.

وهذا يدل على أن التوراة لم تحدد لهم غير الكعبة. توصية من نوح وتوصية من إبراهيم عليهما السلام ـ فلما جاء الإسلام أمروا بإتمام مناسك الحج والعمرة على النحو الموجود إلى اليوم، وصار الحج فرضا على المسلمين. ولكنه فرض على المستطيعين. ولا تُقبل فيه النيابة عن الغير. لقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ

# اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾

وفى التوراة: أن أهل العالم فى زمن إبراهيم عَلَيْظُم كانوا يحجون إلى الكعبة. فإنه لما أمر بذبح ابنه الوحيد؛ أخذ ابنه وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه. ولما أبصر الموضع من بعيد «قال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما ههنا مع الحمار. وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك، ونسجد، ثم نرجع إليكما» (تك ٢٢: ٥)

ويقول الله تعالى: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لَلْعَالَمِينَ﴾

قوله ﴿وُضِع﴾ بالبناء للمجهول. يدل على أن واضعا غير الله قد وضعه. وليس إلا نوح بعد الطوفان؛ لأن الطوفان محاكل قائم كان على وجه الأرض. وما بعد الطوفان قد بقى. فنوح هو الذى وضعه. ولكن معنى ﴿وُضِعَ﴾ ههنا هو التوصية. ولو كانت هى من الله لنسب الوضع إلى نفسه. فيكون المعنى: وضع توصية لليهود من إبراهيم.

وقوله ﴿فيه آيات بينات﴾ عدد منها: ﴿مقام إبراهيم﴾ ومنها: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ وأنه كان قد أذن في بني إسحق بالحج؛ وهذه من الآيات البينات. لأن ﴿في الناس﴾ تدل على اليهود. وأنهم حجوا وسجلوا حجهم في كتبهم. ثم قال: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي يجب على اليهود الحج. ومعنى الوجوب هو الدخول في الإسلام. والالتزام بكل ما فيه وإلا فإنهم يكونون كافرين، ويستحقون العقاب.

\*\*\*

## وفي سورة البقرة:

قال الله تعالى لعلماء بني إسرائيل:

يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ آَنِ ۖ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي النَّيِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ آَنِ ۖ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسَ النِّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّالُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ آَنِ اللهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسَ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

البيان:

يوبخهم على أنهم يهدون جنسهم إلى الله، ولا يهدون أنفسهم. بقوله: ﴿أَتَأْمُرُونُ النَّاسُ﴾؟ والمراد بالناس: اليهود خاصة. وذلك لأن علماء بنى إسرائيل لا يدعون الأمم إلى الله من زمان سبى بابل. ولازم الأمر بالبر ـ وهو العمل بالتوراة ـ هو النجاة في الدار الاخرة من حر نار جهنم، والدخول في الجنة. والعالم محتاج إلى النجاة والجنة احتياج الأمى إليهما. فكيف تنسى نفسك من الخير، ولا تنسى غيرك؟ أنت أيها العالم تتلو في الكتاب نبأ مجئ محمد عليه وتعلم من نباه: أن من لا يؤمن به؛ سيكون من الهالكين. وهذا النبأ في الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية وغيره. فهل أخذت من الله عهدا أنك إن كفرت به ستنجو؟ أم أنك كاره لنفسك؟ ﴿أفلا تعقلون؟﴾

ثم خاطب العلماء الخاشعين لله بقوله: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾ على ملاقاته في يوم الرب. وهي نفس النصيحة التي وجهها إليهم عيسي عَلَيْظَلِم فإنه قال لهم وهو يتكلم عن خراب أورشليم وهدم الهيكل:

۱ - "بصبركم؛ اقتنوا أنفسكم. ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فاعلموا: أنه قد اقترب خرابها. حينت ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي في وسطها؛ فليفروا خارجا، والذين في الكُور؛ فلا يدخلوها؛ لأن هذه أيام انتقام؛ ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالي والمرضعات في تلك الأيام؛ لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض، وسُخُط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف، ويُسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم، حتى تُكمَّل أزمنة الأمم. . . » (لوقا

۲ - «وصلوا؛ لکی لا یـکون هربکم فی شـــــاء؛ لأنه یکــون فی تلك الأیام ضیق، لم یکن مثله منذ ابتداء الخلیقة التی خلقها الله إلی الآن، ولن یکون» (مرقس ۱۸: ۱۸)

وفى رواية متى: «وصلوا لكى لا يكون هربكم فى شــتاء ولا فى سبت؛ لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مـثله منذ ابتداء العالم إلى الآن، ولن يكون» (متى ٢٠: ٢٠)

ومعنى ﴿الدين يظنون أنهم ملاقوا ربهم﴾: هو أن الظن ههنا ليس بمعنى العلم واليقين. وإنما هو على ظاهر اللفظ ومعناه: أن أصحاب محمد يأتون إلى فلسطين بغتة في ساعة لا يعرفونها. فإن عيسى عليه لما أخبرهم بمجئ «ابن الإنسان» ليحارب اليهود في «فلسطين» قال لهم: استعدوا للقائه؛ وإذا جاء وعرفتموه؛ فانضموا إلى جيشه؛ لئلا تهلكوا. واسهروا «اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا: أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق، لسهر ولم يدع بيته يُنقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين؛ لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان» (متى ٢٤: ٣٤ ـ ٤٤)

وملاقاة الله: معناها: أن الحرب لله من أجل التمكين لشريعته. فإن أصحاب طالوت عَلَيْتِهِ كانوا قاصدين فتح فلسطين لنشر التوراة فيها. ذلك قوله: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتَ عَلَيْهِ كَانوا قاصدين فتح فلسطين لنشر التوراة فيها. ذلك قوله: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّي إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَده فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُوده قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاقُوا الله كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

وأصحاب محمد عَلَيْكِلْةِ سيقصدونها لنشر القرآن فيها. فيكون معنى ملاقاة الله: ملاقاته من أجل الثواب الموصل إلى الجنة وهو الاستشهاد في المعركة. ومن بعد الاستشهاد؛ يرجعون إلى الله في الدار الآخرة ليدخلوا الجنة التي خرج منها آدم عَلَيْكَالِم.

وحذرهم من الهلك في يوم الرب بقوله: ﴿واتقوا يوما... ﴾ بقرينة ﴿ولا هم ينصرون ﴾ لأن النصر لايكون إلا في المعارك الحربية.

\*\*\*

## في سورة آل عمران:

يقول الله تعالى:

﴿ اللَّهَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿ فَ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ﴿ فَ مَن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ﴿ فَ مَن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامِ ﴾ الْفُرْقَانَ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامِ ﴾

البيان:

يخبر عن أنه نزل القرآن بالحق، ومن قبله أنزل التوراة والإنجيل ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ ويخبر عن عذاب شديد للذين كفروا. وهم اليهود والنصارى (المسيحيون) في يوم الرب.

والمراد بالناس: اليهود خاصة. وهم يبلغونه لغيرهم من الأمم. فيكون الناس أولا، والأمم ثانيا. وهذا هو ما حدث في بدء نزول التوراة. فإن موسى عليه سلمها للأئمة من بني لاوي. وأمر قومه جميعا بنشرها بين الأمم. وقد نشروها في سيناء في حياته في بلاد الأمم الستة، ونشروها في فلسطين من زمن طالوت وداود، ونشروها في اليمن من زمن سليمان. وبين لهم فيها: أن نبيا سيأتي. وإذا لم يتبعوه؛ يهلكهم هلاكا رديا في يوم الرب. في الأيام الأولى لظهوره. ذلك قوله: «أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي؛ أنا أطالبه» (تث ١٨ - ١٩) وفي سفر أعمال الرسل: «فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من الشعب» (أع ٣ : ٢٢ ـ ٢٣)

# وهذا هو معنى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيَزٌ ذُو انتِقَامِ﴾

وقد جاء في بعض كتب التفاسير: أن الألف واللام في ﴿الناس﴾ للعموم. والمراد به: العالم أجمع. بدليل: أن الألف واللام في ﴿الفرقان﴾ وهو القرآن للعالم أجمع. وحذف للعالم أجمع لدلالة ﴿الناس﴾ عليه. وهذا صحيح على المعنى الذي ذكرته. وهو أن الناس هم اليهود. ثم إنهم يبلغونه للأمم. وهذا هو نفسه ما حدث في القرآن؛ فإن العرب بعدما فهموه؛ انطلقوا به إلى الأمم.

وجاء في كتب التفاسير: أن ﴿ وَأَنذُ وْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ في المرحلة الأولى. وأن ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهَ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ في المرحلة الأخرى. وهذا غير صحيح. فإن عشيرة متحمد عَيَّاتُ هي العرب. والعشيرة الأقرب للعرب هي اليهود؛ وهم المكلفون أولا لأن إسحق هو الأخ الثاني لإسماعيل. والثاني أقرب إلى الأول من الثالث. وهكذا. والعرب داخلون في المرحلة الأخرى مع الأمم.

لأنه يقول في سورة الأنعام: ﴿ فإن يكفر بها هؤلاء ؛ فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ﴾ أى إن كفر اليهود المعاصرون للنبوة بالقرآن. ورفضوا الإيمان به ، ورفضوا تبليغه للعالم ؛ فإن العرب سيحلون محلهم في الإيمان وفي التبليغ. وهذا هو ما يدل على أن المرحلة الأولى للقرآن: أن القرآن نازل لليهود كطلبهم من موسى علي لا رأوا النار والدخان على جبل سيناء. ومع ذلك رفضوه. ففي التوراة: "يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الإجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ، ولا أرى هذه النار العظيم أيضا ؛ لئلا أموات. قال لي الرب: قد أحسنوا في التكلمهم بكل ما أوصيه به » (تث ١٨ : ١٥ ـ ١٨) وأما المرحلة الأخرى: فإن اليهود للم رفضوه ؛ قام به العرب.

فَفَى القرآن الكريم: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ

مِّنَ الرُّسُلِ﴾ قد خلت. أى على مدة مضت من زمان موسى إلى زمن ظهور محمد عُرْسُلُ أَلُوْسُلُ وَ عَلَى على مدة مضت من زمان موسى إلى زمن ظهور محمد عُرْسُنُ كَانَ فَيها موسى ورسل من بعده يعرفونكم به. مثل داود وإشعياء وإرمياء والمعمدان والمسيح عيسى. وغيرهم كثيرون.

ثم تكلم عن حشر اليهود خاصة قى يوم الرب للهلاك وبين أنه سيحدث؛ لأنه وعد به. فقال: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمُعِعَادَ﴾ والمراد بالناس: اليهود خاصة.

وبين أن الذين كفروا وهم اليهود خاصة ﴿ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ أى سيهزمون في يوم الرب ﴿ وأولئك هم وقود النار ﴾ أى بدء القتل في معركة يوم الرب. وشبهها بالنار. وإذا سعرت بهم النار. يدخلها مع اليهود الكافرون من الأمم؛ لقوله: ﴿ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ﴾

ودلل على هزيمتهم بكثرة آل فرعون وقلة بنى إسرائيل حال الخروج من مصر مع موسى عَلَيْظِيم. وهزيمة الكثرة ونصرة القلة.

ثم بين سبب استحقاق اليهود للعذاب في يوم الرب فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

وسبب استحقاقهم للعذاب هو الكفر بآيات الله، وقتل النبيين بغير حق، وقتل العلماء والصالحين الذين يأمرون بالعدل من اليهود.

ثم تكلم عن نزع الملك من اليهود. والنزع يدل على أخذ الملك منهم بالقوة. والقوة هي الحرب. والحرب تكون في الساعة التي قال المسيح عنها: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده» (متى ٢٤: ٣٦)

وفى أمثلة ملكوت السموات التى ضربها المسيح لأمة محمد عليه مثل يعرف بمثل الكرامين الأردياء. وفى نهايته يقول لليهود: «إن ملكوت الله يُنزع منكم،

http://www.al-maktaben.com

ويعطى لأمة تعمل أثماره» وهذا المثل في الأصحاح الحادى والعشرين من إنجيل متى. ثم قال تعالى:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهُ عَنْ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ آَكُ ﴾ أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّه وَالْمَلائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ آَكُ ﴾ خَالدينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ آَكُ ﴾ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ينظَرُونَ ﴿ آَكِ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

لفظ ﴿الآخرة﴾ محتمل لعذاب الدار الآخرة من بعد القيام من الأموات. وعلى أى معنى على الله ومحتمل لعذاب الدار الآخرة من بعد القيام من الأموات. وعلى أى معنى فإن اليهودى خاسر إذا كفر بمحمد على الله ومعنى كفرهم بعد إيمانهم: هو أنهم آمنوا بأن التوراة من الله وفيها ذكر محمد على في فكيف يهديهم بعد إيمانهم به إذا كفروا به؟ وقد شهدت أنبياؤهم بأن محمدا سيأتى وبأنه رسول من الله. ففي إنجيل يوحنا بعدما أدى عيسى الشهادة عنه قال للحواريين: «ومتى جاء المعزم الذي سأرسله أنا إليكم من الآب. روح الحق الذي من عند الآب ينبشق؛ فهو يشهد لسى. وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معى من الابتداء. فد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة، فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة الله. . . إلخ» (يوحنا ١٥ : ٢٦ \_ )

وقوله ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ أى الدلائل الدالة على نبوته وهي إخباره بالغيوب كما قال عنه موسى وعيسى عليهما السلام: «ويخبركم بأمور آتية»

وقوله ﴿وَلا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ يدل على أنهم لن يهلكوا قبل يوم الرب. ولن يؤخر الله عنهم العذاب في يومه إلى يوم آخر.

وقال تعالى:

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئكَ

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَ اللّهِ مَا تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسُودُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وَجُوهُهُمْ أَكَفَوْ تُمَ بَعْدَ إِيَمَانِكُمْ فَلَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ فَيَ وَلَلّهُ مَا فَي السَّمَوَاتُ اللّه نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّه يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَيَ وَلَلّهُ مَا فَي السَّمَوَات وَمَا فِي عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَمَا اللّه تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ وَيَنَهُمْ خَيْرَ أَمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسَ تَأْمُرُونَ اللّه وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَنْهُمُ الْمُورُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِاللّه وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَنْهُمُ الْمُورُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِاللّه وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَنْهُمُ الْمُورُوفَ وَتَنْهُونَ عَنِ النَّمُورُونَ عَلَيْهِمُ النَّالَةِ وَلَوْ آمَنَ اللّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقَفُوا يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ عَنَ اللّه وَيَقْتُلُونَ اللّه وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقَفُوا لِللّهَ بَنَا اللّه وَصُرْبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسَكّنَةُ لَقُلُوا يَعْتَدُونَ مَنَ اللّه وَحَرْبَا مِنَ اللّه وَحَرْبَا مِنَ اللّه وَعَرْبَاتُ بَعْنَا وَعُرْبَاتُ عَلَيْهِمُ الْمُقَالِقُونَ اللّهُ وَيَقَتُلُونَ الْأَنْبَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَرَالَ اللّهُ وَلَكَ بَعْنَ اللّهُ وَيَقَتُلُونَ الْأَنْوَا يَعْتَدُونَ وَلَاكَ بَا اللّهُ اللّهُ وَيَقَتُلُونَ الْأَنْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَيُولِكُ اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُقَالِمُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُولُونَ آيَاتُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُلُولُ وَهُمْ يَسْجُدُونَ وَلَ اللهُ اللهُ الْولَالُونَ اللّهُ اللهُ الْمُنَافِ اللهُ اللهُ الْمُلَالُ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللهُ الْمُلَالِقُولُونَ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلّمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُقَالِمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُونُ اللهُ الْمُؤْمُونَ اللهُ الْمُؤْمُونُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُونُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْ

يخبر عن تفرق أهل الكتاب بشأن محمد على فإنه لما جاءتهم البينات عنه. قال السامريون: إنه سيأتى من جنسنا من سبط يوسف على وقال العبرانيون: إنه سيأتى من جنسنا من سبط يهوذا. مع أنه سيأتى من نسل إسماعيل؛ لأن إسماعيل مبارك فيه. وفيه تمت المواعيد الإلهية من قبل ولادة إسحق علي وقال موسى فى أوصافه. أنه سيخبر بغيوب. وقال عيسى فى أوصافه كما قال موسى. «ويخبركم بأمور آتية» (يو ١٦: ١٣ تث ١٨: ٢٢) وهو قد أخبر بغيوب، ووقعت كما أخبر.

وكنّى عن الهزيمــة فى يوم الرب بسواد الوجوه الذى يدل عــلى الخزى. وكنى عن الانتصار فى يوم الرب ببياض الوجوه.

ثم خاطب الله علماء اليهود بقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ كنتم أيها العلماء في زمان مضى ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ ومن بعد ظهور محمد عليَّالِ للله عير أمة. لأن الخيرية انتقلت منكم إلى علماء المسلمين.

498

ولو أنكم آمنتم بدين الإسلام لكنتم مع المسلمين في الخيرية ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُم﴾ ثم تكلم عن هزيمة اليهود على يد المسلمين في يوم الرب وغيره،
فقال: ﴿وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ﴾

\*\*\*

## وفي سورة النساء:

يقول الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ (١) وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَلَكُمُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدلُوا فَوَاحِدةً أَوْ مَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴾

البيان:

الخطاب في ﴿يا أيها الناس﴾ لليهود خاصة. وقد نصحهم بالتقوى. ثم قال لهم: ﴿و﴾ احفظوا ﴿الأرحام﴾ لا تقطعوها. بعدم إيمانكم بمحمد رسول الله. لأنه

ومثله: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسِ﴾ الـيهود ﴿إنَّا خَلَقْنَاكُم مَن ذَكَر وأَنْثَى﴾ أَى إبراهيم وسـارة. فلماذا التكبر عن الدّخول في الإسلام؟ ﴿إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ ثم يقاس جميع بني آدم على اليهود في المعنى.

<sup>(</sup>۱) المراد من ﴿الذي خلقكم من نفس واحدة... ﴾ عشيرة واحدة. هي نفس إبراهيم عَلَيْتُلْإِ. والمراد من ﴿وخلق منها زوجها ﴾ نساؤهم من نفس العشيرة. وخلق من جنسها. سارة، وهي اخته من أبيه (تك من ﴿ ١٢:٢٠) يبين ذلك: أن آدم نفس، وحواء ليست من جسده، وإنما هي من جنسه. يريد أن يقول: إن زوجة الآدمي. ليست من نفس جنس الملائكة النورانيين، وليست من جنس الشياطين أو الطيور. وهذا هو معني ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم. من ظهورهم ذريتهم ﴾ وإبراهيم هو الذي تناسل من نفسه جنس اليهود. وزوجته سارة هي أخته من أبيه. وقد بث الله من نفسيهما رجالا ونساء. ذرية كثيرة العدد. ومن إسماعيل جاء العرب. فهم واليهود من جنس إبراهيم. أي من نفس واحدة. وهم أولو رحم وذوو قرابة. ولكن الرحم قد قطعت بكفرهم. وهو هنا يأمرهم بصلة الرحم بالإيمان. بمحمد وقلة.

لا أرحام تُوصل بين المؤمنين وبين الكافرين(١). ويعنى بعدم قطعها: أن محمدا عَلَيْكُمْ وأصحابه وعشيرته هم من جنس إبراهيم عَلَيْكُمْ الذي اليهود عشيرة من جنسه. وهم أقرب عشيرة إلى بنى إسماعيل عَلَيْتَكُمْ لأنهم من إسحق عَلَيْتَكُمْ وهو التالي لإسماعيل من إبراهيم.

ثم تكلم عن اليتامي. من الذكور والإناث.

واعلم: أنه في الكلام عن اليتامي ينسخ حكما من أحكام التوراة. هو حكم امرأة الأخ، التي يحرم عليها الزواج من بعد موت زوجها بأجنبي، إلا إذا رفض أخو الميت أو أقرب ولى لها أن يتزوجها؛ فإنها بالرفض يحل لها أن تتزوج. ذلك قوله: «إذا سكن إخوة معا. ومات واحد منهم، وليس له ابن؛ فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت؛ لئلا يُمحى اسمه من إسرائيل» (تث ٢٥: ٥ ـ ١٠)

فامرأة الأخ الذي لم ينجب من قبل موته «لا تصر» لأخر غير أخيه أو أقرب ولى لها.

وقد نسخ الله هذا الحكم في مواضع.

أولهما: أنه في صدر سورة النساء جعل الأخ على الاختيار، بقوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي؛ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ أي أن زوجة الميت صارت في حكم اليتيمة؛ لأنها لا تقدر على الزواج من غير أخيه، أو الولى. ولا تقدر على الخروج من بيت الميت للزواج ممن تريد، ولا أن تعود إلى أهلها. فإذا قدر أخو الميت أو الولى على العدل فيها؛ فإنه يحل لأى منهما أن يتزوجها. وإن لم يقدر

أدبه أدب أمير المؤمنين. فما في العفو عن فاسق فضل ولا كرم لا ترج فيه وقارا للرسول فما . . . بين البغاة وبين المصطفى؛ رحم ابنُ الرسول فتى فيه شمائلـه ﴿ وَفِيهُ نَحُوتُـهُ وَالْعَهِـدُ وَالشَّـمُمُ ما كان طه لرهط الفاسقين أبا آل النبي بأعلام الهدى؛ ختموا

<sup>(</sup>١) قال أمير الشعراء أحمد شوقى لخليفة المسلمين عن شريف مكة:

أحدهما على العدل فيها؛ فلينكح ما طاب له من النساء؛ لأن التعدد مباح بلا عدد في التوراة.

وثانيهما: أنه في صدر سورة الأحزاب؛ جعل نسب الولد لأبيه المباشر، لا لأبيه المتوفّى. بقوله ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُو َأَقْسَطُ عندَ اللّه ﴾ فسواء أتزوجت بالأخ أو بالولى أو لم تتزوج بواحد منهما. فإنها إن أنجبت ولدا؛ يُنسب إلى أبيه المباشر، ولا ينسب إلى غيره.

وثالثهما: قوله في سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ إلخ

"وإن لم يرض الرجل الأخ أن يأخذ امرأة أخيه؛ تصعد امرأة أخيه إلى الباب الله الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجى أن يُقيم لأخيه اسما فى إسرائيل. لم يشأ أن يقوم لى بواجب أخى الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه. فإن أصر وقال: لا أرضى أن أتخذها. تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ، وتخلع نعله من رجله، وتبصق فى وجهه، وتقول: هكذا يُفعل بالرجل الذى لا يبنى بيت أخيه؛ فيُدعى اسمه فى إسرائيل بيت مخلوع النعل» (تث ٢٥: ٥ ـ ١٠)

ومما له صلة بهذا الموضع: «فقال بوعز: يوم تشترى الحقل من يد نُعمِى تشترى أيضا من راعوث الموآبية، امرأة الميت؛ لتقيم اسم الميت على ميراثه» \_ «وكذا راعوث الموآبية امرأة محلون قد اشتريتها لى امرأة؛ لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته؛ ومن باب مكانه» (را ٤: ٥ \_ )

## الولى بعد الأخ:

وإذا رفض الأخ، أو إذا لم يكن أخ للمتوفى؛ كان أقرب قريب له؛ يُعتبر وليا. فيتزوج بامرأة قريبه المتوفى. وإذا رفض هذا الولى الأقرب فإنه يتزوجها من يليه فى القرابة. وهكذا كما كان الحال مع «بوعز» الذى تزوج «راعوث» الموآبية، جدة داود عَلَيْتَالِم.

ويلاحظ في زواج بوعز وراعوث: أن بوعز هو الذي خلع عن الولى نعله: أ\_ إما لأن مفسرى التوراة قد علموا بهذا، وحفظه الناس بطريق التقليد.

ب \_ وإما لأن العروس لم تعرف هذا الإجراء؛ لأنها كانت أجنبية. فعلمه بوعز.

ج \_ وإما لأنه كان مصرحا للزوج الجديد نفسه أن يفعل هذا ما دام الولى ليس أخا للمتوفَّى، بل مجرد قريب له.

ولعل الرأى الأخير هو الأرجح.

### رفض الأقارب:

وإذا رفض جميع الأقارب أن يكونوا أولياء للشخص الذى مات ليتزوجوا بامرأته، ويقيموا له نسلا. كان للزوجة الحرية أن تتزوج بأى رجل آخر من أسرة غير أسرة زوجها. ومن أى سبط خلاف سبطه. على أن يبقى ميراث روجها المتوفى ملكا لأقرب قريب له، من سبطه. أما إذا أرادت أن تحتفظ بميراث زوجها؛ فكان يجب أن يكون زوجها هذا من نفس السبط، كما هو الحال مع بنات صلفحاد (١) (عدد ٣٦ ـ ٩)

وقد شدد الله على نسخ هذا الحكم في القرآن؛ فإنه بعد كلام عن اليتامي والمواريث التي نسخها القرآن أيضا قال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أي أعطوها الحرية لتتزوج بمن تشاء ولا تتزوجوهن، وهن كارهات لكم، كما كان الحال في شريعة التوراة. وفي هذه الشريعة كانت امرأة الأخ المتوفى تتزوج بلا صداق. وفي شريعة القرآن أوجب لها صداقا، وحرم عضلها لإسقاط بعضه، وفي حالة استبدالها بأخرى؛ لا يحل له أن يسترد صداقها منها.

وليس ههنا محل البيان. فالغرض: أنه يذكر أحكاما كانت مفروضة على الناس في التوراة، وقد نسخها بالقرآن الكريم. وهدّد وتوعّد بقوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدَّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهُ مَفْعُولاً﴾

491

<sup>(</sup>١) راجع موضوع ﴿يا أخت هارون﴾ في كتابنا إعجاز القرآن ـ نشر مكتبة الانجلو المصرية.

ولنتكلم عن الموضع الثالث وهو تفسير: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ﴾ فنقول:

#### تمهيد:

إذا أحس الإنسان بلذة طعام مّا فإن الحس يحثه على معاودة أكله، حيث ما وجده من حلال أو من حرام. وقد يبالغ الحس فى الحث والمعاودة، إلى أن يصير التعود على هذا الطعام أمرا يصعب التخلص منه. وفى هذه الحالة تصير المعاودة التى يصعب التخلص منها؛ عشقا لهذا الطعام. ولكن المرء يقدر على ترك المعاودة إن هو صبر على الصيام، وإن هو استيقن بأن ما يتركه حبا فى الله؛ سيناله فى الدار الآخرة أضعافا مضاعفة.

وإذا أحس بلذة النكاح. فإن الحس يغريه بالنظر إلى الحسان من النساء؛ ليستكمل اللذة. وإن هو عشق النساء. يكون بالعشق شبيها بالحيوانات التى لا تعقل. لأنه لم يستعمل عقله فى غض البصر وحفظ الفرج. وشهوة النساء: هى عشق غير مكبوح الجماح. كالفرس الذى يسير بلا لجام، لا يقدر أن يوجهه صاحبه إلى ما يريد. ولكن العقل يقدر على كبح جماح الشهوة. بالنهى عن الأسباب الموصلة إليها. وإذا لم يفعل العقل ذلك، تجاوز الإنسان حدود البصيرة والعواطف. وقليلون هم الذين قدروا على كبح جماح شهواتهم. فما أكثر الذين هلكوا بسبب الشهوة بطوفان نوح عليه من الإنسان إلى النساء.

يقول عيسى عَلَيْظِيْ العمر الله الذي تقف نفسى في حضرته لو لم تكن في قلب الإنسان شهوة داخلية، لما سقط في الخارجية؛ لأنه إذا اقتلع الجذر ماتت الشجرة سريعا. فليقنع الرجل بالمرأة التي أعطاه إياها خالقه، ولينس كل امرأة أخرى»

ونصح بغض البصر فقال: «فمن ينظر إذاً إلى النساء، وينسى الله الذي خلق المرأة لأجل خير الإنسان يكون قد أحبها واشتهاها، وتبلغ منه شهوته هذه مبلغا

يحب معه كل شئ شبيه بالشئ المحبوب. فتنشأ عن ذلك؛ الخطيئة التى يُخجل من ذكرها \_ وهى الزنا \_ فإذا وضع الإنسان لجاما لعينيه؛ يصير سيّد الحسّ، الذى لا يشتهى ما لا يقدم له. وهكذا يكون الجسد تحت حكم الروح. فكما أن السفينة لا تتحرك بدون ريح، لا يقدر الجسد أن يخطئ بدون الحس»

## ثم نقول:

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ اللَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ وَبَنَاتٍ خَالِاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكَحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكَحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيماً.

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا ﴿ يَحْلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ آَنَ لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ آَنَ لَا يَعْدُ وَلا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا يَعْدُ وَلا تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَت يُمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾

المعنى العام: إن قـول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيّ ﴾ ليس المراد به النبى عليّ الله وحده، وإنما المسراد به: كل مسلم آمن بشريعة النبى والتـزم بها. وقـد خاطب الله المسلم الذى يريد النكاح بقـوله: إنه يحل لك ١ ـ زواج المرأة بمهر تعطيه لها. ذلك قوله: ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواَجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنّ ﴾ أى مهورهن. وأشار بالأجر الى الزواج من الحرة؛ لأنها تملك أمر نفسها. فيكون الأجر في مـقابل المنفعة. ٢ ـ ويحل لك أن تشترى الأمة فتكون أنت المالك لأمر نفسها لا هي. ويكون الاستمتاع بها مثل الزوجة في مقابل ثمن الشراء الذى دل على الملك. كمـا يشترى المرء دارا، وينتفع بها، ولا إرادة للدار. ٣ ـ ولو فرضنا أن امرأة حرة قـبضت مهرها. ثم وهبته

- 4 • •

لزوجها وسلمت له نفسها بلا مهر. فإن هذا يجوز. لأنه يشبه ما لو كان لرجل مائة دينار على آخر. ولما حان وقت الرد، أحضر إليه المائة. فنظر صاحب المال إلى الفقير الذي استلف منه نظرة عطف، وسامحه من السلف، ووهبه المائة. وإذا وهبه المائة. فإن حقه يكون قد استوفاه؛ لأنه تركه باختياره. وعلى هذا. لو فرض رجل لامرأة مهرا وسماه، أو قال لها: لك في ذمتي مهر بحسب الشريعة ولكنني لا أقدر على دفعه. فقالت له: أنا أعلم بأن الشريعة تفرض لي مهرا. ولكنني لا أريده منك، وقد سامحتك فيه؛ فإنه يجوز له أن يتزوجها بلا مهر. لا في الحال ولا في المآل. ويسمى هذا بزواج الهبة. ودليله: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيّ﴾

وزواج الهبة أ ـ يصح للنبى، ب ـ ويصح لأى مسلم. والفرق بينهما: هو أن النبى إذا تزوج امرأة بالهبة أو بمهر غير متنازلة عنه. ثم طلقها أو مات عنها؛ فإنه لا يصح لأى إنسان من المؤمنين أن يتزوجها من بعده. لقوله: ﴿ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ وأما المسلم فإنه إذا طلق امرأته أو مات عنها؛ فإنها يحل لها أن تتزوج غيره. وهذا مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَامْرِأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيّ إِنْ أَرَادَ النّبِيّ أَن يَسْتَنكحها خَالِصة للنّ من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أما الموهوبة لأى مسلم فإنه إن أراد المسلم أن يستنكحها؛ لا تكون خالصة له من دون المؤمنين. إذ يحل لأى مسلم أن يستنكحها بعد طلاقها أو موت رجلها.

ثم خاطب الله كل مسلم فى شخص النبى عَلَيْكُم يريد الزواج من نساء المسلمين.

فقال ما معناه: إن المسلم الموسر أمامه نساء المسلمين. يتزوج منهن. فهب أنه يقدر على الإنفاق على واحدة الآن. وأمامه عشرة نساء، كل واحدة منهن مثل الأخرى. فإنه يؤوى إليه الواحدة. أى يتزوجها ويرجئ الزواج من الثانية إلى وقت آخر. ومثل ذلك مثل الفاكهة الطيبة في سوق الفاكهة. فإن الرائي يرى العنب والتين والبلح والبطيخ. ويختار صنفا يؤويه إلى مائدته، ويرجئ صنفا إلى يوم آخر في مائدته. ذلك معنى قوله تعالى: ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنُ وَتُؤُوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾

وهب أن مسلما كان متزوجا من ثلاث نساء. وطلق منهن واحدة. والطلاق عزل. والزواج ابتغاء. لقوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ وأراد هذا المطلق أن يؤوى إليه المعزولة بالطلاق. وذلك بالزواج منها؛ فإن هذا الزواج جائز. وذلك هو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾

وشرع الله للمسلم أن يتزوج من ذوى قرابته. من بنت العم أو العمة ومن بنت الخال أو الخالة. واشترط الهجرة فى المرأة القريبة. وغيرها؛ تبعا لها؛ لأن الهجرة تدل على تمكن الإسلام من القلب. وهو لا يريد الهجرة فى الحال. إذ ربما لا يكون من داعى إليها. وإنما يريد أنه لو حصلت اضطهادات للمسلمة؛ بسبب إسلامها؛ فإنها تكون على استعداد للتمسك بدينها، والفرار به، وتحمل الأذى فى سبيله.

وشرع الله للمسلم أن يتزوج امرأة ليست من ذوى قرابته. بشرط الإسلام والعفاف. وأشار إلى ذلك بقوله: ﴿آتَيْتَ أَجُورَهُنَ ﴾ وهذا عام في جميع النساء، ومنهن ذوى القرابة. وبقوله: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا ﴾ سواء أكانت من الأقربين أو كانت من الغرباء.

وهذا التشريع جديد وناسخ لتشريع التوراة في الزواج. وإليه الإشارة بقوله: 
﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾ فإنه قد فرض على اليهود: إن البنت تتزوج في سبطها ـ إن أرادت أن ترث في أرض بني إسرائيل ـ لتتميز الأسباط. هذا في الحرائر. وأما في الإماء فإن الله قد فرض على اليهودي إذا اشترى أمة عبرانية من جنسه أنه لا يقربها كما يقرب زوجته، وإنما تكون للخدمة فقط. وفرض عليه أنه بعد ست سنين من شرائها؛ أن يُطلقها حرة مجانا بلا ثمن. وإذا هو أطلقها حرة؛ فإنها تلتحق بسبطها وتتزوج وتنجب فيه. فيكون السبط متسميزا عن غيره. وعلى هذا الفرض لا يحل له أن يطأها وهي أمة؛ لأنه لو وطئها وأنجبت منه؛ فإن الولد ينسب المفرض لا يحل له أن يطأها وهي أمة؛ لأنه لو وطئها وأنجبت منه؛ فإن الولد ينسب أصرت على العبودية بعد ست سنوات؛ فإنها أيضا لا تبقى عند السيد. وذلك لأنه في سنة اليوبيل تعتق مجانا بلا ثمن. رضيت بالعتق أم لم ترض. أما في شريعة في سنة اليوبيل تعتق مجانا بلا ثمن. رضيت بالعتق أم لم ترض. أما في شريعة

http://www.al-maktabeh.com

الإسلام فإن للسيد أن يطأ الجارية وأن ينجب منها؛ لأنه ليس في الإسلام قبائل متميزة، بل الجميع إخوة وأكرمهم عند الله أتقاهم. وفي هذا المعنى يقول الله لليهود عن الإماء والحرائر: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾

ومما فرضه الله على اليهود: أنه يصح لليهودى أن يتزوج من اليهوديات، وأن يتزوج من نساء الأمم المؤمنين بالتوراة والعاملين بها. وقد تزوج نبى الله موسى عليته من امرأة حبشية. وامرأة تسمى «راعوث» الموآبية جاء من نسلها داود عليته ولكن اليهود من بعد سبى بابل سنة ٥٨٦ ق. م جعلوا الزواج في جنسهم، وحرموا على اليهودى الزواج من الأممية المسلمة أو غير المسلمة. وهذا واضح من سفر نَحَمياً. وعلى هذا الذي هو في التوراة والذي هو في القرآن. يتبين أن تشريع القرآن أنفع للناس وأحسن وأيسر.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لَلْذَى أَنْ عَمِ اللّهُ عَلَيْه ﴾ من عبيد اليهود بنعمة الإسلام ﴿وَأَنعمت عليه ﴾ بالحرية. وليس المراد النبى نفسه عليه الله وإنما المراد أى مسلم يكون سيدا لعبد. ويكون هذا السيد قد زوج هذا العبد أمة من عنده، من مما ملكت يمينه. في التوراة في هذه الحالة: أن السيد إذا زوج عبده أمة من عنده، وأراد العبد فراق سيده بعد السنوات الست أو في سنة اليوبيل. فإنه يترك لسيده زوجته ولا يخرج بها من بيت سيده. لأنها ملك للسيد وليست ملكا للعبد. وفي القرآن قد غير الله هذا الحكم بما معناه: أن العبد ولا يتركها لسيده. وهذا هو معنى: ﴿أمسك عليك زوجك ﴾ أى أن العصصمة للعبد. أى ولا تتركها لسيدك كما أمرت به الشريعة القديمة؛ لأن الأولاد في الشريعة الجديدة ليسوا للسيد وإنما هم لآبائهم، ولا يفصل بين الأم وأولادها.

ثم قال تعالى: ﴿واتق الله﴾ وهذا أمر بالتقوى. والغرض منه: ترك أحكام التوراة والعمل بأحكام القرآن؛ لقوله في أول السورة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ فَي وَاتَبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مَلِي وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ فَي شخصه عَلَيْكِ اللّهِ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللّهَ وَحده. وإنما هو له ولأى مسلم في شخصه عَلَيْكِمْ .

وشريعة التوراة كانت لليهود وللعرب وللأمم. وفيها: أن من يتعدى على أى حكم من أحكامها يكون مستوجب القتل؛ لخروجه على أمر الله. والخارج على أمر الله يكون مستهزئا بربه. ولا يكون له قيمة عند اليهود. فخاطب الله نبيه بقوله ما معناه: لا تخشى اليهود في إظهار الحكم الجديد، ونسخ الحكم القديم. وذلك لأن غرضك ليس هو الاستهزاء وإنما هو تنفيذ أمر الله نفسه. وأنت تخفى في نفسك خواطر النفس. وهي التردد بين إظهار مخالفة الحكم القديم وبين إظهار الحكم الجديد؛ لأن في اليهود إلى هذا الوقت من يشك في نبوتك، والشاك فيها سيحكم عليك بالردة عن الشريعة القديم، ليتوصل بالردة إلى إقناع اليهود بقتلك. وفي هذا المعنى يقول تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن المعنى يقول الناس: اليه ود الخاصة. وهذا أمر يعرض للمسلم الذي على التوراة، ويود تركها والدعوة إلى القرآن. ولذلك قال: ﴿الّذِينَ يُبلّغُونَ رِسَالاتِ اللّه ويَخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونُهُ وَلا يَخْشُونُهُ وَلا يَخْشُونُهُ اللّهُ اللّه عَلَى التوراة،

وفى التوراة: أن العبد إذا دخل بيت سيده، وأعطاه سيده امرأة وأراد العبد أن يخرج من بيت السيد بعد السنوات الست أو سنة اليوبيل؛ فإن امرأة العبد لا تكون حرة، وإنما تكون أمة للسيد. إذ العصمة بيد السيد لا بيد العبد. والسيد لا يقدر على وطئها لأنها للخدمة وليست للأولاد. وفى القرآن أن العبد ماسكها بعقد النكاح، والعصمة بيده. والأولاد له تماما كما يمسك الحر زوجته. وأولاده له. فإذا طلقها العبد. فإنها تصير بعد تمام عدتها متهيئة للأزواج. ويحل لأى مسلم أن يتزوجها. وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿فَلَمّا قَضَىٰ زَيْدٌ مّنْها وَطُراً زَوَّجْناكها﴾ وعبر بزيد لأنه في عرف اليهود اسم فرضى. لا مسمى له. وكذلك العبد لا نسب وعبر بزيد لأنه في عرف اليهود اسم فرضى. لا مسمى له. وكذلك العبد لا نسب له معروف. إذ هو من سوق الرقيق لا يدرى البائع عن آبائه وأجداده شيئا يوثق به، ولا يدرى عن بلده التي نشأ فيها شيئا يوثق به. ويريد أن يقول: فلما أراد العبد فراق زوجته، وفارقها بالفعل؛ أبحنا لك يا محمد ولأى مسلم أن يتزوجها؛ لأن سيد العبد لا سيادة له عليها. وعلل الإباحة لأى مسلم بقوله: ﴿لكى لا يكون عليك حرج﴾

۲ + ٤

ونص التوراة في السيد والعبد العبراني هو:

"إذا اشتريت عبدا عبرانيا؛ فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا. إن دخل وحده فوحده يخرج. إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات؛ فالمرأة وأولادها يكونون لسيده. وهو يخرج وحده، ولكن إن قال العبد: أحب سيدى وامرأتي وأولادى، لا أخرج حرا؛ يقدمه سيده إلى الله، ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب؛ فيخدمه إلى الأبد. وإذا باع رجل ابنته أمة؛ لا تخرج كما يخرج العبيد. إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه؛ يدعها تُفكّ. وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها. وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها. إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، وإن لم يفعل لها هذه الثلاث؛ تخرج مجانا بلا ثمن (خروج ٢١: ١ ـ ١١)

لاحظ: «إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات. فالمرأة وأولادها يكونون لسيده، وهو يخرج وحده»

ومواريث التوراة لا تعطى الأخت إذا كان لها أخ. وإن مات الميت عن نساء فقط؛ فهن يرثن مال أبيهن. وهذا إن أردن التزوج في سبطهن. فإن تزوجت واحدة من سبط غير سبطها فإنها لا ترث في سبط أبيها. والمتوفى عنها ولم تنجب إن لم تتزوج من أخى المتوفى أو من الولى القريب وأرادت الزواج في سبط آخر؛ يلزمها ترك ميراثها في سبطها. وقد نسخ الله هذا الحكم في القرآن؛ فإنه قد فرض لها ميراثا وملكه إياها سواء تزوجت في سبطها أو لم تتزوج في سبطها.

وفى تفسير الإمام ابن كثير الدمشقى: «أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى﴾ قالت: يا ابن أختى. هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها، تشركه فى ماله، ويعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فى الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس

استفتوا رسول الله عليه الآية الأخرى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ رغبة أحدكم عن عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال؛ فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال»

وفى تفسير الإمام ابن كثير فى تفسير قوله تعالى: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾: «أخبرنى عطاء: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة؛ حبسها أهله على الصبى يكون فيهم».

هذا خبر عطاء. والصحيح: أن اليهود هم الذين كانوا يفعلون ذلك. كما في الأصحاح الثامن والشلاثين من سفر التكوين في قصة يهوذا وثامار. وهم كانوا يفعلون ذلك من تشريع بيت مخلوع النعل.

والتعبير بأهل الجاهلية خطأ. وذلك لأن الحكم موجود في التوراة. واليهود يعملون به والعرب والأمم.

ومما سبق يُعلم أن التعدد بلا عدد في الإسلام جائز في الحرائر من الـنساء جوازه في الإماء. والتعبير الصحيح هو: أن أهل التوراة كانوا إذا هلك. . . إلخ.

\*\*\*

## وفي سورة المائدة:

يقول الله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ثَنَ لَهُ مُونَ أَنَ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾

البيان:

ما هو المراد من عـذاب يوم القـيامـة؟ هل هو العـذاب في الدار الآخـرة أم العذاب في ساعة يوم الرب العذاب في يوم الرب؟ وقد بين في آيات كـثيرة أن شدة المعركـة في ساعة يوم الرب

تشبه النار. وفى نفس السورة جاءت النار مجازا بمعنى الاستعداد للحرب فى قوله: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴿ وبين أنهم إذا رأوا العذاب فى يوم الرب يتمنون الفرار منه ولكن بلا جدوى. وههنا نفس المعنى.

وإن قلنا بقيامة بنى إسماعيل على بنى إسرائيل فى يوم الرب. فإن قيامتهم عليهم موصلة إلى النار الحقيقية؛ فكأنهم قد دخلوها من بعد القتل مباشرة. وذلك على معنى: «من مات فقد قامت قيامته» إذ الأحساس مفقود من يوم القتل إلى يوم القيامة العامة. مثلهم مثل قوم نوح ﴿أُغْرِقُوا فَأَدْ خِلُوا نَارًا﴾ لأنه من بعد الغرق إلى زمان الدخول فى النار لا يحسون بمدة، لفقد الروح وفناء الجسم.

وفى الإنجيل يعبر يحيى عليه عن حروب محمد عليه وهو النبى الآتى من بعده لليهود بأنها (نار) ذلك قوله: (ولكن الذي يأتي بعدى؛ هو أقوى منى، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. الذي رفشه في يده، وسينقى بيدره، ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ (متى ٣: ١١ ـ ١٢)

وقيامة قـوم على قوم. إما أن تكون قيامة أخـيار على أشرار، وإما أن تكون قيامة أشرار على أخيار. وفي كل معنى؛ انتصار وهزيمة. فإذا قام الأشرار على الأخيار وغلبوهم. يقال: قيامة الأشرار. وإذا قام الأخيار على الأشرار وغلبوهم يقال: قيامة الأخيار. فإذا قام بنو إسماعـيل وهم موصـوفون في التـوراة بأنهم أبرار على بني إسرائيل وهم موصوفون في التوراة بأنهم أشرار؛ يصح أن يقال في معركة يوم الرب إن بني إسماعيل قد قاموا على بني إسـرائيل ونزعوا منهم الملك. ففي سفر الأمثال: إذا فرح الصديقون عَظُم الفخر. وعند قيام الأشرار تختفي الناس» (أمثال ٢٨) ٢١)

وفى نفس السفر: «عند قيام الأشرار تختبئ الناس، وبهلاكهم يكثر الصديقون» (أم ٢٨: ٢٨). في سفر عُوبَديا: «سمعنا خبرا من قبل الرب، وأرسل رسول بين الأمم. قوموا، ولنقم عليها للحرب» (عو ١)

## معنى نفى الافتداء:

ومعنى نفى الافتداء: هو معنى نفى الشفاعة عنهم. وهذا هو البيان:

## نفى الشفاعة عن اليهود والمسيحيين:

أثبت إشعياء الشفاعة في المذنبين في نبوءة العبد المتألم بقوله: «وشفع في المذنبين» (إش ٥٣: ١٢) والمراد: أن العبد المتألم من إعراض الناس عن دعوته وهو محمد عَلَيْكُ سيشفع في المذنبين. فهل هو سيشفع في اليهود الكافرين به أم سيشفع في أمته؟

حكى مرقس فى إنجيله: أن المسيح عيسى عَلَيْظَالِم تعجب من عدم إيمان اليهود بدعوته وهى الإيمان بمحمد إذا ما ظهر \_ وتعجبه من عدم إيمانهم؛ هو دليل على أنه لن يشفع فيهم \_ ففى مرقس: «ولم يقدر أن يعمل هناك أية معجزة، غير أنه لمس بيديه عددا قليلا من المرضى؛ فشفاهم، وتعجب من عدم إيمانهم، ثم أخذ يطوف بالقرى المجاورة وهو يعلم» (مر ٦: ٥ - ٦)

وفى سفر إشعياء تفريق بين الأشرار وبين الأخيار. ويقول: إن الأشرار هم اليهود، وإن الأخيار هم الأمة الآتية مع النبى الآتى. ذلك قوله على لسان الله تعالى: «أما أنتم الذين نبذتم الرب، ونسيتم جبلى المقدس، وهيأتم مذبحا لإله الحظ، وملأتم الكؤوس خمرا ممزوجة لإله القدر؛ فأجعل مصيركم الهلاك بالسيف، وتسجدون جميعا لذابحيكم؛ لأننى دعوت فلم تجيبوا، تكلمت فلم تسمعوا، وارتكبتم الشرّ على مرأى منى، واخترتم ما أبغضه. لذلك هكذا يقول السيد الرب: ها عبيدى يأكلون، وأنتم تخزون. ويترنّمون في غبطة القلب وأنتم تعولون من أسى القلب، وتولولون من انكسار الروح، وتُخلفون اسمكم لعنة على شفاه مختارى، ويميتكم الرب، ويطلق على عبيده اسما آخر...» (إش ٦٥: ١١١ ١٥)

فقد فرق بين الأشرار وبين المختارين، ومن المؤكد أن المختارين غير الأشرار وههنا حكم بهلاك الأشرار في الوقت الذي يظهر فيه النبي المنتظر. وقد أيد المسيح عيسى إشعياء في حكمه هذا فقال. إنه ستحدث علامات من قبل ظهور النبي الآتي ومن بعد العلامات تقوم معركة عنيفة بين المختارين وبين الأشرار في ساعة لا يعلمها إلا الله وإن الله يقصر أيام المعركة من أجل المختارين حتى لا يهلكوا ولا أحد يشعر

http://www.al-maktabeh.com

بهم. ففى متى: «فعندما ترون رجاسة الخراب التى قيل عنها بلسان دانيال النبى قائمة فى المكان المقدس. ليفهم القارئ. عندئذ ليهرب الذين فى منطقة اليهودية إلى الجبال ومن كان فى الحقل فلا يرجع الجبال ومن كان فى الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه والويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام. فصلوا لكى لا يكون هربكم فى شتاء أو فى سبت فسوف تحدث عندئذ ضيقة عظيمة لم يحدث مثلها منذ بدء العالم إلى الآن ولن يحدث. ولولا أن تلك الأيام ستختصر لما كان أحد من البشر ينجو ولكن من أجل المختارين؛ ستختصر تلك الأيام...» (متى ٢٤: ١٥ - ٢٢)

وجاء فى إنجيل برنابا: أن محمدا عَلَيْكِ بعدما يتكلم مع الله؛ يعطيه الله كتابا فيه أسماء كل المختارين. ذلك قوله: «وبعد أن يتكلم هكذا؛ يُعطى الله رسوله كتابا مكتوبا فيه أسماء كل مختارى الله. ومعنى ذلك: أن اليهود قد استبعدوا من رحمة الله، ومن شفاعة محمد عَلَيْكِ فيهم. سواء أكانت شفاعته فى فصل القضاء، أم كانت في إدخال أحد منهم الجنة. وهو مذنب.

واستبعد المسيح من المحاسبة بين يدى الله؛ جميع المساكين الذين خدموا الله بمسكنة حقيقية من القلب. لأنهم صرفوا الغنى العالمي عن قلوبهم، وقال: إنهم المباركون ثلاثة أضعاف وأربعة أضعاف؛ لأنهم يكونون خالين في هذا العالم من المشاغل العالمية؛ فتمحى عنهم لذلك خطايا كثيرة، ولا يضطرون في ذلك اليوم أن يقدموا حسابا كيف صرفوا الغنى العالمي، بل يجزون لصبرهم ومسكنتهم»

وأكد المسيح على مجازاة الكافر والمنبوذ. من اليهود فقال: "ثم يدعى بعد ذلك إلى الدينونة كل الكافرين والمنبوذين. فيقوم عليهم أولا كل الخلائق التى هى أدنى من الإنسان، شاهدة أمام الله كيف خدمت هؤلاء الناس، وكيف أن هؤلاء أجرموا مع الله وخلقه. ويقوم كل من الأنبياء شاهدا عليهم؛ فيقضى الله عليهم باللهب الجحيمية. الحق أقول لكم: إنه لا كلمة أو لا فكر من الباطل؛ لا يُجازى عليه في ذلك اليوم الرهيب»

والمنبوذون: من عصاة المؤمنين، بمحمد: كيف يعطيه الله كتابا فيه أسماء كل مختارى الله، ومن المختارين المؤمنين؛ عصاة؟ إن هذا فيه مساواة بين كل المؤمنين بمحمد عَلَيْكُور. وفيه أن العصاة لن يجازوا بالنار على أعمالهم السيئة، مع أنه منع المساواة بين المؤمن التقى وبين المؤمن العاصى، بقوله: «الحق أقول لكم: إنه لا كلمة أو لا فكر من الباطل؛ لا يُجازى عليه فى ذلك اليوم الرهيب، وفى رواية متى: «على أنى أقول لكم: إن كل كلمة باطلة يتكلم بها الناس؛ سوف يؤدون عنها الحساب فى يوم الدينونة؛ فإنك بكلامك تبرر، وبكلامك تدان»؟ (متى ١٢: ٣٦)

والإجابة على ذلك: ١ ـ أنه أعطاه كتابا فيه أسماء كل مختارى الله. الذين سبقت لهم من الله الحسنى وهم الذين عبدوا الله بمسكنة حقيقية؛ لقوله: ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ ٢ ـ أما ما عداهم من أتباعه؛ فإنهم يجزون بحسب أعمالهم. إلى ٧٠٠,٠٠٠ سنة ويكون الكتاب الذى استلمه، الذى فيه أسماء المختارين؛ دال على تعجيل الفصل بين الناس. والتعجيل راحة من هول الموقف العظيم. والدليل على أن غير المساكين يجزون بحسب أعمالهم: قول المسيح نفسه: إن آخر مسلم عاصى يخرج من النار؛ سيخرج بعد مكثه فيها سبعين ألف سنة.

ونص كلامه: «أما ما يختص بالمؤمنين الذين لهم اثنان وسبعون درجة مع أصحاب الدرجتين الأخريين، الذين كان لهم إيمان بدون أعمال صالحة. إذ كان الفريق الأول حزينا على الأعمال الصالحة والآخر مسرورا بالشر؛ فسيمكثون جميعا في الجحيم سبعين ألف سنة»

ومعنى هذا: هو أن الفرق بين اليهود وبين أمة محمد رَيَّالِيْهُ في دخول النار: هو أن اليهود أن اليهود مخلدون في النار، وأن المعصاة من أمة محمد رَيَّالِيْهُ لن يخلدوا في النار، وسيمكثون فيها أحقابا.

ثم قال المسيح في معنى: ﴿ويقول الكافر: يا ليتنى كنت ترابا﴾ ما نصه: «حينئذ يعيد الله إلى التراب كل نفس حية أدنى من الإنسان، ويرسل إلى

41.

الجحيم الفجار، الذين يرون مرة أخرى فى أثناء سيرهم ذلك التراب يعود إليه الكلاب والخيل وغيرها من الحيوانات النجسة. فحينئذ يقولون: أيها الرب الإله أعدنا نحن أيضا إلى هذا التراب، ولكن لا يُعطون سؤلهم»

\*\*\*

#### وفي سورة المائدة:

يحكى أن الحواريين طلبوا مائدة من السماء بنفس الطلب الذى طلب به بنو إسرائيل من موسى علي وهو ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ ﴾؟ ففى الزبور أنهم «قالوا: هل يقدر الله أن يرتب مائدة فى البرية؟ هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطى خبزا، أو يهيئ لحما لشعبه؟» (مز ٧٨: ١٩ ـ ٢٠)

وكانت المائدة فى زمان موسى. وهو أول زمان ملك بنى إسرائيل. وكانت المائدة فى زمان عيسى. وهو آخر نبى فى بنى إسرائيل. فلذلك قال: ﴿تكون لنا عبدا لأولنا وآخرنا﴾ فنزلت المائدة آية على صدق عيسى فى تبشيره بمحمد عيرا فإذا جاء وكفروا به. فإنهم يبادون على يديه فى يوم الرب.

والإبادة عذاب لن يكون بعده عـذاب؛ لأنه عذاب لأمة معها شريـعة وعليها مُلك. وليس في العالم غيرهم من له شريعة وملك؛ ليحفظها.

ولما أكد له إن كفروا بعد به، وبالنبى الذى يبشر به؛ أن سيحصل لهم عذاب؛ رد بقوله ما معناه: «لتكن مشيئتك» ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك المسرفون ﴿وَإِن تَغْفُر ُ لَهُمْ فَإِنّك أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ وكان المسيح يعلم الحواريين أن يقولوا لله فى الصلاة: «أبانا الذى فى السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك. كما فى السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا؛ أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا فى تجربة. ولكن نجنا من الشرير؛ لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين» (متى ٢: ٩ - ١٣)

وقد جاء الملكوت. وهو ملكوت محمد عاليسيم

وقوله «لتكن مشيئتك» مع قوله «واغفر لنا ذنوبنا» ومع قوله لبطرس: لما سأله «كم مرة يخطئ إلى أخى وأنا أغفر له؟ هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات» (متى ١٨: ٢١ \_ ٣٤) يدل لك إلى سبع مرات» (متى ١٨: ٢١ \_ ٣٤) يدل قوله هنا على أنه فوض مشيئة العذاب في يوم الرب لله. إن شاء عذب وإن شاء غفر.

ومما يدل على محمد على الموضع من الإنجيل: أنه بعدما رد على بطرس قال: «لذلك يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا؛ أراد أن يُحاسب عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة. وإذ لم يكن له ما يوفى؛ أمر سيده أن يُباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قاتلا: يا سيد تمهل على فأوفيك الجميع؛ فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد؛ وجد واحدا من العبيد رفقائه؛ كان مديونا له بمئة دينار. فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفنى مالى عليك. فخر العبد رفيقه، على قدميه، وطلب إليه قائلا: تمهل على فأوفيك الجميع. فلم يرد عليه بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفى الدين.

فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان؛ حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده، وقال له: أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك؛ لأنك طلبت إلى . أفما كان ينبغى أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده، وسلمه إلى المعذبين حتى يوفى كل ما كان له عليه.

فهكذا أبى الـسماوى يفعل بكم إن لم تتركـوا من قلوبكم كل واحد لأخـيه زلاّته» (متى ١٨: ٢٣ ـ )

فماذا كان رد الله على عيسى عَلَيْتِكِم بعدما فوض إليه المشيئة؟ هو أنه قال على لسان محمد عَلِيَّاتِهُم هكذا: ﴿قَالَ اللَّهُ ﴾ من قبل نزول القرآن عن يوم الرب: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم ﴾

وقوله هذا مسجل فى الكتب. ففى سفر ملاخى: «فهو ذا يـأتى اليوم المتقد كالتنور. وكل المستكبرين وكل فاعلى الشر؛ يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتى. قال رب الجنود. فلا يبقى لهم أصلا ولا فرعا.

- 414

ولكم أيها المتقون اسمى؛ تُشرق شمس البِرّ، والشفاءُ في أجنحتها...إلخ» (ملا ٤: ١ ـ )

\*\*\*

## وفي سورة الأنعام:

يقول عن اليهود الكافرين: ﴿ ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدَلُونَ ﴾ وبعدما هددهم بالإهلاك كما أهلك القرون من قبلهم قال: ﴿ قُلَ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهَ اللّهُ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ اللّذينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾

ويوم القيامة محتمل للمعنيين. وهما معنيان في الظاهر. وهما في الحقيقة معنى واحد. لأن القتل في يوم الرب في يوم قيامة بني إسماعيل على اليهود، موصل إلى الخلود في جهنم من بعد القتل مباشرة؛ لانتفاء الإحساس بالمدة. فإذا جمعهم ليوم قيام بني إسماعيل عليهم؛ فكأنه جمعهم ليوم القيامة العامة من الأموات. شبه قوله: «من مات فقد قامت قيامته»

ثم تكلم عن الجمع وأكد عليه فقال: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ نَقُولُ لِللَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ مَا لَمْ تَكُنَ فَتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن لَلَّذِينَ أَشُولُ عَنْهُم وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ لَا اللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

وهو قد حشرهم مع أفواج من الأمم الكافرة مثلهم. فصار في الحشر فريقان: اليهود وشركاؤهم. ثم يقول بلسان الحال لليهود عن المشركين: ﴿أَيْنَ شُركاؤكُمُ اللهِ وَشُركَاؤكُمُ اللهِ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ أنهم سينصرونكم على نبينا وأصحابه؟ يريد أنهم موجودون ولكنهم خذلوهم. وقد كذبوا في قولهم: ﴿وَاللّهِ رَبّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ لأنهم أتوا لحرب الله والصد عن سبيله. وهذا يكفى في بيان شركهم.

ثم بين أحوالهم وقت اشتداد الحرب. وعبر عنها بالنار \_ مجازا \_ فقال: إنهم

إذا شاهدوا شدة المعركة؛ يتمنون الفرار منها، ليكونوا مع المؤمنين بمحمد عَلِيْكُمْ ولا يكذبون بآيات الله. والله الذي يعلم السغيب وما خفى في الضمائر يقول: إننا لو رحمناهم ورددناهم عن هذه الحرب؛ فإنهم سيعودون لما نهوا عنه، وسيحاربون المؤمنين. وحكى عن اعتقادهم أنهم سيحيون على شريعة موسى، ولن يتركوها ليبعثوا خلقا جديدا على شريعة محمد. ثم حكى أنهم لو وقفوا أمام الله للحساب. سواء أوقفوا في يوم المعركة أم في يوم غيره؛ فإنهم إذا سألوا عن حشرهم في يوم الرب للهلاك. يقولون لله: أنت ما ظلمتنا. ونحن نستحق هذا. ذلك قوله تعالى: الرب للهلاك. يقولون لله: أنت ما ظلمتنا. ونحن نستحق هذا. ذلك قوله تعالى: المؤمنين عن إذ وقفوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُودُ وَلا نُكَدِّبَ بِآيَاتَ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنينَ عَنِي إِنَّ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اللذُيْهَ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ هَنِي وَلَوْ تَرَى إِنَّ اللهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَوْ تَرَى إِنَّ اللهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَلَوْ تَرَى إِنَّ اللهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمَا فَهُوا عَنْهُ وَلَوْ تَرَى إِنَّ اللهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمَا فَهُوا عَنْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمَا فَهُوا عَنْهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا فَدُنُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمَا فَدُولَ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ رَبِّيَا قَالَ فَذُوقُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ رَفُوا بَعَى رَبِهِمْ قَالَ أَلْيُسَ هَذَا بِالْحَقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِنَا قَالَ فَذُوقُوا اللهُ اللهُ

ثم تكلم الله عن ساعة المعركة التي قال المسيح عَلَيْتَكِمْ عنها: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد. . . » وبين أنهم سيندمون إذا عاينوا أهوالها. فقال: ﴿قَدْ خَسرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾

وأعاد الكلام عن العذاب والساعة. والمراد بالعذاب: العذاب الخفيف الذى هو دون العذاب الأكبر. مثل قتلهم فى خيبر وغيرها. أما العذاب الأكبر فهو فى يوم الرب. فى الساعة التى قال عنها المسيح إنها ستأتى بغتة، ولا يعلم بها إلا الله وحده. فإذا أتى هذا العذاب أو إذا أتت الساعة؛ فهل يمنع عنهم العذاب إله غير الله؟ إنه قال فى نشيد موسى بعد الكلام عن العذاب: «أنا أنا هو وليس إله معى أنا أميت وأحيى» (تث ٣٦: ٣٩)

يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأَ اللَّهُ يُضَلُّهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ قَلْ اللَّهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ قَلْ اللَّهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ قَلْ اللَّهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ قَلْ اللَّهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَ

اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِيَّاهُ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِيَّاهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَن اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الل

وأكد على هلاك الظالمين من اليهود في يوم الرب الذي سيأتي بغتة. كما قال عيسى عَلَيْتَكِمْ: "فاحترزوا لأنفسكم؛ لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة؛ فيصادفكم ذلك اليوم بغتة» (لو ٢١: ٣٤) بقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّه بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾

يعنى: لو أتى بغتة، أو لم يأت بغتة. فهل تقدرون أيها الظالمون على دفعه؟ وبين سبب العذاب في يوم الرب. وهو أنهم فاسقون. بقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾

وذكر في سور كثيرة أن اليهود يستعجلون هلاكهم في يوم الرب؛ استهزاء بالله ويقولون: ﴿مَا يَحْبِسُهُ ﴾؟) وههنا يأمر نبيه أن يقول لهم: ما عندى أسباب تعجل العذاب عن موعده. ولو أن عندى ما أقدر به على تعجيله؛ لعجلت. وعندئذ يكون النزاع بيني وبينكم قد تم. ذلك قوله: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَة مِّن رَّبِي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عندي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِه إِن الْحُكُمُ إِلاَّ للله يَقُصُ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿ آَنَ عَندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِه إِن الْحُكُمُ إِلاَّ للله يَقُصُ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿ آَنَ عَندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِه لِن الْحُكُم إِلاَّ للله يَقُصُ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿ آَنَ الله يَقُصُ لَا يَعْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لِقَاضِي الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّالِمِينَ ﴾ قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِي الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّالِمِينَ ﴾

ثم إن الله تعالى حكى عن اليهود: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطَيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ آلَ ﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مَصَدِّقُ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يَؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يَؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يَوْمُنُونَ بِالآخِرَةِ يَا اللَّهُ مَا عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾

والمعنى: أن اليهود ينكرون نبوة محمد عَيْسِ بقولهم: ﴿ مَا أَنْزُلَ اللَّهُ عَلَىٰ

بَشَرٍ من بعد موسى ﴿ مَن شَيْء ﴾ لأنه لا نبى من بعد موسى. والتوراة شريعة أبدية لا ينسخها ناسخ لا من بنى إسرائيل ولا من غيرهم. لقوله عن يوم السبت: «فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دنسه يقتل قتلا. إن كل من صنع فيه عملا؛ تقطع تلك النفس من بين شعبها. ستة أيام يصنع عمل. وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة. مقدس للرب. كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا. هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد؛ لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفّس (خروج ٣١: ١٤ ـ ١٧)

ورد على هذا القول بأن فى كتاب موسى الذى كان من قبل التحريف نورا وهدى للناس نبوءات عن محمد. ولو أنكم أظهرتم كل ما فيه؛ لعرفها الناس وآمنوا به. ولكنكم تظهرون بعضا وتخفون كثيرا. وعما تخفوه عما يدل عليه:

أن الله قسم بركة إبراهيم عليه إبين إسماعيل وإسحق، وأن إسسماعيل مبارك فيه كإسحق. والبركة ملك ونبوة. وأن إسماعيل سكن في فاران. وأن شريعة ستأتى من فاران، كما أتت شريعة موسى من سيناء. وأنه لن يزول الملك من اليهود حتى يأتى نبى السلام وإليه تجتمع الشعوب، وأن الله سيغيظ اليهود بأمة أمية. وأن موسى وعد بنبى يأتى على مثاله في الحروب والانتصار على الأعداء والملك والمعجزات. وقال: لن يأتى مثلى من بنى إسرائيل. ولو كانت التوراة شريعة أبدية ما نبه موسى على من سيخلفه. فيكون معنى الأبد في التوراة: هو إلى ظهور النبى الأمى الآتى. ولو كانت التوراة شريعة أبدية؛ ما كان الله يرفض بنى إسرائيل من السير أمامه. كما قال إشعياء وموسى (رومية ١٠ ١٩ - ٢١) وما كان الله ينبه على هلاك اليهود الكافرين في يوم الرب على يد النبى الآتى. فإن من أوصاف النبى الآتى أن يُبيد من الكافرين في يوم الرب على يد النبى الآتى. فإن من أوصاف النبى الآتى أن يُبيد من عليهم بأنهم يخفون كثيرا؛ ليبين بها أنه مكتوب عنه في كتاب موسى، وإلا فلماذا يبيدهم إذا كانت شريعة موسى أبدية؟ ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظّالِمُونَ فِي

http://www.al-maktabeh.com

غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بَمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَ اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَ اللهِ عَيْرَ اللهِ غَيْرَ الْحَقِ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُوكَاء لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلً عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾

والمعنى: وهم فى شدة الموت فى يوم الرب تقول لهم الملائكة: ﴿ أُخُوِجُوا أَنفُسكُمُ ﴾ أى لا هرب من ذلك اليوم العصيب ﴿ الْيَوْمَ ﴾ وهو يوم الرب ﴿ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ ومن بعد القتل تسيرون إلى نار جهنم، ولم يأت معكم ما تمتنعون به عنا من مال وولد؛ فإنكم جئتمونا كما ولدتكم أمهاتكم، أو كما ابتدأناكم من موسى بعد الخروج من مصر خلقا للملك على الأمم بعد حياة البداوة والذلة والمسكنة. وهم فى يوم الرب سيكون معهم من كل أمة فوجا. فلماذا يقول: إننا لا نرى معكم الشف عاء الشركاء ؟ يريد أن يقول: إنكم والشركاء متساوون فى المحنة والمصيبة. فلذلك لم يتقدم من الشركاء ما يشفع. وفى الإنجيل أن عيسى عليه الله يشفع فى اليهود الكافرين بدعوته. وهي قبولهم محمدا إذا ظهر. ففى إنجيل مرقس بعدما صنع معجزات بإذن الله «تعجب من عدم إيمانهم» (مرقس ٢ : ٢).

\*\*\*

## هلاك الجن الكافر مع اليهبود وأفواج من الأمسم في يسبوم السرب:

وفى القرآن الكريم: أن الشياطين والشيطانات نوع من الجن. والجن غير جنس الشياطين منهم المؤمن ومنهم الكافر. فعندنا ثلاثة: ١ ـ الجن المؤمن بشريعة موسى ٢ ـ والجن الكافر بها. والاثنان يشبهان بنى آدم فى الإيمان والكفر. أما الجن المؤمن أو الكافر فإنهم لا يتصلون ببنى آدم. لا بالوسوسة ولا بالصرع ولا بغيرهما. ٣ ـ وأما جنس الشياطين فإنهم لا يؤمنون، ويتصلون ببنى آدم بأى وسيلة من وسائل

الاتصال، وبأى حيلة من الحيل؛ ليصرفوهم عن الإيمان إلى الكفر. وفي سورة الأعراف يكثر الخطاب ببنى آدم ليميزهم جميعا عن جنس الجن. بينما يكون الخطاب بيا أيها الناس خاص باليهود. في سور أخرى. فإنه بعد كلام كثير عن بنى آدم يقول: ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ﴾

ومعنى هذا: أن بنى آدم أمم. ولكل أمة بدء ونهاية. وأن الجن أمم. ولكل أمة بدء ونهاية.

وفى سورة الأحقاف يعطى إنذارا للجن الكافر بالهلاك كما يعطى إنذارا لليهود. وهذا يدل على أن أمة كافرة من الجن، ستهلك فى يوم الرب مع اليهود. وسيبقى المؤمنون من الجن. وبعد طول سنين ينفصم عرى الإيمان عن الجن المؤمنين بواسطة وسوسة الشياطين لهم. وتتكون أمة كافرة. من أمة مؤمنة. وعندئذ تهلك الكافرة. وهكذا.

## ففي سورة الأحقاف:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا الْقَرْآنَ فَلَمَّا قَضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمَهِم مُنْذَرِينَ ﴿ وَ كَا اللّهِ عَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمَعْنَا كَتَابًا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقَيمِ أَنزِلَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مَنْ عَذَابِ أَلَيْمِ ﴿ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مَنْ عَذَابِ أَلَيْمِ ﴿ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مَن عَذَابِ أَلَيْمِ ﴿ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيَجِرْكُم مَن اللّهِ عَذَابِ أَلَيْمِ لَا يَعْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيَجِرْكُم مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ كَأَنّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُعُوا إِلاَ اللّهُ مُ كَأَنّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُعُوا إِلاَ اللّهُ مُ كَأَنّهُمْ يُومَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُعُوا إِلاَ اللّهَوْمُ الْفَاسَقُونَ ﴾

414

البيان:

إنهم ولوا إلى قـومهـم منذرين. والإنذار يعقب هلاك. وهذا الإنذار لمن لا يُجب داعى الله. وقال بعد الإنذار: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾

وأكد على أن العنذاب واقع في يوم الرب ولن يكون قبله، في قوله: ﴿وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾ وقال: إن هذا موعود به في يوم الرب. وقال: إن هذا المعركة ستكون قبصيرة؛ لأنه لو لم تقبصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وقال: هذا بلاغ ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾؟

\*\*\*

## وفي سورة الأنعام:

يخبر عن حشر الجن الكافر والشياطين مع اليهود والشركاء في يوم الرب. ويخبر عن هلاك الشياطين معهم. وتحشر الشياطين معهم في يوم الرب؛ ليقول الشيطان لما قبضى الأمر: ﴿إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وهذا على معنى أن منظرون تدل على أن جنس الشيطان باق إلى يوم القيامة كبقاء بنى آدم. وهم يحيون ويموتون. فإن منهم من سيحشر مع اليهود في يوم الرب ويهلك. قبل حلول أجله. وهذا لا يمنع من أن للشياطين عذاب خي وقت معلوم.

وإذا حشر الجميع يقول: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ ﴾ أى الشياطين ﴿ قَلَدِ اسْتَكُثُرْتُم مِّنَ الإِنسِ ﴾ أى بالوسوسة وبالصرع وبالزنا وبسائر أنواع المازجة والمخالطة. ويرد أولياؤهم من الإنس: ﴿ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا اللَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ﴾ أما أجل الجن فهو في يوم الرب مع اليهود. وعند أجل كل في يوم الرب وغيره ؛ تكون النار.

ثم بين أن من الجن \_ غير الشياطين \_ رسلا إليهم، وأن من الإنس رسلا إليهم. وأن من الإنس رسلا إليهم. وأن الرسل قد أنذرت بيوم الرب؛ لأن الجن كانوا مكلفين بشريعة موسى عَلَيْتَالِم.

يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجَنِ قَد اسْتَكْثَرُتُم مِنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضَ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي الإِنسِ وَقَالَ أَرْلَيَاوُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضَ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا اللَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُواكُمْ خَالدينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيمٌ ﴿ الْجَنَّ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴿ وَبَنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مَّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مَّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مَّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا وَالْإِنسِ أَلَمْ يَلْكُمْ الْفَيَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُم كَانُوا وَلَا شَهِدْوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُم كَانُوا وَلَكُلُ دَرَجَاتٌ مِّمَا عَمُلُوا وَمَا رَبُكَ بِغَافِلَ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَآهُلُهَا غَافِلُونَ ﴿ وَآلَ الْغَنيُ ذُو لَكُلُ دَرَجَاتٌ مَمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَاكُم مِن ذُرِيَّ فَوْمِ الْكَالُونَ وَلَكُلُ دَرَجَاتٌ مَمَّا يُشَاءُ كَمَا أَنشَاءُ كَمَا أَنشَاكُم مِّن ذُرِيَّةً قَوْمِ الْكَالُونَ وَلَا اللَّالِ إِنَّ يُعْمَلُونَ وَلَا اللَّالِ إِنَّ اللَّالِ إِنَّ يُعْمَلُونَ وَلَا اللَّالِمُونَ مَن تَكُونُ لَكُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ عَلَىٰ الْمُونَ عَلَىٰ الْقَالِمُونَ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَاءُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَمَا مَلَ الْمُونَ الْمَالُونَ اللَّالِ إِنَّهُ اللَّالُونَ اللَّالِ الْقَالِمُونَ الْكُولُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ الْمَالَولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالِمُونَ الْمَالُولُ الْمُولَ الْمَالُولُ وَلَا اللَّالُولُ اللَّالِمُونَ اللَّالِمُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ الْمُالِعُ الللَّالُولُ اللْفُلُولُ اللَّالِمُونَ اللْفَالِمُ الْمُالُولُ اللْمُولُ اللَّالُولُ اللَّالَالُولُولُ اللَّالَولُولُ ال

\*\*\*

وفي ختام سورة الأنعام يقول عن يوم الرب:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيَمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾

البيان:

قد ذكرنا إتيان الملائكة وإتيان الرب. . . إلخ في كتابنا هرمجدون ـ نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة ص ٩٦ ـ ٩٦

\*\*\*

## وفي سورة الأعراف:

يقول الله تعالى:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُو ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾

البيان:

يتحدث عن ساعة هلاك اليهود في يوم الرب. وفي إنجيل متى: أن العلم بها لله وحده. ولم يقل: إنه يعلمها. ذلك قوله: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده» (متى ٢٤: ٣٦) وفي إنجيل مرقس أن العلم بها لله وحده، وقال: إن الابن لا يعلمها. ذلك قوله: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب» (مرقس ١٣: ٣٢)

وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ ـ ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا ﴾ يشير إلى أن «الابن» لا يعلمها. والابن: هو مَحمد على المزمور الثانى لداود بحسب لسان أهل الكتاب. وقد استدل به كثيرون من المسلمين على نبوة محمد على المؤلف الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل. قام ملوك الأرض، وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. . . إلخ»

\*\*\*

#### وفي سورة الإنفال:

يقول الله تعالى:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُم مُّؤْمنينَ ﴾ بَيْنِكُمْ وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُم مُّؤْمنينَ ﴾

## فمن هم السائلون؟

ويقول الله تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿ فَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿ فَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ الْمَوْتَ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إَنْ يُحِقَّ الْطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلَمَاتِه وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿ فَ لَي لَكُمْ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَي إِذْ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾

#### البيان:

الكعبة بيت الله، ونسبها إلى النبى لأنها مقر شريعة الله والنبى مبلغ لها. ومعنى من بيتك أى من بلد بيتك.

وقد اضطره اليهود إلى الخروج منها هو وأصحابه أيام الهجرة إلى «يثرب» بحرجة أنهم هم المالكون على الأرض بحكم بركة إسحق التى قال الله عنها: ﴿وباركنا عليه وعلى إسحق﴾ وهى ملك ونبوة، ولا تزول شرعا إلا إذا بعث النبى الأمى الآتى من نسل إسماعيل. فإنه إذا بعث يزول ملك بنى إسرائيل الحاملين لبركة إسحق، ويبدأ ملك بنى إسماعيل فى الظهور. وهو ههنا يخبر بخروجه من بيته بسبب الحق الذى نزل عليه، ولو لم يكن قد نزل عليه القرآن الذى هو الحق ما كانوا قد أخرجوه. وحروب غزوة بدر وما تلاها ليست من محمد عرفي للملك وإنما هى لإضعاف شوكة اليهود. حتى إذا كانت المعركة الفاصلة فى يوم الرب، لا يكون لليهود قوة تذكر. وفى هذا المعنى يقول الله تعالى: ﴿ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين﴾ وهم اليهود.

وفى التوراة \_ فى نشيد موسى \_ أن الله سينصر محمدا بالملائكة على اليهود. وقد تكلم عن نزولها ونصرتها. وقال: إنه سيلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب. والتعبير بالذين كفروا فى القرآن هو تعبير خاص باليهود؛ لأنهم كافرون بآيات الله وبنبوة محمد عليله وخاطب علماء اليهود الذين كانوا من قبل يستفتحون على

اليهود من جنسهم بقولهم: سيأتى زمان نحارب فيه الأمم لنملك على بلادهم. وهذا الزمان سيكون زمان ظهور النبى المماثل لموسى. بقوله: ﴿إِن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴾ إِن كنتم أيها اليهود تريدون قتال الأمم لتملكوا على بلادهم. فها هو زمان الفتح قد جاء على يد محمد عين الله الله والمتحوا البلاد معه واملكوا عليها مع أصحابه. ثم تكلم عن هلاك اليهود في يوم الرب فقال: ﴿إِنَّ الله يَن كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمْوالَهُم ليصدوا عن سبيل الله فَسينفقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِم حَسرَة ثُمَّ يُغلَبُونَ وَالله يَن كَفرُوا إِلَىٰ جَهنَم يُحشرُونَ والمعنى: أن اليهود سينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن القرآن. وأنهم لذلك سيحشرون مع أفواج من الأمم في يوم الرب للقتل. والقتل موصل في الحال إلى جهنم. وبئس المصير.

\*\*\*

## وفي سورة التوبة:

يقول الله تعالى:

﴿ وَمَمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾

البيان:

عاصمة ملك اليهود العبرانيين هي «أورشليم» في أرض فلسطين. من زمن داود وطالوت عليهما السلام - ثم إن اليهود السامريين اتخذوا «شكيم» عاصمة لهم: وههنا يخبر عن العبرانيين أنهم «مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ» وأوعدهم بثلاث عذابات. آخرهن «عَذَاب عَظِيم» في يوم الرب. وعذاب المرة الأولى هو في المرة الأولى من مرتى الفساد والعلو في الأرض مرتين. وعذاب المرة الشانية هو في المرة الآخرة من مرتى الفساد والعلو. والشلاث في التوراة وفي القرآن. في سورة الإسراء وفي الأصحاح الثامن والثاني عشر من سفر دانيال. وعن يوم الرب العظيم كلام كثير في سفر يوئيل، وغيره.

والمراد بالأعراب: الذين يتكلمون غير العربية، ويتكلمون العربية بمشقة والمراد بهم ههنا: بنو إسرائيل. والمراد بالمدينة مدينة «أورشليم» التى هى القدس. وفى سورة الحجرات يخبر عن إيمانهم وإسلامهم ويقول: ﴿قل أتعلمون الله بدينكم؟﴾ وأصحاب الدين المنسوخ هم اليهود.

وقد تجرأ «اللواء محمد شبل» على الأشهر المعلومات المذكورة في سورة البقرة بقوله: يجب تـوزيع الحجاج على أشـهر السنة لأن الحج في موعـده لا يتناسب مع عدد الحـجاج الذين كثـروا كثرة هائلة. وقـوله هذا باطل؛ لأن أقصى الحـجاز بلاد اليمن وأعلاها بلاد الشـام ومن الكعبة إلى العراق مسـاحة هائلة من الأرض. ومنها إلى البحر الأحمر مساحة هائلة. وكثرة الحجاج لا تؤثر في الموعد الواحد المحدد في الأشهر المعلومات لأنه لا فواصل طبيعية في دائرة الكعبة أثناء الطواف بها.

وسمعت رأيا قد يكون صوابا. وهو أنه في سورة براءة جعل أربعة أشهر

- 478

<sup>(</sup>١) في سورة الحجرات: ﴿قَالَت الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمنُوا وَلَكَن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلتْكُم مِّنْ أَعْمَالُكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤ إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ اللَّذِينَ قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطيعُوا اللَّه وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسهمْ فِي سَبِيلِ اللَّه أُولْئِكَ هُمُ الصَّادقُونَ ۞ قُلْ أَتَعَلَمُونَ اللَّهَ بَكُلِ شَيْءَ عَلِيمٌ ١٤ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَتْعَلَمُونَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ١٤ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُوا عَلَي إِسْلامَكُمْ بَلَ اللَّهُ يَمُن عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾

البيان: إنهم قالوا آمنا بشريعة التوراة ولن نتركها إلى شريعة القرآن. وهم بالتوراة كافرون لأن فيها إلزامهم بالدخول في شريعة القرآن من قوله: « يقم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون...» وخاطبهم بقوله: ﴿قولوا: أسلمنا ﴾ والمعنى: أسلمنا الوجه لله على ما يأمر به. فإنه في زمان مضى أمرنا بالتوراة فأسلمنا وجوهنا إليه وعملنا بها وجاهدنا في سبيله بها. وإنه الآن في هذا الزمان يأمرنا بالقرآن فيجب أن نعمل به ونجاهد في سبيله به كما كان حالنا على شريعة التوراة. وإلى هذا اليوم في الإيمان على القرآن في قلوبكم وسوف يأتي هذا اليوم كما نبه في سورة النصر. ثم قال لليسهود \_ وهم الأعراب \_ لست مؤمنين لشريعة التوراة. لأن الإيمان إيمان بالله وإيمان برسوله محمد مع الثقة في رسالته. وجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. وأنتم لا تجاهدون مع أصحاب رسول الله محمد عليها الم

وكان اليهود من زمان موسى يهدون العرب إلى الله بالتوراة. أيام كانوا مسلمين وجوههم إلى الله ومستسلمين لإرادته. ولذلك خاطبوا محمدا نيابة عن العرب بقولهم: لنا عليكم منة. فقد هديناكم إلى الله من قبل. ورد عليهم نيابة عن العرب بقوله: لا تمنوا علينا بإسلامكم الوجه لله والجهاد في سبيله والهداية بشريعته. فلولا أن الله هداكم للإيمان بالتوراة وقتئذ؛ ما كنتم مؤمنين ولا هادين ولا مجاهدين.

لسياحة المشركين في الأرض. في قوله: ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾ وتحديد الأربعة الأشهر يدل على أن القتال محرم فيهن. وهذا هو معنى ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ أى المحرم فيهن القتال مدة السياحة في الأرض. وأكد على تحريم القتال في مدة السياحة بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام﴾ يعنى الأربعة الأشهر المحرم فيهن القتال مدة السياحة في الأرض. وقال: إن عدد شهور السنة اثنا عشر شهرا. منها الأربعة الأشهر المحرم فيهن القتال مدة السياحة في الأرض. ومعنى هذا الرأى: هو أن الأشهر الحرم كانت مرة واحدة ولا تتكرر. وهذا الرأى يشبه رأى القائلين بنسخ الأشهر الحرم.

فلما ذكرت للقائل: ما في سورة المائدة وهو أنه يحرم قتل الصيد ﴿وأنتم حرم﴾ أجاب بأن قوله ﴿وأنتم حرم﴾ تحتمل وأنتم محرمون بالحج، وتحتمل وأنتم في الأشهر الأربعة المحرم فيهن القتال مدة السياحة في الأرض. وقوله ﴿ومن عاد﴾ يبين أن المراد هو الإحرام بالحج. وقوله ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ هو في الإحرام بالحج. وقوله عن الشهر الحرام إنه جعله ﴿قياما للناس﴾ هو في الأشهر الأربعة المحرم فيهن القتال مدة السياحة في الأرض. ولم يقبل منى مناقشة. مع أنها من شيم العلماء. ولفظ ﴿الناس﴾ في القرآن يُراد به اليهود خاصة. فيكون المراد بالمشركين اليهود لا مشركي العرب. ويكون معنى ﴿قياما للناس﴾ أن الشهر الحرام لليهود المبرم معهم العهد.

\*\*\*

### وفى سورة يونس:

يقول الله تعالى:

﴿ اللَّهِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ وَبَشِّرِ الْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافَرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحَرٌ مُبِينٌ ﴾ الْكَافَرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحَرٌ مُبِينٌ ﴾

البيان:

المراد بالناس: اليهود خاصة. والمراد بالرجل: محمد علي وهو ومنهم أى من اليهود على معنى أنه من عشيرة إبراهيم علي اليهود واليهود الكافرون وتبشير والإسماعيليون من نسله. ودعوته هى إنذار الناس وهم اليهود الكافرون وتبشير المؤمنين به بأن لهم الجنة. ولما سمع اليهود الكافرون بهلاكهم على يديه، وصفوه بأنه ساحر.

ثم قال:

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ اللَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ اللّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

والمعنى: إن اليهود يستعجلون الخير. وأيضا: يستعجلون الشرحتى أنهم قالوا عن عذابهم في يوم الرب: ﴿مَا يَحْبِسُهُ ﴾؟ ولو عجل الله إليهم الشر قبل موعده ؛ لكانت مواعيد الله في غير حينها . وإذا جاءت في غير حينها ؛ فإن الهدف منها سيكون متحققا . ولكنه لا يريد صرفها عن مواعيدها ؛ لئلا يتشكك العالم فيها .

ثم تكلم عن حشر اليهود والأمم في يوم الرب فقال:

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَ فَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَا مَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عَبَادَتِكُمْ لَغَافلينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمَ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

والمعنى: أن اليهود إذا حشروا مع الأمم. يقول الله لهم بلسان الحال: هذا مكان هلاككم أنتم والأمم. وردت أفواج الأمم بقولهم لليهود: ﴿مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ لأنكم عبدتم على شريعتكم، ونحن عبدنا على قوانين بلادنا. والله يشهد ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴾

وحدد الله مكان الحشر لليهود والأمم بقوله: ﴿هُنَالِكَ﴾ أى فى المكان البعيد عن أرض مكة المكرمة. كما هو المعنى في سورتي آل عمران والكهف. وبين أنهم سيهلكون جميعا فى يوم الحشر بقوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

ثم تكلم عن قدرته. ومما قاله عن كمال قدرته لليهود: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتْبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِي إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

والمعنى: إننى ابتدأت خلقكم على شريعة موسى. وها أنتم اليوم فى نهاية خلقكم على هذه الشريعة. وها هم بنو إسماعيل سنبدأ خلقهم خلقا جديدا على شريعة نبى منهم. فهل يقدر على ذلك إله غيرى؟ إن شركاءكم من الأمم الوثنية. هل منهم من يهدى إلى الحق بشريعة تشبه شريعتنا؟ ليس منهم من يهدى إلى الحق. فنحن وهم. من منا الذى يهدى إلى الحق؟ ﴿أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ الستقلال عن غيره ﴿أَحَقُ أَن يُتّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدّي إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ ﴾؟ كما أخذ الرومانيون من شرائع التوراة قوانين لهم. اهتدوا بها وَهدوا بها ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾؟

ثم تكلم عن مدة المعركة في يوم الرب. وبين أنها قليلة شبه ساعة من النهار. فقال: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسرَ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ فَيَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا فَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ وَلَكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾

والمعنى: إذا جمعناهم مع أفواج من الأمم المكذبة في يوم الرب، ودارت المعركة؛ فإنها لن تطول أيامها. شبه جماعة من الناس اجتمعوا وتعارفوا في ساعة من النهار. وسيهزم الجمع وسيخسرون المعركة. وإذا كنت حيا أو إذا كنت متوفى في يوم الرب؛ فإن يوم الرب سيكون، وستكون الدائرة عليهم. ولا نهلك أمة من الأمم إلا إذا أرسلنا إليها رسولنا. وها نحن قد أرسلناك ﴿وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾

ثم تكلم عن استبعادهم هلاكهم في يوم الرب. فقال:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادَقَينَ ﴿ فَيَ قُل لا أَمْلُكُ لَنَفْسِي ضَراً وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ لكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ فَلا يَسْتَقْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدَمُونَ ﴿ فَيَ اللَّهُ لَكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجُلُونَ ﴿ فَيَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَيَ اللَّهُ عَذَا لَهُ اللَّهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجُلُ مِنْ الْمُحْرِمُونَ ﴿ فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُونَ وَلَوْ أَنَّ لَكُلِّ وَعُدَا اللَّهُ عَلَى السَّمَواتُ وَالْمُونَ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ لَكُلُ اللّهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ لَلْهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ لَلْهُ عَلَى السَّمَواتُ وَالْمُونَ ﴿ فَي اللّهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ لَلْهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ لَلْهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ لَلْهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ لَكُهُ وَيُعْمِونَ ﴾ وَعُدَالًا إِنَّ لِللّهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ لَلْهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ اللّهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالْمَرْضَ الْالَهُ عَلَى السَّمَواتِ وَإِلَيْهُ لَوْحَوْنَ ﴾ وَعُدَ اللَّهُ حَقَلَى وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ فَيْ السَّمُونَ وَيُمِيتُ وَإِلَى الللهِ عَلَى السَّمَ وَالْمُونَ وَالْحَلَى الللهِ عَلَى السَّمَواتِ وَإِلَاهُ الْمُونَ ﴿ وَعَلَى الللهُ عَلَى السَّمَا فِي السَّمَواتِ وَإِلَى اللهُ وَالْمُونَ عَلَى الللهُ عَلَى السَلَمُ وَالْمُونَ عَلَى الللهُ عَلَى السَّمَا فَي السَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَ اللهُ الْمُونَ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى السَّمَا فَي اللهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ عَلَى اللْمُؤْلُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُو

والمعنى: متى هذا الوعد بهلاكنا فى يوم الرب؟ ورد بأن النبى لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ويعنى بعدم الملك ههنا: أن ساعة هلاكهم ستأتيهم بغتة. كما فى سورة الأعراف. وأتى ههنا بجزء من الكلام وهو أنه لا يملك لنفسه شيئا. وبين هناك الكلام كله.

ولماذا الاستعجال وهم أمة من الأمم لها بدء ولها نهاية؟ ﴿لكل أمة أجل﴾ ولو أنه وقع قبل موعده. فهل يقدرون على دفعه؟ من يقدر على الله؟

وإذا جاء الأجل ووقع العذاب؛ فإنكم ستؤمنون بأن محمدا رسول الله. ولن ينفعكم الإيمان به في حالة وقوع العذاب المترتب على الكفر به ﴿الآن﴾ تؤمنون؟ إيمانا كإيمان فرعون بموسى رسولا من الله. وما ينفعكم ﴿وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾؟

وحكم على اليهود بالخلود في النار من بعد القتل بقوله: ﴿ فُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ الْخُلْدِ﴾

447

ثم حكى عن طلبهم من محمد على التأكد من هلاكهم في يوم الرب، وأكد بأنه مؤكد، وأنهم لن يعجزوا الله عن إهلاكهم، وشدد على أنهم لن يقدروا على افتداء أنفسهم بأية فدية ثمينة. ولما تأكدوا من أن الفدية لن تقبل منهم؛ أسروا الندامة لما رأوا العذاب، وأخيرا: شدد على أن الوعد حق بقوله: ﴿ أَلا إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُم لا يَعْلَمُونَ ودلل على قدرته بقوله: ﴿ هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ وقد أحياكم على شريعة موسى، ومن قبل موسى كنتم أمواتا، وكنتم في ظلمات؛ لأن الشريعة التي قبله وهي شريعة نوح عليه كان زمانها في علم الله قد مضى، وهو الذي ينسخ الشرائع، ويجعل الناس أمواتا في حالة تركهم لها. ﴿ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ﴾ ومعناها هو معنى ﴿ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ﴾

ومن إعجار القرآن: وجود المتشابه فيه. وهو أن كلمات وجمل تحتمل معنيين، والمعنى منهما له محكم. فيكون محكمان ومتشابهان للكلمة وللجملة. وفي الظاهر يكون معنيان للكلمة أو الجملة. وفي الحقيقة يكون معنى واحد. ومثال ذلك: لفظ ﴿الآخرة﴾ فإنه متشابه يحتمل آخرة اليهود لبدء ملك العرب وشريعتهم. ويحتمل الحياة التي نحن فيها. ولنا دنيا بعدها لنحاسب فيها ونحيا فيها على حسب أعمالنا. ثم إن الآخرة إذا كانت بمعنى آخرة اليهود على الأرض. فإن يوم آخرتهم على الأرض. هو نفسه يوم أول آخرتهم بعد القيامة من الأموات. إذ لا مدة من بعد القتل إلى بدء الحياة الآخرة التي فيها النار الأبدية.

ومثال ذلك أيضاً: لفظ الرجوع. فإنه يحتمل الرجوع إلى الله بالدخول فى الإسلام ويحتمل الرجوع إلى الله. فى يوم القيامة العامة. ولكل من الاحتمالين محكم. فاليهودى قد يتوب. وقد حببه الله فى التوبة والرجوع إليه ووعده بقبول توبته. وهذا رجوع. ومن المؤكد رجوعه إلى الله فى الدار الآخرة. وعلى الاحتمالين هو راجع إلى الله.

وبعدما أكد قدرته على علمه بما في السماوات وما في الأرض. قال: ﴿ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

والمعنى: أنهم سيرجعون إليه في يـوم الرب؛ ليذوقوا العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.

وفى نفس السورة بعدما قال لفرعون<sup>(١)</sup>: ﴿الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسدينَ﴾

شبه ما قال عن اليهود في يوم الرب: ﴿أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم به تَسْتَعْجِلُونَ﴾؟

قَال: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ﴾ يَخْتَلَفُونَ ﴾

والمعنى: أنه أعطى بنى إسرائيل الملك على الأمم ورزقهم من الطيبات. ثم اختلفوا فى النبى الآتى على مثال موسى وتساءلوا عنه. فقال السامريون: إنه سيأتى من سبط يوسف. وقال العبرانيون: إنه سيأتى من نسل داود من سبط يهوذا. يعنون أنه سيأتى من اليهود. وعندهم فى التوراة: أن النبى إذا ظهر سيشن على اليهود والأمم حربا فى يوم الرب. وها هى الحرب ستقوم. وإذا رأوها سيعرفون من رؤيتهم لها: أن النبى الذى شنها هو محمد عربي من نسل إسماعيل عليكم وإذا رأوه فإن الخلاف سيزول فى أمر النبى المنتظر. لأنه هو محمد عربي محمد عربي القضاء

44.

 <sup>(</sup>۱) فى كتاب الأجوبة المرضية عن أثمة الفقهاء والصوفية للشيخ عبد الوهاب الشعرانى صفحة ٤٠٨
 ٤٠٩ ما نصه عن فتوى ابن عربى بإيمان فرعون:

<sup>«</sup>ومن ذلك دعوى المنكر أن الشيخ يقول بقبول إيمان فسرعون، وأن فرعون كان من أهل الكشف. قال شيخ الإسلام المخزومي، وشيخ الإسلام الخالدى: هذا افتراء وتجديف على الشيخ، فإن الشيخ لم يذكر هذه العبارة، وإنما حكى مذاهب من قال بقبول إيمانه من السلف أخذاً من قوله تعالى: ﴿قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين﴾. وأن ذلك كان آخر عهده بالدنيا.

وكان القاضى أبو بكر الباقلانى رحمه الله يقول: قبول إيمان فرعون هو الأقوى من حيث الاستدلال، ولم يرد لنا نص صريح أنه وقع منه بعد حكاية الله عنه الإيمان ما يكفر به. وقد صرح الشيخ محيى الدين في الباب الرابع وثلثمائة من «الفتوحات» بعدم قبول توبة أهل إلياس ـ عليه السلام ـ وأنها لم تقبل إلا من أهل يونس خاصة، فدخل فرعون فيمن لم تقبل توبته».

بينهم في يوم القيامة. أي قيامة بني إسماعيل عليهم لنزع الملك منهم.

ثم ختم السورة بالصبر حتى يتم الله هلاكهم في يوم الرب. ذلك قوله: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾

\*\*\*

## وفي سورة هود:

يخاطب فئة من بنى آدم، سيعينها فيما بعد بقوله: ﴿ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينَ ﴿ فَ وَلَئِنْ مُ وَلَئِنْ مُ وَلَئِنْ مُ وَلَئِنْ مَ مُ وَلَئِنْ مَ عَدُودَةً لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾

وهذه الفئة المعينة هي فئة اليهود دون بنى آدم جميعا. لدلالة ﴿اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وأيضا: قولهم ﴿مَا يَحْبِسُهُ﴾؟

وقد قال لهذه الفئة: ﴿إننى لكم منه نذير وبشير﴾ وطلب منهم الاستغفار. وقد طلبه منهم في سورة الزمر وغيرها. وعلل طلب الاستغفار بأنه يمتعهم إلى أجل مسمى هو يوم القيامة. وحذرهم من عذاب يوم الرب بقوله: ﴿فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير﴾

وتكلم عن الخليقة الجديدة بالشريعة الجديدة. فقال لليهود: ﴿إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ﴾ أى من بعد الموت عن شريعة التوراة. عبر عن تركها بالموت م مجازا \_ ليدخلوا من بعد تركها في القرآن الكريم. ورد الكافرون منهم بأن القرآن ﴿سَحْرٌ مُّبِينٌ ﴾

وفى الأصحاح السابع من سفر دانيال: أن أربعة ممالك ستقوم على الأرض. وعددها بأنها بابل وفارس واليونان والرومان. ثم يأتى فى نهاية حكم الرومان على العالم نبى. وهذا النبى يحارب اليهود والرومان فى فلسطين ليؤسس لله مملكة لا

تنقرض أبدا. وهذه الحرب تكون في ساعة لا يعلمها إلا الله وحده، وتكون بغتة. وتكون في يوم الرب؛ لأن الحرب لله من أجل التمكين لشريعته. وإذا أخر الله عن اليهود ﴿الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةً مَّعْدُودَةٍ ﴾ هي أمة الرومان ﴿ لَّيَقُولُنَّ ﴾ استهزاء ﴿ مَا يَحْبِسُهُ ﴾؟ وأكد على هلاكهم في هذا اليوم بقوله: ﴿ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾

يخاطب اليهـود بقوله: إن من يطلب الدنيا منهم؛ فإنه يعطيـه منها على قدر كسبه فيها. فإذا وصل إلى الآخرة؛ فليس له فيها إلا النار.

وإما أن يراد بالآخرة: آخرة أيام اليهود على الأرض. وهي نفسها أول أيام بنى إسماعيل على الأرض. فإنه قد كان لهم ملك ونبوة بدآ من نبى الله موسى عَلَيْتُلام ويزول الملك منهم وتنسخ النبوة - أى شريعة التوراة - في آخر أيامهم بحرب في يوم الرب.

وإما أن يراد بالآخرة الدار التي من بعد الموت. وهما معنيان في الظاهر. وفي الحقيقة هما معنى واحد. وذلك لأن القتل في يوم الرب، هو آخر أيامهم في دار الدنيا وأول أيامهم من الآخرة. وعبر عن هول يوم الرب بالنار الحقيقية ـ بلا مدة ـ وهذا هو معنى قوله: ﴿وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾

فإن الأحزاب هم من اليهود، والقـتل هو في موعدهم في يوم الرب. والقتل موصل إلى النار الحقيقية في جـهنم. وهو نفسه نار ـ مجازا ـ والعرض على الرب: هو حشـر اليهود وأفواج من الأمم في يوم الرب. ويتـقدم الأشهاد ويقـولون بلسان الحال: هؤلاء هم اليهود الكافرون الذين كذبوا على ربهم بقولهم: إنه لا شريعة من بعد موسى، ولا هلاك لنا وللأمم في يوم الرب. ولهذا صدوا عن سبيل الله من آمن

- 444

﴿وهم بالآخرة هم كافرون﴾ والمراد بالآخرة: الشريعة الآخرة. وهي شريعة القرآن. في مقابل الشريعة الأولى. وهي شريعة التوراة. وأكد على هزيمتهم في يوم الرب في أرض فلسطين بقوله: ﴿أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض﴾ وأكد على أن شركاء اليهود من الأمم لن ينصرونهم بقوله: ﴿وما كان لهم من دون الله من أولياء﴾ ينصرونهم. وبين أن اليهود لأنهم حملة الشريعة سيأخذون عذابا أكثر من عذاب الأمم بقوله: ﴿يضاعف لهم العذاب﴾ أ

وعلل سبب أخذهم عذابا مضاعفا بقوله: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطَيّعُونُ السّمَعِ ﴾ المفيد ﴿وَمَا كَانُوا يَسْتَطَيّعُونُ السّمَعِ ﴾ المفيد ﴿وَمَا كَانُوا يَبْصُرُونَ ﴾ الحق الواضح. وكرر هذا المعنى فقال: ﴿صُمَّ بُكُمْ عُمْيَ فَهُمْ لا يَرْجَعُونَ ﴾

وبعدما فرغ الله من الكلام عن قرى ﴿منها قائم وحصيد﴾ تكلم عن يوم الرب الذى سيكون هو اليوم الآخر لبنى إسرائيل على الأرض. وفيه ﴿عـذاب الآخرة﴾ بالنسبة لهم.

وقال ﴿ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود﴾ والمراد بالناس: اليهود خاصة. وكلمة ﴿الناس﴾ عينت أن المراد بهذا اليوم هو يوم الرب. مع كلمات غيرها. ففي أول السورة يقول: ﴿ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة﴾ وهو ههنا يقول: ﴿وما نؤخره إلا لأجل معدود﴾ وفي سور عن يوم الرب؛ أنه ينفى الشفاعة. وههنا نفس المعنى.

ووصف هول المعركة بالنار ههنا وفي سور أخرى. والخلود لا يكون في النار إلا لليهود. وهم من بعد القتل صائرون إلى نار جهنم. والقتل نار مجازا \_ وهو موصل إليها.

وختم السورة بتهديد اليهود الكافرين به عليك فقال:

﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿ آَلَ ﴿ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ آَلَا مُنتَظِرُونَ ﴿ آَلَا مُنتَظِرُونَ ﴿ آَلَا مُنتَظِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوكَلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

وقوله تعالى: ﴿وَانتَظُرُوا إِنَّا مُنتَظُرُونَ﴾ يشير به إلى نبوءات فى التوراة تدل على أنهم ينتظرون النبى عليه ويوم الرب الذى سيكون عقب ظهوره. أما الأخيار فإنهم سيفرحون به، وأما الأشرار فإنه سيكون لهم ضيق. وأشار بقوله: ﴿وَلَلّه غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ إلى أن من أوصاف محمد عليه فى التوراة أن يخبر بغيب، ويقع الغيب كما يقول. وها هو قد أخبر بهدلاك الكافرين به من اليهود وشركائهم فى يوم الرب ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُهُ﴾

ومن نبوءات التـوراة عن أن محـمدا عَلَيْكُم ينتظر الرب؛ نبـوءة المزمور ١١٩ وهذا هو نصه:

أ

«طوبى للكاملين طريقا السالكين فى شريعة الرب. طوبى لحافظى شهاداته. من كل قلوبهم يطلبونه. أيضا لا يرتكبون إثما. فى طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما ليت طرقى تثبت فى حفظ فرائضك. حينتذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك(١) باستقامة قلب عند تعليمى أحكام عدلك. وصاياك أحفظ. لا تتركنى إلى الغاية.

ب

بم يزكى الشاب طريق. بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبى طلبتك. لا تضلنى عن وصاياك. خبأت كلامك فى قلبى لكيلا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب. علمنى فرائضك. بشفتى حسبت كل أحكام فمك. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك. بفرائضك أتلذذ. لا أنسى كلامك.

3

أحسن إلى عبدك فأحيا وأحفظ أمرك. اكشف عن عيني فأرى عجائب من

277

<sup>(</sup>۱) يقـول أهل الكتاب: إن داود في سـفر المزامـير يتكلم بالنيـابة عن النبي المنتظر. وإذا جـاء النبي المنتظر ونطق بكلام يشبه ما في سفر المزامير. فإنهم يعلمون من التشابه أنه هو النبي الذي أخبر عنه داود.

شریعتك. غریب أنا فی الأرض. لا تخف عنی وصایاك. انسحقت نفسی شوقا إلی أحكامك فی كل حین. انتهرت المتكبرین الملاعین (۱) الضالین عن وصایاك. دحرج عنی العار والإهانة لأنی حفظت شهاداتك. جلس أیضا رؤساء تقاولوا علی. أما عبدك فیناجی بفرائضك. أیضا شهاداتك هی لذتی أهل مشورتی.

2

لصقت بالتراب نفسى فأحينى حسب كلمتك. قد صرحت بطرفى فاستجبت لى. علمنى فرئضك. طريق وصاياك فهمنى فأناجى بعجائبك. قطرت نفسى من الحزن أقمنى حسب كلامك. طريق الكذب أبعد عنى وبشريعتك ارحمنى. اخترت طريق الحق. جعلت أحكامك قدامى. لصقت بشهاداتك. يا رب لا تخزنى. فى طريق وصاياك أجرى لأنك ترحب قلبى.

**A** 

علمنى يا رب طريق فرائضك فأحفظها إلى النهاية. فهمنى فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبى. دربنى فى سبيل وصاياك لأنى به سررت. أمل قلبى إلى شهاداتك لا إلى المكسب. حول عينى عن النظر إلى الباطل. فى طريقك أحينى. أقم لعبدك قولك الذى لمتقيك. أزل عارى الذى حذرت منه لأن أحكامك طيبة. هأنذا قد اشتهيت وصاياك. بعدلك أحينى.

9

لتأتنى رحمتك يا رب. خلاصك حسب قولك فأجاوب معيرى كلمة. لأنى اتكلت على كلامك. ولا تنزع من فحمى كلام الحق كل النزع لأنى انتظرت أحكامك. فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد. وأتمشى فى رحب لأنى طلبت وصاياك. وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التى أحببت. وأرفع يدى إلى وصاياك التى وددت وأناجى بفرائضك.

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم: ﴿لعن الذين كـفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعـيسى بن مريم﴾ هذا هو موضع داود عَلَيْتُلِم. وهو محمد نفسه.

ز

اذكر لعبدك القول الذى جعلتنى أنتظره. هذه هى تعزيتى فى مذلتى. لأن قولك أحيانى. المتكبرون استهزأوا بى إلى الغاية. عن شريعتك لم أمل. تذكرت أحكامك منذ الدهر يا رب فتعزيت. الحمية أخذتنى بسبب الأشرار تاركى شريعتك. ترنيمات صارت لى فرائضك فى بيت غربتى. ذكرت فى الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك. هذا صار لى لأنى حفظت وصاياك.

#### 7

نصيبى الرب. قلت لحفظ كلامك. ترضيت وجهك بكل قلبى. ارحمنى حسب قولك. تفكرت فى طرقى، ورددت قدمى إلى شهاداتك. أسرعت ولم أتوان لحفظ وصاياك. حبال الأشرار التفت على. أما شريعتك فلم أنسها. فى منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكام برك. رفيق أنا لكل الذين يتقونك ولحافظى وصاياك. رحمتك يا رب قد ملأت الأرض. علمنى فرائضك.

#### ط

خيرا صنعت مع عبدك يا رب حسب كلامك. ذوقا صالحا ومعرفة علمنى لأنى بوصاياك آمنت. قبل أن أذلل أنا ضللت. أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت ومحسن. علمنى فرائضك. المتكبرون قد لفقوا على كذبا. أما أنا فبكل قلبى أحفظ وصاياك. سمن مثل الشحم قلبهم. أما أنا فبشريعتك أتلذذ. خير لى أنى تذللت لكى أتعلم فرائضك. شريعة فمك خير لى من ألوف ذهب وفضة.

#### ى

یداك صنعتانی وأنشاتانی. فهمنی فأتعلم وصایاك. منقوك یروننی فیفرحون لأنی انتظرت كلامك. قد علمت یا رب أن أحكامك عدل وبالحق أذللتنی. فلتصر رحمتك لتعزیتی حسب قولـك لعبدك. لتأتنی مراحمك فأحیا لأن شریعتك هی لذتی. لیخز المتكبرون لأنهم زورا افتروا علی. أما أنا فأناجی بوصایاك. لیرجع إلی متقوك وعارفو شهاداتك. لیكن قلبی كاملا فی فرائضك لكیلا أخزی.

### 2

تاقت نفسى إلى خلاصك. كلامك انتظرت. كلت عيناى من النظر إلى قولك فأقول متى تعزينى. لأنى قد صرت كزق فى الدخان. أما فرائضك فلم أنسها.

كم هى أيام عبدك. متى تجرى حكما على مضطهدى. المتكبرون قد كروا لى حفائر. ذلك ليس حسب شريعتك. كل وصاياك أمانة. زورا يضطهدوننى. أعنى. لولا قليل لأفنونى من الأرض. أما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك؛ أحينى فأحفظ شهادات فمك.

## ل

إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة فى السموات. إلى دور فدور أمانتك. أسست الأرض فثبتت. على أحكامك ثبتت اليوم لأن الكل عبيدك. لو لم تكن شريعتك لذتى لهلكت حينئذ فى مذلتى. إلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتنى. لك أنا فخلصنى لأنى طلبت وصاياك. إياى انتظر الأشرار ليهلكونى. بشهاداتك أفطن. لكل كمال رأيت حدا. أما وصيتك فواسعة جدا.

#### 4

كم أحببت شريعتك. اليوم كله هى لهجى. وصيتك جعلتنى أحكم من أعدائى لأنها إلى الدهر هى لى. أكثر من كل معلمى تعقلت؛ لأن شهاداتك هى لهجى. أكثر من الشيوخ فطننت؛ لأنى حفظت وصاياك. من كل طريق شر منعت رجلى لكى أحفظ كلامك. عن أحكامك لم أمل لأنك أنت علمتنى. ما أحلى قولك لحنكى أحلى من العسل لفمى. من وصاياك أتفطن. لذلك أبغضت كل طريق كذب.

### ن

سراج لرجلى كلامك ونور لسبيلى. حلفت فأبره أن أحفظ أحكام برك. تذللت إلى الغاية. يا رب أحيني حسب كلامك. ارتض بمندوبات فمى يا رب وأحكامك علمنى. نفسى دائما فى كفى. أما شريعتك فلم أنسها. الأشرار وضعوا

لى فخما. أما وصاياك فلم أضل عنها. ورثت شهاداتك إلى الدهر لأنها هي بهجة قلبي. عطفتُ قلبي لأصنع فرائضك إلى الدهر. إلى النهاية.

#### س

المتقلبين أبغضت وشريعتك أحببت. سترى ومجنى أنت. كلامك انتظرت. انصرفوا عنى أيها الأشرار فأحفظ وصايا إلهى. اعضدنى حسب قولك فأحيا ولا تخزنى من رجائى. أسندنى فأخلص وأراعى فرائضك دائما. احتقرت كل الضالين عن فرائضك لأن مكرهم باطل. كزغل عزلت كل أشرار الأرض. لذلك أحببت شهاداتك. قد اقشعر لحمى من رعبك. ومن أحكامك جزعت.

## ع

أجريت حكما وعدلا. لا تسلمنى إلى ظالمى. كن ضامن عبدك للخير لكيلا يظلمنى المستكبرون. كلّت عيناى اشتياقا إلى خلاصك وإلى كلمة برك. اصنع مع عبدك حسب رحمتك. وفرائضك علمنى. عبدك أنا. فهمنى فأعرف شهاداتك. إنه وقت عمل للرب. قد نقضوا شريعتك. لأجل ذلك أحببت وصاياك أكثر من الذهب والإبريز. لأجل ذلك حسبت كل وصاياك فى كل شئ مستقيمة. كل طريق كذب أبغضت.

#### ف

عجيبة هى شهاداتك لذلك حفظتها نفسى. فتح كلامك ينير يعقل الجهال. فغرت فمى ولهثت لأنى إلى وصاياك اشتقت. التفت إلى وارحمنى كحق محبى اسمك. ثبت خطواتى فى كلمتك ولا يتسلط على إثم. افدنى من ظلم الإنسان فأحفظ وصاياك. أضئ بوجهك على عبدك وعلمنى فرائضك. جداول مياه جرت من عينى؛ لأنهم لم يحفظوا شريعتك.

#### ص

بار أنت يا رب وأحكامك مستقيمة. عدلا أمرت بشهاداتك وحقا إلى الغاية. أهلكتنى غيرتى لأن أعدائى نسوا كلامك. كلمتك ممحصة جدا وعبدك أحبها. صغير أنا وحقير. أما وصاياك فلم أنسها. عدلك عدل إلى الدهر وشريعتك حق. ضيق

وشدة أصاباني أما وصاياك فهي لذاتي. عادلة شهاداتك إلى الدهر. فهمني فأحيا.

## ق

صرخت من كل قلبى. استجب لى يا رب. فرائضك أحفظ. دعوتك. خلصنى فأحفظ شهاداتك. تقدمت فى الصبح وصرخت. كلامك انتظرت. تقدمت عيناى الهزع لكى ألهج بأقوالك. صوتى استمع حسب رحمتك. يا رب حسب أحكامك أحينى. اقترب التابعون الرذيلة. عن شريعتك بعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق. منذ زمان عرفت من شهاداتك أنك إلى الدهر أسستها.

>

انظر إلى ذلى وأنقذنى لأنى لم أنس شريعتك. أحسن دعواى وفكنى. حسب كلمتك أحينى. الخلاص بعيد عن الأشرار لأنهم لم يلتمسوا فرائضك. كثيرة هى مراحمك يا رب. حسب أحكامك أحينى. كثيرون مضطهدى ومضايقى. أما شهاداتك فلم أمل عنها. رأيت الغادرين ومقت لأنهم لم يحفظوا كلمتك. انظر أنى أحببت وصاياك. يا رب حسب رحمتك أحينى. رأس كلامك حق وإلى الدهر كل أحكام عدلك.

# ش

رؤساء اضطهدونی بلا سبب. ومن کلامك جزع قلبی. أبتهج أنا بكلامك کمن وجد غنیمة وافرة. أبغضت الكذب وكرهته. أما شریعتك فأحببتها. سبع مرات فی النهار سبحتك علی أحكام عدلك. سلامة جزیلة لمحبی شریعتك ولیس لهم معثرة. رجوت خلاصك یا رب ووصایاك عملت. حفظت نفسی شهاداتك وأحبها جدا. حفظت وصایاك وشهاداتك لأن كل طرقی أمامك.

#### ت

ليبلغ صراخى إليك يا رب. حسب كلامك فهمنى. لتدخل طلبتى إلى حضرتك. ككلمتك نجنى. تنبع شفتاى تسبيحا إذا علمتنى فرائضك. يغنى لسانى بأقوالك لأن كل وصاياك عدل. لتكن يدك لمعونتى لأننى اخترت وصاياك. اشتقت

إلى خـ لاصك يا رب وشريعـتك هي لذتي. لتـحي نفـسي وتسبحك. وأحكامك لتعني. ضللت كشاة ضالة. أطلب عبدك لأني لم أنس وصاياك» (المزمور ١١٩)

\*\*\*

#### لاحظ:

۱ \_ الحروف الأبجدية العبرانية من أول الألف إلى حرف التّاء. وتذكّر بدء
 سورة الشورى.

٢ ـ والمتكلم في هذا المزمور هو محمد ﷺ بظهر الغيب. وقد بينا هذا في كتابنا «البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل»

\*\*\*

## وفى سورة يوسف:

يقول الله تعالى:

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَهُ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَأَيِّنِ مِّنْ آيَةً فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللّه إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَنَ اللّهُ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ أَفَامُنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَاشِيةً مِّنْ عَذَابِ اللّه أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ اللّه وَمَا أَوْمَنُ اللّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنْ مَن اللّهُ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنْ مَن اللّهُ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنَا مِن اللّهُ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنْ مَن اللّهُ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنْ مَن اللّهُ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنْ مَن اللّهُ وَمَا أَنْ مَن اللّهُ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَن النّبَعْمِ مِنْ أَهْلِ الْقُورَى اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَىٰ بَعْقَلُونَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا أَنْهُمْ وَلَدَارُ الآخِرَة عَلَونَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْقَوْمُ الْمُحْرِمِينَ ﴾ خَيْر لللّذَينَ اتّقَوْا أَفَلا تَعْقَلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن الْقَوْمُ الْمُحْرِمِينَ ﴾

البيان:

عبر عن اليهود بلفظ الناس فقال: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ ﴾ وكرر هذا المعنى في

http://www.ai-maktabeh.com

أكثر من سورة. ومنها سورة الرعد. وقال: إن أكثرهم مشركون؛ فإنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأيضا: يوالون الأمم الوثنية، ويتخذونهم أولياء من دون الله. وهددهم بالعذاب في موضعين. الموضع الأول: أن ينالهم جزء من عذاب الله الموعودون به في يوم الرب وغيره مثل هزيمتهم في غزوة خيبر. والموضع الآخر: أن ينالهم العذاب كله بغتة وهم لا يشعرون في الساعة التي تكلم عن هلاكهم فيها عيسى عليهم. (متى ٢٤: ٣٦) وختم التهديد بقوله: ﴿ولا يُردُ الله المُحْرِمِينَ ﴾

\*\*\*

## وفي سورة الرعد:

يبين الله تعالى أن أكثر اليهود لا يؤمنون بالقرآن الذى أنزله على محمد عليه مع أنه هو الحق. ثم ذكر دلائل على قدرته وعقب عليها بقوله لليهود: ﴿لعلكم بلقاء ربكم توقنون﴾ والمراد باللقاء: لقاؤهم للنبى وأصحابه النائبين عن الله في يوم الرب؛ لأن الحرب من أجل التمكين لشريعته.

# ثم تعجب من قولهم: ﴿ أَئِذًا كُنَّا تُرَابًا أَئِنًّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ؟ ﴾

والمعنى: هل إذا تركنا الشريعة القديمة التى بها نحن أحياء. والترك موت مجازا. هل نبعث خلقا جديدا على شريعة جديدة؟ ورد بقوله: إنكم إذا لم تموتوا عن الشريعة الحديدة فإنكم؛ تكونون كفارا بالاثنتين. ولذلك تستحقون الهلاك في يوم الرب بوضع الأغلال في أعناقكم. وتستحقون الخلود في النار.

وقال لمحمد على الله الله الله الكفار من اليهود يستعجلونك بأن تهلكهم. والغرض من الاستعجال: أنهم يستبعدون الإهلاك ويقولون: ﴿مَا يَحْبِسُهُ ﴾؟ ولماذا الاستعجال وقد رأوا بأعينهم مصارع أمثالهم من المكذبين؟ ومع ذلك فإن اليهود لو تابوا؛ فإنى أغفر لهم وأرحمهم، وإن لم يتوبوا؛ فإن عقابي لشديد، في يوم الرب

ثم قال عن اليهود: إنهم يدعون من دونه شركاؤهم من الأمم لينصروهم على محمد وأصحابه في يوم الرب. والأمم لن تنصرهم. ثم يقول له: قل لهم إن رب السموات والأرض هو الله، وإنكم إن اتخذتم من دونه من الوثنيين أولياء لتنصروا بهم؛ فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ومن لا يملك لنفسه لا يملك لغيوه.

وبعد كلام طويل. بين أن المصائب سيتوالى نزولها على اليهود الكافرين به حتى يأتى وعد الله بإهلاكهم في يوم الرب ﴿إن الله لا يخلف الميعاد﴾

\*\*\*

# وفي سورة إبراهيم:

يقول الله تعالى:

﴿ اللَّهِ كَتَابُّ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صَرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَميدِ ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْلٌ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَديد ﴿ لَهُ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَديد ﴿ لَهُ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا أُولَئِكَ فِي صَلالٍ بَعِيدٍ ﴾ الآخرة ويصدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا أُولَئِكَ فِي صَلالٍ بَعِيدٍ ﴾

البيان:

فى كتاب التوراة: أن الله سيرسل لليهود نبيا مثل موسى؛ ليكلمهم بكل ما يوصيه الله به. ذلك قوله: «أقيم لهم: نبيا. من وسط إخوتهم. مثلك. وأجعل كلامى فى فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به» (تث ١٨: ١٨) وفى كتاب القرآن: ﴿يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنا﴾ وفى بدء هذه السورة يقول ما معناه: إنا أنزلنا إليك كتابا. الغرض منه: إخراج الناس من الظلمات إلى النور. والمراد بالناس: اليهود، وقد وصف التوراة بقوله: إنها كانت ﴿نورا وهدى للناس﴾ إلى زمان سبى بابل. وهو زمان حرف فيه بنو إسرائيل التوراة عمدا. وبالتحريف صارت ظلمات. ويوضح ذلك: أن شرائعها فى البدء كانت تنهى عن ظلم الأممى، وتساويه باليهودى في الوقوف أمام الله، وتحرم سفك دمه، ونهب أمواله وهتك عرضه، بل كانت تحث

727

اليهود على الجهاد في سبيل الله لمنع عبادة الأوثان. ومعنى الجهاد: هو جذب الأمم الوثنية. إلى الله ليعيش في ظلمات شرائع الأمم الوثنية. فلما قعدوا عن الجهاد، وظلموا الأمم، ومنعوا عنهم نور الشريعة؛ صاروا في ضلال بعيد، وصارت الشريعة المحرفة ظلمات لا أنوار. وفي القرآن ما يدل على ذلك. ومنه: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقَنظَارٍ يُؤَدّه إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤدّه إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

وفى التوراة ما يدل على ذلك، ومنه: «لا تقرض أخاك بربا. ربا فضة أو ربا طعام، أوربا شيء ما مما يقرض بربا. للأجنبى تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا؛ لكى يباركك الرب إلهك فى كل ما تمتد إليه يدك فى الأرض التى أنت داخل إليها لتمتلكها» (تث ٢٣: ١٩ ـ ٢٠)

وذكر الله أوصاف اليهود فقال: إنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة والمعنى: إنهم يستحبون شريعة الحياة الأولى. وهى التوراة، على شريعة الحياة الآخرة. وهى القرآن. فإنهما شريعتان لمدتين من الزمان. الشريعة الأولى لمدة بركة إسحق. وبدأت من موسى والشريعة الآخرة لمدة بركة إسماعيل. وبدأت من محمد. وكما صدوا عن التوراة من بعد سبى بابل. هم فى حياة محمد عليه يصدون عن القرآن. وعبر بالمضارع المفيد للدوام والاستمرار للدلالة على أنهم مستمرون فى الصدد.

وهدد بالعذاب فقال: ﴿ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾

وبعدما تكلم عن الأمم السابقة عليهم ووضح أنه أرسل إليهم الرسل. تكلم عن رسل محمد عليه الله اليهود الكافرين به. وهم أصحابه. فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿ آَنَ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ فَأُو حَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿ آَنَ ﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ

لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ إِنْ هُوَ السَّقْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيد ﴿ وَهُ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَديد ﴿ وَرَائِهِ عَذَابٌ عَليظٌ ﴿ يَكَادُ يُسَيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُو بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ عَليظٌ ﴿ يَكُادُ يُسَيغُهُ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مَن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُو بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ عَليظٌ ﴿ يَكُوهُ مَثَلُ اللَّذِينَ كَفُرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتُ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ لاَّ يَقْدرُونَ مَمَّا كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتُ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ لاَّ يَقْدرُونَ مَمَّا كَفَرُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَقِ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ بِعَزِيزٍ ﴾ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ بِعَزِيزٍ ﴾

البيان:

كان اليهود يحكمون على شبه الجزيرة العربية؛ لأن بركة إسحق هم يعيشون فيها. وهي ملك من أجل التمكين لشريعة. ولهم حق الحكم على العرب في أي قرية يكونون فيها إلى أن تنتهى مدة بركة إسحق الحاملين لها، وتبدأ مدة بركة إسماعيل من محمد عليه وعند مبعثه لا يكون لليهود ملك ولا شريعة. وقد كلمهم نفر من أصحاب محمد عليه بالقرآن وعرفوا ما فيه. فلما عرفوا ما فيه وهو أنهم سيخرجون من الأرض قالوا لرسلهم الذين أرسلهم إليهم محمد ونخرج من الأرض؛ لأنها أرضنا بحكم البركة، ومحمد ليس هو النبي المنتظر حتى نترك له أرضنا. وإن أنتم اتبعتم محمدا. فإننا سنحاربكم ونخرجكم من أرضنا، وسنمنع ملككم عليها. أو تكونون معنا في أرضنا تحت الجزية حيث بدأتمونا بالحرب، وترجعون إلى اليهودية وتتركون الإسلام.

وردت عليهم الرسل بأنكم ستهلكون من الآن، وفي يوم الرب؛ طبقا لما في القرآن وإننا نحن الوارثون للأرض.

وكان علماء اليهود يقولون لليهود عن طريق التوراة من قبل مبعث محمد رسول الله عليا النه النبى الأمى الأمى الله عليا النبى الأمى الله الله عليا النبى الأمى الماثل لموسى عليه وقد رد عليهم الله بقوله ﴿فقد جاءكم الفتح﴾ أى بعث النبى. فاستفتحوا ﴿إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴾

455

وقد استفتحوا في حياة النبي عَلَيْكُم على معنى إعادة فتح، لا إنشاء فتح. فإنهم كانوا يملكون على شبه الجزيرة العربية، وغيرها. ولما شاهدوا النبي عَلَيْكُم يجمع حوله الأصحاب والأنصار؛ لاقوه في معركة حربية هي معركة بدر ليحكموا قبضتهم على البلاد. وكانت نتيجة هذه المعركة: هزيمة اليهود، المعبر عنهم بالذين كفروا. وأخذ المسلمون جزءا من الأرض، اقتطعوه من أملاك اليهود. ذلك قوله تعالى: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَينَقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾

#### \*\*\*

# وكتَّاب السيرة عكسوا هذا المعنى. بقولهم: إن غزوة بدر كانت مع كفار مكة.

ومن يقرأ الآيات التي قبل الغزوة وبعدها يعلم أنها كانت بين النبي وبين اليهود. فإنه تكلم عن أهل الكتاب. وقال: ﴿إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والأموال والأولاد والخلود في النار صفات لازمة في اليهود. ثم نهى عن اتخاذ بطانة منهم، وبين أنهم لا يؤمنون بالكتاب كله. وهو التوراة. لأنهم لو آمنوا به كله؛ لدخلوا في دين الإسلام. لأن التوراة لا تكمل إلا به. إذ فيها النص على الإيمان به إذا جاء. فحتى مجيئه لا يعملون بها كلها.

فإذا جاء وآمنوا به وسمعوا لكلامه؛ يكونون مؤمنين بالكتاب كله. ووصفهم بالنفاق. إذا لقوا المسلمين قالوا آمنا، وإذا انفردوا؛ حسدوهم. ثم تكلم عن غزوة بدر وبين أن الملائكة نزلت فيها نزولا حسيا جسديا لنصرة المسلمين. كما هو في نشيد موسى. عن نصرة محمد بالملائكة. وهذا يبين لليهود أنه هو النبي المكتوب عنه في التوراة. وختم الكلام بقوله: ﴿ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ﴾ وبقوله: ﴿هذا بيان للناس أي اليهود ليسلموا.

ثم تكلم عن ظهور اليهود والأمم في يوم الرب لحرب المسلمين، وبين أن الضعفاء وهم اليهود وأن الذين استكبروا وهم الأمم التي كانت تملك على بلادهم؛ كلهم جميعا سيلاقون الفناء التام. وهذا الحوار مكرر في أكثر من سورة. والغرض

منه: أن لا يحتج اليهود ساعة الهلك بأنهم كانوا مغلوبين على أمرهم خاصة من المملكة الرومانية. فقال تعالى:

﴿ وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنّا مَنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءً عَلَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحيصٍ ﴿ آَنَ ﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلاّ أَن وَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلاّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُهِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ومُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

وعاد إلى الكلام عن المخاصمة بين اليهود والأمم في يوم الرب فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ بَدُّلُوا نعْمَتَ اللَّه كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ ﴿ ٢٠٠٠ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿ ٢٦٠﴾ وَجَعَلُوا للَّه أَندَادًا لَيُضلُّوا عَن سَبيله قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ ثَنَ اللَّهُ عَبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُنفقُوا ممَّا رَزَقْنَاهُمْ سرًّا وَعَلانيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فيه وَلا خلالٌ ﴾ والمعنى: أن التوراة كانت نعمة، ولكنها كانت نعمة ناقصة. إذ فيها حكم فقهي هو أنهم يؤمنون بنبي سيأتي مـثل موسى. هو محمد عَلَيْكُ فحـتى مجيئه عملوا بأحكامـها كلها إلا حكم السماع من هذا النبي. وبذلك يصير عملهم بها غير كامل. فتكون التوراة نعمة ناقصة، فإذا بعث هذا النبي تتم به النعمة. وهذا هو معنى ﴿وأتممت عليكم نعمتي﴾ فلما تمت النعمة بدلها اليهود من إسلام عليها إلى كفر بها. وأضلوا قومهم وأوردوهم موارد التهلكة. وسيكون هلاكهم في يوم الرب موصلا إلى جهنم. وكذبوا على الله بقولهم: إن الذين استكبروا وهم الحاكمون علينا هم الذين أضلونا ورد بقوله: أنتم الذين جعلتم لله أندادا لتنتصروا بهم على عبادى. وأنتم والأمم مصيركم إلى الهلاك في يوم الرب. والهلاك سيوصلكم إلى النار. ثم خاطب الله نبيه أن يقول لعباده اليهود الذين قد أسرفوا على أنفسهم: إنني أحذركم من يوم الرب ﴿يوم لا بيع فيه ولا خلال﴾ وإذا أرادوا النجاة من هُوله؛ فعليهم أن يقيموا

727

الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية.

# وفي سورة إبراهيم:

يقول الله تعالى:

﴿ وَأَنذِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيب نُجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَفْسَهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَيَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجَبَالُ وَيَ فَلا تَحْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْده رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيز دُو انتقام فَنَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَواتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَاحِدِ ذُو انتقام فَيَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَواتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ فَيْكُونَ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَعُدُ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ وَيَعْلَمُوا أَيْكُهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ كُلّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّهُ عَلَيْلَهُم مَن اللّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّه وَاحِد سَرِيعُ الْحَسَابِ وَيُونَ هَوَلَا الْأَلْبَاسِ وَلِينَذَرُوا بِهِ وَلِيعْلَمُوا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيدًا الْأَلْبَابِ وَلِيدًا الْأَلْوا الْأَلْبَابِ وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيدًا وَلُوا الْأَلْبَابِ وَلَيْ الْأَوا الْأَلْبَابِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُو إِلَهُ وَاحِد وَلِيدًا وَلُوا الْأَلْبَابِ

### البيان:

المراد بالناس: اليهود خاصة. والإنذار: لابد أن يعقبه هلاك. وهو ههنا ينذر اليهود بيوم معروف لهم يأتيهم فيه العذاب المعهود إذا كفروا بمحمد عربي . واليوم المعهود لهم هو يوم الرب العظيم. وسوف يكونون في هذا اليوم على قسمين. قسم سيطمن وينضم إلى شعب محمد عربي وقسم سيظلم نفسه بالكفر به. وهؤلاء الظالمون لأنفسهم إذا رأوا العذاب سيقولون بلسان الحال: ﴿ ربنا أخرنا إلى أجل قريب ﴾ وعللوا الطلب بقولهم بلسان الحال: أبلغتنا دعوتك وهي القرآن. عن طريق أصحاب هذا النبي وقد تأكدنا من صحتها حين رأينا العذاب؛ فأعطنا مهلة ﴿ نجب دعوتك ونتبع الرسل ﴾

ورد الله عليهم بقوله لهم بلسان الحال:

# ١ \_ ﴿أُو لَم تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِنْ قَبِلَ: مَا لَكُم مِنْ رُوالَ﴾؟

وبيان قسمهم: هو أن اليهود كتبوا في كتبهم: أن الله أقسم لداود عليهم أن يظل نسله حاكما على «أورشليم» إلى الأبد (١). ومعنى أن يظل نسله حاكما إلى يوم القيامة: هو أن لا يكون لبنى إسماعيل ملك عليها. والملك لا يكون إلا للتمكين للشريعة، والشريعة لا تكون إلا من نبى. وعلى هذا فإن قسمه الذى نسبوه زورا إلى الله. معناه في نظرهم: إنكار نبوة محمد عليه وإنكاره معناه: أن ملكهم لا يزول من فلسطين، وأن شريعتهم لا تنسخ. والله لا يريد ذلك لأنه استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل، وجعله مباركا. وإذا أقسم لداود ببقاء الملك في نسله؛ يكون مخلفا وعده. وهذا لا يليق بذاته المقدسة.

# ٢ \_ ﴿ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم ﴾

وبيان ذلك: أن أهل فلسطين الذين فتح بنو إسرائيل بلادهم. أيام طالوت وداود \_ عليهما السلام \_ كانوا عبّاد أصنام. وعبادة الأصنام ظلم للنفس. ولعبادتهم للأصنام؛ نصر الله بنى إسرائيل عليهم، ومكنهم من الملك على بلادهم لتعليم التوراة. ففي سفر صموئيل الأول: «ولما نظر الفلسطيني ورأى داود؛ استحقره... ولعن الفلسطيني داود بآلهته... فقال داود للفلسطيني: أنت تأتى إلى بسيف وبرمح وبترس. وأنا آتى إليك باسم رب الجنود، إله صفوف إسرائيل» (١ صم ١٧) ونتج عن هذه المعركة: سكنى بنى إسرائيل في أرض فلسطين إلى أن جاء الإسلام وأخرجهم منها في يوم الرب بالقتل والسبي.

# ٣ \_ ﴿ وضربنا لكم الأمثال ﴾:

فى القرآن الكريم: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ

<sup>(</sup>۱) نص المزمور التاسع والثمانين الذي فيه القسم؛ مكتوب في هذا الكتاب. وهذا الموضع له صلة بما في سورة البلد.

شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

وفى الأناجيل أمثلة كثيرة لملكوت السموات. وهو ملكوت محمد عليه الذى سيتأسس عقب زوال مملكة الروم التى أنبأ عن زوالها على يديه النبى دانيئال فى الأصحاح الشانى والسابع والتاسع من سفره. ومن هذه الأمثال: «وقال بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأى مثل نمثل نمثل حبة خردل. متى زرعت فى الأرض؛ فهى أصغر جميع البزور التى على الأرض، ولكن متى زرعت؛ تطلع وتصير أكبر جميع البقول، وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها» (مرقس ٤: ٣٠ ـ ٣٢) وهذا هو مثل الأمة الإسلامية فى الإنجيل.

ثم قال: ﴿فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ﴾

يعنى بالوعد: الوعد بمجئ محمد على الذي أنبأ عن مجيئه رسل الله من إبراهيم إلى عيسى ـ عليهم السلام ـ

وسوف يتحقق هذا الوعد ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات﴾ كناية عن تبديل شريعة التوراة بشريعة القرآن. والتبديل على الحقيقة: تبديل جسم بجسم. كمن يبدل ثوبا بثوب أو قلما بقلم. وما شابه ذلك. والتبديل على المجاز: هو تبديل معنى بمعنى أو فكر بفكر. وما شابه ذلك. فمن سمع قولا هو حق. وأدّاه بغير ما سمعه فإنه مع كذبه يقال عليه: إنه بدل معنى بمعنى. وإذا كانت مملكة من الممالك تؤمن بالشيوعية \_ مثلا \_ وتطبقها على رعاياها. ثم بدلتها بفكر اشتراكى أو رأسمالى. يقال: إنها بدلت فكرا بفكر.

ومن الأساليب المستحسنة في هذا المعنى: أن يقال: إن نظام العالم قد تبدل. على معنى أنه قد تغير فكر الناس، وتغيرت أعمالهم تبعا للفكر الجديد. وفي هذا المعنى يقال على أسلوب الكناية: تبدلت الأرض. أتى تبدل عمل سكان الأرض. من عمل على قوانين إلى عمل على قوانين غيرها. فقوانين العبيد التي كانت سائدة في الأرض، لما تبدلت بقوانين إلغاء العبيد. قيل على أن الناس بدلوا القوانين القديمة

بالقوانين الجديدة: إن الأرض تبدلت. يعنون قد تغير نظامها.

وقد جاء في التوراة في سفر إشعياء: أن «النبي الأمي الآتي على مثال موسى على على مثال موسى على إذا أتى؛ فإن الأرض ستتبدل. ومعنى تبديلها: أن سكان الأرض ستتبدل أعمالهم من عمل بشريعة موسى إلى عمل بشريعة هذا النبي. ففي الأصحاح السادس والستون. وهو يتكلم عن حشر الأمم في يوم الرب: «لأنه كما أن السموات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي. يقول الرب. هكذا يثبت نسلكم واسمكم. ويكون من هلال إلى هلال، ومن سبت إلى سبت: أن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي. قال الرب»

يعنى بالسموات الجديدة والأرض الجديدة التي سيصنعها: الأمة الآتية بدل شعب اليهود لتدعو إلى الله.

وفى رسالة بطرس الثانية: «أى أناس يجب أن تكونوا أنتم فى سيرة مقدسة، وتقوى. منتظرين وطالبين سرعة مجئ يوم الرب، الذى به تنحل السموات ملتهبة، والعناصر محترقة؛ تذوب. ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة، وأرضا جديدة؛ يسكن فيها البِرّ» (٢ بط ٣: ١١ ـ ١٣)

ومن معنى كلامه: هو أ ـ أن يوم الرب لم يكن إلى زمنه قد ظهر. ب ـ وأنه يوم شديد وقعه على اليهود والأمم. وكنّى عن شدة وقعه بالتهاب السموات. ج ـ وأن الله وعد به، ويجب على كل إنسان أن لا يحسب أن الله مخلف وعده د ـ وأن شريعة جديدة ستظهر. تبدل نظام العالم، وكنّى عن تبديل نظام العالم بمجىء سموات جديدة وأرض جديدة. يسكن فيها البرّ.

وقوله تعالى: ﴿وبرزوا لله الواحد القهار﴾ أى ظهروا لحرب نبى الله القادر على كل شئ. وهذا يذكرنا بفتح طالوت على للأرض المقدسة. فإن من جنوده من برزوا لجالوت وجنوده. وبنو إسرائيل فى ذاك الزمان دعاة مخلصون إلى الله. وأهل فلسطين مع الشيطان. وفى يوم الرب يتبدل الحال. فيكون اليهود مع الشيطان، وبنو إسماعيل دعاة مخلصون إلى الله. ومثلما انتصر الدعاة فى ذاك الزمان على أولياء

http://www.al-maktaben.com

الشيطان، ينتصر الدعاة في يوم الرب على اليهود. ولماذا يبرزون لنبى الله الواحد القهار؟ ليس إلا للصد عن سبيل الله. وقوله تعالى ﴿وترى المجرمين﴾ أى اليهود ﴿ويومئذ﴾ يوم الرب ﴿مقرنين في الأصفاد﴾ هو تعبير كنائي يدل على هزيمتهم على يد المسلمين. وهذه التعابير شائعة في لغة العرب والعبريين أيضا. فلسان الدين بن الخطيب يقول:

فى ليال كتمت سر الهوى مال نجم الكأس فيها وهوى(١) وطر. ما فيه من عيب. سوى

بالدجى. لولا شموس القمر مستقيم السير، سعد الأثر أنه مرر (كلمح البصر)

والليالي لا تكتم سرا. لا بالليل ولا بالنهار. وليس للكأس نجم حتى يميل أو يهوى إلى الأرض.

ارحم بننی جسمیع الخلق کلهم وقر کبیرهم، وارحم صغیرهم ویجسمع مسعنی کل ما قلنا: ولکن إذا حم القضاء علی امری

وانظر إليهم بعين اللطف والشفقه وراع في كل خلق حَقَّ من خلقه

فليس له بر"؛ يقسيسه ولا بحسر

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى﴾

وقوله: ﴿هذا بلاغ للناس﴾ معناه: إعلام لليهود بأمر سيحدث لهم فى المستقبل. وقوله: ﴿ولينذروا به﴾ يدل على توقع هلاك لهم بعد الإنذار. وقوله: ﴿وليذكر أولو الألباب﴾ معناه: أن هذا الخبر مكتوب عنه فى التوراة وفى الإنجيل. وهو يذكرهم به، لا أنه ينشئه إنشاء. كما يقول لسان الدين بن الخطيب:

كان فى اللوح له مكتبا قلوله: ﴿إِنْ عَلَى السَّلِيهِ السَّلِيهِ ﴾ وفى النص القرآني قرائن تدل على أن هذا العذاب فى الدنيا. منها:

۱ ـ أنه يتحدث عن جماعة سكنوا مكان جماعة. ويقول: إن العذاب للذين سكنوا مؤخرا. ولو كان هذا العذاب في يوم القيامة لعبر بما يفيد اشتراك القدماء والمحدثين في العذاب.

۲ ـ وأن هذه الجماعة المنذرة بالعذاب أقسمت أنها ليس لها من زوال. وليس الا اليهود هم الذين أقسموا. كما هو واضح من سفر الزبور. ففى التاسع والثمانين: «مرّة حلفت بقدسى: أنى لا أكذب لداود. نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامى. مثل القمر يثبّت إلى الدهر. والشاهد في السماء أمين» (مز ۸۹:

٣٥ \_ ٣٧) وإذا كان هو الحالف؛ فإنه لا يكون هو الشاهد.

\*\*\*

# وفي سورة الحجر:

يقول الله تعالى

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

البيان:

يخبر عن اليهود الكافرين بأنه ربما يأتى اليوم الذى فيه يسلمون ويعملون بالقرآن.

وفى سورة التوبة أن الثلاثة الذين خلفوا ستضيق عليهم الأرض بما رحبت لكثرة المسلمين فيها في ذاك الزمان، ولن يكون أمامهم إلا الدخول في دين الإسلام.

وفى سورة النصر يعبر عن اليهود بالناس ويقول: إذا رأيت الناس وهم اليهود خاصة يدخلون فى الإسلام فاعلم أنه قد جاء المنتهى. وليس الخطاب له عَيَّا إِنَّهُ وإنما الخطاب لكل المسلمين فى شخصه. ذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ الْخَطَابِ لكل المسلمين فى شخصه. ذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَاللَّهُ أَفُواجًا ﴿ وَاللَّهُ أَفُواجًا ﴿ وَاللَّهُ أَفُواجًا ﴿ وَاللَّهُ أَفُواجًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

والثلاثة الـذين خلفوا عن نصرة المسلمين من نسل إبراهيم عَلَيْ هم اليهود والنصارى والصابئون. وكان من الواجب عليهم نصرة المسلمين لأنهم جميعا من عشيرة إبراهيم عَلَيْتَلام ويعرفون من كتبهم أن محمدا رسول الله (تثنية ١٨: ١٥ \_ ٢٢ مزمور ٢ يوحنا ١+)

ثم هدد اليهود فقال: ﴿فسوف يعلمون﴾ ما يحدث لهم في يوم الرب الآتي. وأكد على هلاكهم بقدرته على هلاك من قبلهم، وأن لكل أمة أجلا لا تعدوه.

وحكى وصفهم لرسول الله بالجنون. وأنه لو كان صادقًا لحاربهم بالملائكة؛ لأن من أوصافه في نشيد موسى أن تنصره الملائكة الحقيقيون على أعدائه. ورد بقوله: إذا نزلت الملائكة فلن تناوا عن العنداب. ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ آ لَوْ مَا تَأْتِينًا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ مَا تَأْتِينًا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ مَا تَأْتِينًا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ مَا تَأْتِينًا بِالْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴾

وبين الله تعالى للعالم أجمع: أنه أنزل التوراة على موسى عَلَيْظِيم وأنه قفى من بعده بالرسل. وأن الوحى الذي أنزله على موسى والأنبياء؛ ليعرف بمحمد عَلِيْظِيم ويُخبر به؛ سيضعه في القرآن وسيحفظه من الضياع. ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ

# نَزُّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ في القرآن:

وعبر الله عن اليهود بقوله إنهم هم ﴿المستقدمين﴾ وهم من كانوا في الزمان من موسى عليه إلى محمد عليه القوله ﴿منكم﴾ ولم يقل عن المستأخرين إنهم منهم. وعبر الله عن المسلمين بقوله إنهم هم ﴿المستأخرين﴾ وقال عن المستقدمين: إنه سيحشرهم، ولم يقل عن المستأخرين إنه سيحشرهم. وذلك لأنه يتكلم عن حشر اليهود في يوم الرب للهلاك. ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقَدْمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقَدْمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ

وقال الله بعد ذلك عن اليهود:

﴿ نَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ۞ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ ﴾

وفي سورة الدخان. وصف الله اليهود الأوائل بأنهم عباد الله في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قُومَ فَرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي اللَّهِ إِنِّي كَرُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ وَأَن لا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ وَأَن لا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾

وفى سورة الزمر. وصف الله اليهود المعاصرين بأنهم عباده وقد أسرفوا على أنفسهم وقال لهم: توبوا ولا تقنطوا من رحمة الله من قبل أن يأتيكم العذاب فى يوم الرب، ثم لا تنصرون. ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة اللّه إِنَّ اللّهَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة اللّه إِنَّ اللّه يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ وَنَ وَاتَبُعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وأَنتُمْ لا وَتَعُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ اللّه وَإِن كُنتُ مَن السَّاحِرِينَ وَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ اللّه وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاحِرِينَ وَ أَن اللّه هَدَانِي لَكُنتُ مِن الْمُتَّقِينَ وَ أَنْ اللّه هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَ أَنْ أَنْ اللّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَ أَنْ أَنْ اللّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَنَ أَنْ اللّهُ عَنْ الْمُحْسِنِينَ وَ الْعَذَابُ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَالِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

http://www.al-maktabeh.com

وهذا المعنى موجود فى سفر يوئيل. عند الكلام على يوم الرب. وهو: «ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلى بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم؛ لأنه رءوف رحيم. بطىء الخضب وكثير الرأفة ويندم على الشر؛ لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم» (يؤ ٢: ١٢ ــ ١٤)

وفى نهاية السورة يؤكد على الساعة أنها آتية ويقول له: إذ هى آتية؛ فعليك بالصبر والعفو؛ لأن العقاب سيكون في معركة الساعة.

وحثه على أن ينذرهم بالعذاب بأسلوب واضح. وكرر التهديد بقوله: ﴿ وَسُولُهُ عَلَيْكُ ﴿ وَاعْبِدَ ﴿ وَاعْبِدَ وَسُولُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَى شَخْصُ النبي عَلَيْكُ ﴿ وَاعْبِدَ رَبِكُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ خَبِرَى بِهِلاكِهِم كَمَا وعدت. ويقين الخبر يجعلكم على يقين من أنكم على الحق المبين. ذلك قوله تعالى:

﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿ آَ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ آَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَضِينَ ﴿ آَ فَورَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَ فَاصَدْعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ آَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُ زِئِينَ ﴿ آَ اللَّذِينَ يَخْلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ آَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَعْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ آَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ آَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ مَنَ السَّاجِدِينَ ﴿ آَ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ النَّهُ اللَّهُ وَكُنَ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿ آَ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ الْنَقِينَ ﴾

\*\*\*

# وفي سورة النحل:

يقول الله تعالى لليهود:

﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ① يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذُرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونَ ۞ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ فَاتَّقُونَ ۞ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

البيان:

يتكلم عن استعجالهم العذاب الموعودون به من موسى علي على يد النبى الأمى الآتى مثله. فإنه قال فى أوصافه: إن من لا يسمع له حال ظهوره؛ يهلك من الشعب. وقد أكد الأنبياء على هذا الوعد، فتكلموا عن يوم الرب كثيرا. وقال دانيال: إن الهلاك مؤكد بعد المملكة الرابعة وهى المملكة الرومانية. فلماذا يستعجلونه وهو آت عما قريب؟

ففى دانيال بعد ذكر الممالك الأربعة فى رؤيا التمثال والحجر: «وفى أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك. وهى تثبت إلى الأبد»

وهذا المعنى مكرر فى سور كثيرة. وقد حكى عنهم فى سورة هود استبعادهم له بقولهم: ﴿مَا يَحْبَسُهُ﴾؟

وقال في سورة الحج: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عندَ رَبَّكَ كَأَلْف سَنَةٍ مّمًّا تَعُدُّونَ﴾

ثم قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ آَآ) إَلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ يُخْلَقُونَ آَآ) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ آآ) إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكَرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾

البيان:

من هم الذين يدعون من دون الله؟ هم اليهود. والذين يدعونهم هم الأمم من أجل نصرتهم على المسلمين في يوم الرب. وهؤلاء اليهود ﴿لا يخلقون شيئا وهم يخلقون﴾ ووصفهم بأنهم أموات. وحقا إنهم أموات لأن الشريعة التي كانوا أحياء بها وهي التوراة قد نسخت. والقرآن المكلفون به لم يدخلوا فيه مع الداخلين. وهم أموات في نظر الله والراسخين في العلم. أما في نظرهم فإنهم يعتقدون بأن شريعة موسى ستبقى إلى يوم القيامة العامة من الأموات. وبقاؤها يدل على أنهم في نظر أنفسهم أحياء، ولا بعث لهم على شريعة جديدة. فمتى يبعثون من بعد الموت

للمجازاة؟ ﴿لا يشعـرون أيان يبعثون﴾ أى لا يدرون باليوم الذى سيـدخلون فيه فى دين الإسلام، ويحمون به أنفسهم من عذاب الله.

والمراد بالآخرة في قوله ﴿فالذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ هي شريعة القرآن في مقابل الشريعة الأولى وهي شريعة التوراة. ووصف اليهود بالاستكبار عن الدخول فيها. وحكى قول اليهود أنهم قالوا عن القرآن: ﴿أساطير الأولين﴾ في قوله: ﴿وَإِذَا قَيلَ لَهُم: مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ﴾

ثم تكلم الله عن اليهود المعاصرين لمحمد عَلَيْكُ واليهود الذين كانوا من قبلهم فقال:

﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ( ﴿ ثَ ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَةَ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ إِنَّ الْخَزْيَ وَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِيَ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَسُوعًا لَهُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُولُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( ﴿ اللَّهُ عَلَيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( آ ) فَادْخُلُوا السَّلَمَ مَا كُنتُمْ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِعْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

البيان:

الذين من قبل المعاصرين هم اليهود الأوائل. وقد أساءوا وأفسدوا؛ فسلط الله عليهم ملك بابل سنة ٥٨٦ ق.م فقتل، وسبى، وأخرب أورشليم. وأشار بالبنيان إلى الهيكل خاصة \_ بحسب اعتقادهم \_ لقوله في سورة التوبة:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلَفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ كَاذَبُونَ (١٠٠٠) لا تَقُمْ فيه أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن لَكَاذَبُونَ وَبَالله يُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ (١٠٠٠) أَفَمَنْ أَسَّسَ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحَبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ (١٠٠٠) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارِ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارِ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارِ

فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠٠) لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

ورجع إلى الكلام عن المعاصرين فقال: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَة يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧٣) الَّذينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائكةُ ظَالَمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُولُ السَّلَمَ مَا كُناً نَعْمَلُ مِنَ سُوء بِلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٣) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئُسَ مَثُوى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

ورجع إلى الكلام فى المقارنة بين المعاصرين والذين كانوا من قبلهم فقال: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٣٣) فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَملُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾

البيان:

هل ينظر المعاصرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى أمر ربك؟ فإن فى توراة موسى أن الملائكة الروحانيين ينزلون من السماء لنصرة أصحاب النبى فى المعارك التى تدور بين أصحابه وبين اليهود. وذلك فى نشيد موسى وغيره. فإذا نزلت الملائكة يهلك اليهود. وإذا أتى أمر الله بالإهلاك؛ فإنه سيقع الهلاك. كما حدث فى أيام السبى البابلى. وقال عن اليهود المعاصرين: إنهم إشركوا مع الله. ولذلك سيهلكون. سواء أكان المنفذون للأمر ملائكة أم غير ملائكة. وقال: إن آباءهم الذين من قبلهم قد عصوا أمر الله وأطاعوا إله الهوى، المعبر عنه بإله آخر فى قول صاحب المزامير(۱): «أسرعوا وراء آخر» (مز ١٦ : ٤)

(۱) مزمور ۱٦ «احفظنى يا أالله لأنى عليك توكلت. قلت للرب: أنت سيدى. خيسرى لا شىء غيرك. القديسون الذين فى الأرض والأفاضل كل مسرتى بهم. تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لا أسكب سكائبهم من دم. ولا أذكر أسماءهم بشفتى. الرب نصيب قسمتى وكأسى. أنت قابض قرعتى. حبال وقعت لى فى النعماء. فالميراث حسن عندى أبارك الرب الذى نصحنى. وأيضاً بالليل ==

404

وأشركوا مع الله في التحريم وفي التحليل الربانيين والأحبار. وقالوا: إن الله يريد منا أعمالنا التي عملناها. فلماذا هو غاضب علينا؟ إنه المنا إلى نصرة الأجانب، وملنا إلى المنفعة، فلم نحارب الأجانب وملكناهم علينا، مع أن الله أمرنا بأن لا نملكهم علينا حتى لا نعمل بأعمالهم، ونعبد آلهتهم (تث ١٥: ١٥) وحرمنا على أنفسنا الأكل بالأيدى غير المغسولة، وتقاليد كثيرة (مرقس ٧: ١٠)

وقد فعل الذين من قبلنا من آبائنا كما فعلنا: فأباحوا العمل المعتاد في أمور المعاش في يوم السبت، وغضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين. واستعانوا بالأجانب وأخذوا منهن نساء، عابدات أوثان فأملن قلوبهن. كما هو مسطر في سفر نحميا ١٣. وفي أسفار الملوك.

وقولهم هذا عن أنفسهم وعن آبائهم يدل على أنهم يُجبرون من قبل الله على أفعالهم، وأنهم عملوها؛ لأنها مكتوبة عليهم في اللوح المحفوظ من قبل أن يولدوا من بطون أمهاتهم. وقد رد الله على قولهم هذا بأنه أعطاهم الحرية المطلقة؛ تفضلا منه وكرماً. حتى يفعلوا الفعل بإراداتهم. ورده عليهم؛ عليه شواهد من التوراة والإنجيل. فإن الجبر يعطّل الشريعة، والحرية تجبر الناس على العمل بها؛ لئلا يهلكوا.

وهذا هو نص التوراة على الحرية. وقد استدل به المسيح عيسى - عَلَيْتُلام -. ولغا بولس في استدلاله به عليها.

"إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك، ولا بعيدة منك. ليست هي في السماء حتى تقول: من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر، حتى تقول: من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها؛ لنعمل بها. بل الكلمة قريبة منك جدا. في فمك وفي قلبك؛ لتعمل بها» (تثنية ٣٠: ١١ ـ ١٤)

**T09** —

<sup>==</sup> تنذرنی کلیتای. جعلت الرب أمامی فی کل حین لأنه عن یمینی فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبی وابتهجت روحی. جسدی أیضا یسكن مطمئنا. لأنك لن تترك نفسی فی الهاویة. لن تدع تقیك یری فی الدا و الحیاة. أمامك شبع سرور. فی یمینك نعم إلی الأبد (مزمور ١٦).

ثم قال تعالى:

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٣٨) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴾ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴾

البيان:

قد جاء في سورتي البقرة وآل عمران اعتراف اليهود بالبعث من الأموات ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾

فيكون قسمهم بأن الله لا يبعث من يموت؛ مراد به: بعث غير بعث الأموات الحقيقي.

والبعث المراد ههنا: هو أنهم إذا تركبوا شريعة موسى فإنه لا شريعة بعدها. عندهم. وعبر عن الترك بالموت على أسلوب الكناية. ورد بقوله: إننى وعدت ببعث على شريعة جديدة. أنزلها على النبى المماثل لموسى في سفر التثنية ١٨ وأكثر اليهود لا يعلمون بهذا الوعد. وأنا قد وعدت بها على يد هذا النبى ﴿ليبين.. وليعلم﴾ أما البيان: فإنه ليحسم النزاع في الأمور الخلافية، وأما العلم: فإنهم لما قالوا: لا شريعة ولا نبى؛ أردت أن أظهر للناس كذبهم في قولهم هذا.

وحقا هم أقسموا بالله جهد أيمانهم أنه لا شريعة من بعد موسى، ولا ملك إلا في نسل داود. فقد كتبوا في المزمور ٨٩ عن داود عَلَيْتُلام (١): «مرة حلفت بقدسى أنى لا أكذب لداود. نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامي» ومعنى هذا

http://www.al-maktabeh.com

<sup>(</sup>١) المزمور ٨٩

<sup>«</sup>بمراحم الرب أغنى إلى الدهر لدور فدور أخبر عن حقك بفمى. لأنى قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى. السموات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختارى. حلفت لداود عبدى إلى الدهر أثبت نسلك وأبنى إلى دور فدور كرسيك. سلاه. والسموات تحمد عجابئك يارب وحقك أيضا في جماعة القديسين =.

القسم: أن الملك يظل فى اليهود، ولا يتحول عنهم إلى بنى إسماعيل. وبقاء الملك معناه عدم نسخ التوراة؛ لأن الملك على الأمم كان من أجل تثبيتها فى العالم، وإلزام العالم أن يعملوا بها. ونسبوا إلى الله كذبا أنه حلف لداود ولم يكذب. ورد عليهم بقوله: سيعلم العالم أنكم أنتم الكاذبون؛ فقد بعثت النبى وأنزلت الشريعة.

== لأنه من فى السماء يعادل الرب. من يشبه الرب بين أبناء الله. إله مهوب جدا فى مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله.

يارب إله الجنود من مثلك قوى رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر. عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. أنت سحقت رهب مشل القتيل. بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السموات. لك أيضاً الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستهما. الشمال والجنوب أنت خلقتهما. تابور وحرمون باسمك يهتفان. لك ذراع القدرة. قوية يدك. مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك. الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف. يارب بنور وجهك يسلكون. باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون. لأنك أنت فخر قوتهم وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا.

حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت جعلت عونا على قوى. رفعت مختارا من بين الشعب. وجدت داود عبدى. بدهن قدسى مسحته. الذى تثبت يدى معه. أيضا ذراعى تشدده. لا يرغمه عدو وابن الإثم لا يذلله. وأسحق أعداءه أمام وجهه وأضرب مبغضيه. أما أمانتى ورحمتى فمعه وباسمى ينتصب قرنه. وأجعل على البحر يده وعلى الأنهار يمينه. هو يدعونى أبى أنت. إلهى وصخرة خلاصى. أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحمتى وعهدى يشبت له. وأجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السموات. إن ترك بنوه شريعتى ولم يسلكوا بأحكامى. إن نقضوا فرائضى ولم يحفظوا وصاياى؛ أفتقد بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم. أما رحمتى فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتى. لا أنقض عهدى ولا أغير ما خرج من شفتى. مرة حلفت بقدسى أنى لا أكذب لداود. نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامى. مثل القمر يثبت إلى الدهر. والشاهد في السماء أمين سلاه.

لكنك رفضت ورذلت. غضبت على مسيحك. نقضت عهد عبدك. نجست تاجه فى التراب. هدمت كل جدرانه. جعلت حصونه خرابا. أفسده كل عابرى الطريق. صار عارا عند جيرانه. رفعت يمين مضايقيه. فرحت جميع أعدائه. أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره فى القتال. أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض. قصرت أيام شبابه: غطيته بالخزى سِلاه.

حتى متى يارب تختبىء كل الاختباء. حتى متى يتقد كالنار غضبك. اذكر كيف أنا زائل. إلى أى باطل خلقت جميع بنى آدم. أى إنسان يحيا ولا يرى الموت. أى ينجى نفسه من يد الهاوية. سلاه. أين مراحمك الأول يارب التى حلفت بها لداود بأمانتك. اذكر يارب عار عبيدك. الذى أحتمله فى حضنى من كثرة الأمم كلها الذى به عير أعداؤك يارب الذين عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر. آمين فآمين» (مزمور ٨٩)

ثم هدد الله بالعذاب في يوم الرب فقال: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّمَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (٤٠٠) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفَ رَّحِيمٌ ﴾ في تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفَ رَّحِيمٌ ﴾

والتعبير بقوله: ﴿من حيث لا يشعرون﴾ يدل على البغتة. وهي صفة ملازمة للعذاب في يوم الرب.

وبعد كلام طويل يقول لليهود عن يوم الرب بصيغة التهديد ﴿فَتَمَتَّعُوا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تَعْلَمُونَ﴾

وكرر الكلام في التهديد فقال: ﴿ولَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّة ولَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴾ سَاعَةً ولَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴾

والمعنى: لو يؤاخذ الله اليهود خاصة بظلمهم؛ لقضى عليهم من قبل يوم الرب. ولكننى أجلت الفناء التام إلى أجل مسمى عندى. وهو يوم الرب. وإذا جاء هذا الأجل ﴿لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة﴾

وبعدما فرغ من تهديد اليهود؛ تكلم عن تهديد الأمم التي كانت مكلفة مع اليهود بشريعة موسى، وأرسل إليها علماء من بنى إسرائيل ورسلا منهم. كيونس عليته الذي كان رسولا إلى أهل نينوى. ولكنهم مثل اليهود كذبوا. بسبب أن زين لهم الشيطان أعمالهم. وبين أنه في هذا الزمن والقرآن ينزل ومحمد موجود سيكون لهم عذاب أليم مع اليهود في يوم الرب ﴿ تَاللّه لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَم مِن قَبْلِكَ فَزيّن لَهُم الشَيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ الْيَوْم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

وبعد كلام طويل لمح إلى الطريقة التى تثبت بها نبوة محمد عَلَيْكُم وليس فى التوراة إلا أنه ينبىء بغيب ويقع الغيب كما يقول. وذكر من أبناء الغيب نبوءة ساعة هلاك اليهود فى يوم الرب التى قال عنها المسيح: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة...»

411

وإذا وقعت من بعده كما أخبر؛ فإنه لا يصح لأحد عاقل أن يشك في نبوته.

ذلك قـول موسى عنه: «وإن قلت فى قلـبك: كيف نعـرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبى باسم الرب، ولم يحدث، ولم يصر؛ فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبى؛ فلا تخف منه» (تث ١٨: ٢١ \_ ٢٢)

ثم ذكر الله قدرته وعدد فضله على اليهود، وخاطبهم بقوله: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا﴾(١) وفي نهاية الخطاب قال لهم: مثل هذه النعم التي رأيتموها رأى العين ﴿يتم نعمته عليكم﴾ وعلل إتمام النعمة بقوله: ﴿لعلكم تسلمون﴾

والمراد من إتمام النعمة؛ هو نزول القرآن ليتم به التوراة: وذلك لأن أحكام التوراة الفقهية فيها حكم. هو أن الله سيقيم لهم نبيا مثل موسى. له يسمعون فى كل ما يكلمهم به. وهذا الحكم لا يقدر اليهود على العمل به، من قبل ظهوره. ولذلك يكون عملهم بالتوراة ناقصا. فتكون نعمته عليهم التى هى التوراة ناقصة. فإذا جاء فإنه يكون قد أتم عليه النعمة. ومن يؤمن به؛ يكون قد أكمل العمل بكل أحكام التوراة، وانتفع بالنعمة. ومن لا يؤمن به؛ فإنه لا يكون منتفعا بالنعمة، ويكون بالتوراة كافرا؛ لأنه لم يعمل بحكم من أحكامها. وفي هذا المعنى يقول المسيح وهو يبشر بمحمد عرفي الله تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإنى الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض؛ لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى

<sup>(</sup>١) وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ والمعنى: أن الله يميز جنسا عن جنس وذلك ببيانه أنه لا يخلق الآدميين إلا من آدميين، ولا يخلق الحمير إلا من حمير، ولا يخلق الحمام إلا من حمام. وهكذا وقد خلق من بنى آدم ذريتهم من ظهورهم. ثم من بعد استواء الجسم وصحة العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ شهد بعضهم على بعض، فالأنبياء شهدت على أقوامهم. والأقوام شهدوا أن الأنبياء بلغوا رسالات الله. وهكذا وعلى هذا المعنى لا يوجد شبه تعارض بين ﴿والله أخرجكم. . . ﴾ وبين ﴿وإذ أخذ ربك . . . ﴾ هذا معنى. والمعنى الصحيح هو أن ﴿أشهدهم﴾ لليهود خاصة. كما في نشيد موسى.

هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا؛ يُدعى أصغر فى ملكوت السموات. وأما من عمل وعلم؛ فهذا يدعى عظيما فى ملكوت السموات. فإنى أقول لكم: إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين؛ لن تدخلوا ملكوت السموات (۱)» (متى ٥: ٢٠ \_ ٢٠)

ثم تكلم عن عذاب اليهود والأمم في يوم الرب فقال:

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّة شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ للَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُنظَرُونَ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ يَوْمَعُذُ اللَّهُ يَوْمَعُذُ السَّلَمَ مِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَى اللَّه يَوْمَعُذُ السَّلَمَ مِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَى اللَّه يَوْمَعُذُ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْترُونَ ﴿ إِنَّكُمْ لَكَاذَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ يَوْمَعُذُ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْترُونَ ﴿ إِنَّكُمْ لَكَاذَبُونَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ إِنَّ لَيْ اللَّهُ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا عَلَيْهِم عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بَمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ إِنَ اللَّهَ وَنَوْلًا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءً مَنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْ هَوَلًاءٍ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءً وَمَنَوْلَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانَا لَكُلِّ شَيْءً وَمُنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَوُلاءٍ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءً وَمُونَ اللّهُ عَنْهُم وَرَحْمَةً وَبُشُونَى لِلْمُسْلَمِينَ ﴾

البيان:

قال في سورة النمل إنه سيحشر من كل أمة فوجا، وقال في هذه السورة: ومن كل أمة شهيدا والمراد: فوجا يشهد عذاب اليهود وعذابه، ويتحاور مع اليهود؛ ليتبين من المحاورة أن الله ليس بظالم لهم. وفي هذا اليوم العصيب إذا تم حشر اليهود والأمم لا يأذن الله لليهود بالفرار من القتل ولا هم يستعتبون فإذا ابتدأ العذاب وأحسوا به؛ لا يخففه الله عنهم، ولا يؤجل الله العذاب إلى أجل آخر.

http://www.al-maktabeh.com

<sup>(</sup>۱) موضوع «الانفصال بین الیهودیة والمسیحیة» لیست فیه کتب عند المسیحیین. ولم یهتم المسلمون بإفراد تألیفات فیه. وهو موضوع لیس فی صالح المسیحیین ولیس فی صالح الیهود. لأن سبب الانفصال هو تبشیر عیسی علیته بمحمد علیته فالذین سمعوا کلامه صاروا نصاری وانفصلوا عن الیهود. ثم إن الیهود خدعوهم بقولهم: قولوا إن عیسی هو النبی المنتظر وسوف یأتی مرة أخری. ومن قال بهذا القول صار یعرف بالمسیحی.

ثم قال عن الحوار الذى سيجرى بلسان الحال: إن المشركين من اليهود إذ رأوا شركاءهم من الأمم كأهل الروم وغيرهم. سيقولون لله: هؤلاء هم الأمم الذين كنا نحتمى فيهم، ونطلب منهم المنفعة، وهم الذين أضلونا؛ لأنهم كانوا هم الحاكمين علينا، وكنا تحت أيديهم نؤدى الجزية. وقد ردت الأمم على اليهود بلسان الحال بقولهم: نحن لم نضلكم، بل كنتم مجرمين فلفوا إليهم القول: إنكم لكاذبون وبيان كذبكم: هو أن اليهود الأوائل كانوا يُنصرون بالله والملائكة؛ أيام كانوا محبين لله ومجاهدين في سبيله، أليس الله قد نصرهم على آل فرعون، والأمم الستة في سيناء، ونصرهم على أهل فلسطين؟ فما هو السبب في أنا سدنا عليكم؟ ليس إلا المحبى وراء حب المنفعة. أليس الله قد حارب عوضا عن بني إسرائيل، ورمى الأعداء بحجارة عظيمة من السماء؟

ففى الأصحاح العاشر من سفر يشوع: «وبينما هم هاربون من أمام إسرائيل وهم فى منحدر بيت حورون؛ رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء، إلى عزيقة . ف ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف . . . . »

وفى التوراة ما يشهد لصحة كلام الأمم. وهو أن الله وكل ببنى إسرائيل ملكا من الملائكة يسير أمامهم ويهديهم إلى فتح البلاد، وينصرهم على أعدائهم. وإن خالفوا كلام الملاك. يؤدبهم الملاك «لأنه لا يصفح عن ذنوبكم» ذلك قوله: «ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك؛ ليحفظك في الطريق، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه؛ لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمى فيه. ولكن إن سمعت لصوته، وفعلت كل ما أتكلم به؛ أعادى أعداءك وأضايق مضايقيك. فإن ملاكي يسير أمامك...» (خر ٢٣ : ٢٠ – ٢٣)

ثم إن الأمم واليهود لما رأوا العذاب؛ استسلموا وخضعوا للأمر الواقع. وأزاد الله اليهود عذابا فوق عذاب الأمم ﴿بما كانوا يفسدون﴾

وبعدما فرغ من الكلام عن عذاب اليهود والأمم في يوم الرب، وعبر عنه

بقوله: ﴿ ويوم نبعث من كل أمة 'شهيدا ﴾ شرع في الكلام عن البعث في يوم القيامة العامة من الأموات فقال:

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هُولاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكُتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ هَوُلاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

والمعنى: فى يوم القيامة. فى كل أمة من الأمم السابقة عليك؛ تكون الشهداء ظاهرة فيهم منهم. وهؤلاء المعاصرون لك من اليهود والأمم؛ يشهد قرآنك وأصحابك عليهم.

\*\*\*

# في سورة القدر:

قال الله تعالى:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مَنْ أَلْفُ شَهْرٍ ۞ تَنزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلامٌ هَيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾

البيان:

لما كان موسى عَلَيْتُلِمْ على جبل طور سيناء ليتلقى التوراة من الله، وحل مجد الله على الجبل، وظهر دخان ونار. قال بنو إسرائيل له: إذا أراد الله أن يكلمنا فليكن عن طريقك ولك نسمع ونطيع؛ لأننا لا نريد هذا المنظر المرعب مرة أخرى. وقد بلغ موسى طلبهم هذا إلى الله. فاستحسنه منهم، وقال لهم: لن أكلمكم عن طريق موسى. وإنما بعد سنين طويلة سأقيم لكم نبيا وأكلمكم بواسطته. ومن لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى؛ فإنى سأبيده من جماعة الرب.

فإذا ظهر هذا النبى فإنه سيظهر ليكلم اليهود نيابة عن الله. وهم يتلقون منه كلامه، ويبلغوه إلى العالم أجمع. وإذا لم يسمعوا له؛ فإن عشيرة النبى تحل محلهم في التلقى وفي الإبلاغ.

417

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَا أَنزِلناه﴾ يريد أَنزِلنا القرآن المشتمل على الكلام الذى يريد الله من نبيه أن يوصله إليهم. وقال عنه في سورة أخرى: ﴿ولقد وصّلنا لهم القول﴾ عن طريقك ﴿لعلهم يتذكرون﴾ كلام الله مع موسى عنك. لما طلب بنو إسرائيل أن لا يروا المنظر المرعب مرة أخرى. ولازم الإنزال هو نفسه لازم ﴿القول﴾ وهو إبادة من لا يؤمن به من الشعب «فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلى سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفسا تسمع لذلك النبي؛ تُباد من الشعب» في يوم الرب.

ومعلوم أن نزول الملائكة لأغراض منها نصرة النبى وأصحابه فى الحروب. ومعلوم أن ﴿الروح﴾ هو محمد ﷺ وذلك لأن عيسى عليت الله نطق باسم «أحمد» ولقّب أحمد بالروح القدس وروح الحق. وإذا نُطق «الروح» مجردا عن الاسم؛ يُعرف أنه هو أحمد ﷺ ومن كلامه: «وأما الروح القدس المُعين الذى سيرسله الآب باسمى؛ فإنه يعلمكم كل شئ، ويذكركم بكل ما قلته لكم» (يو ١٤: ٢٦) وفى ترجمة «المؤيّد»

ومعنى كلام الـقرآن: هو أنا أنزلنا القرآن في ليلة عظيمة القدر. وأن الملائكة تتنزل في هذه الليلة. والنبي قد بُعث. ويفيد الفعل المضارع دوام التنزل في جميع الليالي. والملائكة تتنزل من كل أمر. ومن الأمور التي تتنزل لها؛ أمر يعرفه اليهود ولو لم يذكر في السورة. وهو نصرة النبي على اليهود الكافرين به ليبيدهم من الشعب في الأيام الأولى لظهوره. ثم قال ﴿سلام﴾ أي هي شريعة سلام. ثم قال: ﴿هي حتى مطلع الفجر﴾ كناية عن امتداد الـشريعة في العالم المظلم بالبعد عن الله، وأن هذا الامتداد سيظل إلى أن ينمحي ظلام الكفر من العالم. شاء اليهود أم أبوا. وقوله ﴿هي حتى مطلع الفجر﴾ يُدل اليهود على أن تفكيرهم في حرب النبي وأصحابه في يوم الرب أو غيره؛ سيكون بلا فائدة. لأنها ستبقى شاءوا أو لم يشاءوا.

وعلى هذا التفسير تكون السورة مهددة بيوم الرب. ولا يعرف التهديد إلا الموجه إليهم هذا التهديد.

#### في سورة البينة:

قال الله تعالى:

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَىٰ تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۞ فيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ اللَّهَ الْذَينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ فيها أُولئكَ هُمْ اللَّهَ الذينَ كَفَرُوا مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدينَ فيها أُولئكَ هُمْ شَرَّ الْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحَاتِ أُولئكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ اللَّذِينَ فيها أَبَدًا رَضِي جَزَاؤُهُمْ عَنِدَ رَبِّهِمْ جَنَاتَ عَدْنِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَ لَمَنْ خَشَى رَبَّهُ ﴾

البيان:

### بنو إسرائيل هم:

۱ ـ رأوبین ۲ ـ شمعون ۳ ـ لاوی ٤ ـ یهوذا ۵ ـ زبولون ٦ ـ یسّاکر ۷ ـ دان ۸ ـ جاد ۹ ـ أشیر ۱۰ ـ نفتالی ۱۱ ـ یوسف ۱۲ ـ بنیامین

وسبط يهوذا. جاء منه داود عَلَيْتِلام وسبط لاوى جاء منه موسى عَلَيْتِلام وسبط بنيامين جاء منه طالوت عَلَيْتِلام الذي هو شاول. وكان ليوسف عَلَيْتِلام ولدان هما: أفرايم ومنسى. وهما سبطان. واللاويون ليس لهم نصيب في الأرض.

ومن بعد موت داود وسليمان ـ عليهما السلام ـ انقسم بنو إسرائيل إلى علكتين: المملكة الأولى كانت مكونة من سبطى يهوذا وبنيامين وبعض بنى لاوى. وتعرف بمملكة اليهود أو العبرانيين أو بمملكة يهوذا. والباقون هم المملكة الأخرى. وتعرف بمملكة السامريين أو بمملكة إسرائيل. وكان العداء مستحكما بين المملكتين، وكان اليهود لا يعاملون السامريين. فمتى تنفك هذه العداوة؟ ليس إلا بالدخول في الإسلام. يقول يوحنا: "فإن اليهود كانوا لا يتعاملون مع أهل السامرة» (يو ٤: ٩)

http://www.ai-maktaben.com

هذا عن العداء بين يهود المملكتين.

وأما عداء المسيحيين بعضهم لبعض. فإن الكاثوليك الذين يعتنقون عقيدة تثليث التجسد. على تثليث التعدد، كانوا يُكرهون الأرثوذكس الذين يعتنقون عقيدة تثليث التجسد. على عقيدتهم. وظهر هذا العداء في مجمع خليقدونية سنة ٤٥١ م وما يزال إلى يومنا هذا. ولا ينفك العداء إلا بالدخول في الإسلام.

وفي سفر النبي حزقيال أنه سوف يأتي اليوم الذي تزول فيه العداوة من قلوب العبرانيين والسامريين، وسيكون لهم راع واحد، وأن الله سيولف بين قلوبهم. فسمعني ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين﴾ أي لا تزول العداوة من قلوب المسيحيين المشركين ﴿حتى تأتيهم البينة﴾ بصدق محمد ﷺ في دعوى النبوة والرسالة. وهو ﴿رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة﴾ أي أن القرآن فيه كتب الأولين أوما تفرق الذين أوتو الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة﴾ عن محمد من التوراة. أي لم يتفرقوا إلى يهود عبرانين أو سامرين إلا بسببه. ولم يتفرق العبرانيون إلى نصارى ومسيحيين وصابئين ﴿إلا من بعد ما جاءتهم البينة﴾ من عيسي ويحيى عن نصارى ومسيحيين وصابئين ﴿إلا من بعد ما جاءتهم البينة﴾ من عيسي ويحيى عن محمد ﷺ فإنهما بشرا به، واستدلا على محيئه بنصوص من التوراة. وفي السورة تهديد بيوم الرب في قوله: ﴿ذلك لمن خشي ربه﴾ وهم يعرفون المعنى من نبوءة حرقيال عن تأليف القلوب. وقد سبق ذكرها.

\*\*\*

#### وفي سورة الإسراء:

يحكى الله عن إفساد بنى إسرائيل وعلوهم الكبير فى الأرض مرتين ويقول: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكَتَابِ لَتُفْسَدُنَ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَديد فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَّدَدْنَاكُم

بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَة لِيَسُووُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّة وَلِيَتْبِرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۞ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لَلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾

البيان

المراد بالكتــاب: التوراة. والنص على المرتين: في الأصــحاح الثامــن والثانى عشر. من سفر دانيئال. والمراد بالأرض: أرض فلسطين.

ثم يخاطب اليهود بقوله ﴿فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا﴾ وقد كان بنو إسرائيل عباد لله. والآتون من بعد نزول القرآن هم عباده ولكنهم عباد مسرفون على أنفسهم في المعاصي. ذلك قوله تعالى ﴿أَنْ أَدُوا إِلَيَّ عَبَادَ اللّهِ ﴾ مسرفون على أنفسهم في المعاصي. ذلك قوله تعالى ﴿أَنْ أَدُوا إِلَيَّ عَبَادَ اللّهِ ﴾ والمرة ﴿قُلْ يَا عَبَادِي اللّهِ الْعَبَادِ ﴾ والمرة الأولى تمت في سنة ١٩٦٧ وبعث الله عليهم من عباده المسلمين أولى بأس شديد. فإذا تمت العلبة للمسلمين عباد الله، فإنه بعد مدة طويلة من سنين العلبة؛ يأتى اليهود إلى فلسطين لإتمام وعد المرة الآخرة. وسوف ينتصرون على المسلمين، ثم إن المسلمين يردون علوهم. وهاتان المرتان لا صلة لهما ألبتة بمعركة الساعة في يوم الرب. وذلك لأن معركة الساعة تمت في سنة ٢٣٨م في أيام عمر بن الخطاب والله

//www.al-maktabeh.com

رَبِّكَ مَحْظُوراً (٣) انظُر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ولَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ويقول تعالى: في زمان ماضى فضلنا بعضهم على بعض؛ فجعلنا لليهود شريعة هي الأولى وجعلنا الآخرة لبني إسماعيل وهي. أكبر درجات. وأكبر تفضيلا (١).

وقال تعالى حكاية عن اليهود: ﴿وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَ فَلْ عَظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَ فَلَا عَلَى اللَّهُ فَي صُدُورِكُمْ فَسَيَنْغُصُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ فَسَيَنْغُصُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ وَ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ وَ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُونَ إِن لَبْثَتُمْ إِلاَ قَلِيلاً ﴾

البيان

يخبر عن استبعاد اليهود للحياة على شريعة القرآن، والموت عن شريعة التوراة، بأسلوب يدل على الموت. وهو لا يقصد الموت الطبيعي، وإنما يقصد الموت عن الشريعة للبعث خلقا جديدا. وبين قدرته على بعثهم للخلق الجديد بقوله: كما بعثكم خلقا أول مرة؛ يقدر أن يبعثكم خلقا جديدا. ولما سمعوا هذا؛ استكبروا. وعبر عن استكبارهم بقوله: ﴿فسينغضون إليك رءوسهم﴾ ثم حكى استبعادهم للهلاك كما حكى في سورة هود قولهم ﴿ما يحبسه﴾؟ ورد بقوله: ﴿عسى أن يكون قريبا﴾ وتكلم عن يوم الرب بنفس المعانى التي تكلم بها في سور كثيرة فقال: إنه سيدعوهم إلى القتال، وسيأتون إليه. وعندئذ يحسبون مدة ملكهم على الأرض من موسى إلى محمد عليهما السلام ويظنون أنها مدة قليلة.

<sup>(</sup>۱) كان من جنود المسلمين في معركة اليارموك. وهي معركة يوم الرب. خالد بن الوليد رفظ . ومؤلف هذا الكتاب من نسله، من فرع الأمير طريف. الكائن مقامه وضريحه في «نوب طريف» مركز السنبلاوين دقهلية. وقد جاء الأمير طريف مع اثنى عشر ألفا من العرب، أيام الصليبيين، وعسكروا في المكان المعروف اليوم بميت طريف مركز دكرنس. دقهلية. وهو مكان يوصل بخط مستقيم إلى فرع نيل دمياط عند ميت الخولى عبد اللا مركز الزرقا ـ سابقا فارسكور ـ وأسفله يوصل بخط مستقيم إلى بحر ==

وقوله تعالى: ﴿وقل لعبادى﴾ المراد بعباده ههنا هم اليهود. وقد وصفهم فى سورة الزمر بعباده الذين أسرفوا على أنفسهم. ونزغُ الشيطان يدل على أنهم هم مسرفون على أنفسهم. أما الأوائل منهم فقد أطلق عليهم ﴿عباد الله﴾ فى سورة الدخان. ومعنى ﴿التي هي أحسن للله اللغو فيه. بقولهم إنه أساطير الأولين. ثم خاطب اليهود بقوله: ﴿ادعوا الذين زعمتم من دونه أى الشركاء من الأمم لينصروكم على المسلمين فى يوم الرب. ولئن دعوتموهم لينصروكم على المسلمين فى يوم الرب. ولئن دعوتموهم لينصروكم ولا تحويلا﴾

واليهود يعبدون إلهين اثنين هما الله والهوى. وهم مع المنفعة. فإن كانت من جهة الله مالوا إليه. وقد جاء عنهم فى القرآن: ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ وفى المزمور السادس عشر هذا المعنى. وهو: «القديسون الذين فى الأرض، والأفاضل كل مسرتى بهم. تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر...» (مز ١٦ : ٣)

وفى سورة النحل عن هذين الإلهين وهما الله والهوى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾

http://www.al-maktabeh.com

<sup>==</sup> حادوس. وبين حادوس ودمياط صان الحجر وبحيرة المنزلة. وما تزال إلي اليوم فى هذه المنطقة مقابر مشيدة عظيمة للأولياء الذين كانوا شهداء فى هذه المعارك. ونسل الأميـر طريف يملأون هذه المنطقة من الأرض. ويعيش الغرباء بينهم معيشة حسنة.

ومنه الولى الصالح الشيخ عيد بن يوسف الكائن مقامه في ميت الخولى عبد اللا. وأبوه الولى الصالح الشيخ يوسف بن طريف الكائن مقامه في السرو، مقابل قرية رأس الخليج على النيل. وأبو غالب كان من مريديه. وكانت الأراضى موقوفة عليهم من أيام الأمير طريف لينفق منها الأمير طريف على المجاهدين في سبيل الله. إلى زمن محمد على باشا. وما تزال الأرض مسماة بالرزق والأحباس إلى هذا اليوم. وما تزال أسرة الأمير طريف مخلصة في الدعوة إلى الله؛ فإنهم هم علماء الشرع في هذه الأرض. وهم الذين أسسوا معهد دمياط الديني، وملأوه بأولادهم، ودرسوا فيه العلم وأنفقوا على الطلاب من أقوال الوقف. ومايزال عامرا بالعلم والعلماء. ولما جاء السيد أحمد البدوى إلى مصر نزل على أولاد الأمير طريف وأقام بينهم مدة، ثم رحل إلى طنطا. وأمده أولاد الأمير طريف بمن يزرعون له أرضه. وكان دائم الزيارة لقبر الأمير طريف في «نوب طريف» وابنه الفضل بن طريف. الذي أهل نوب من نسله.

يقول لليهود: لا يصح منكم هذا. وقد سجل داود على اليهود أنهم اتخذوا الإلهين بقوله:

« احفظنی یا أالله لأنی علیك توكلت. قلت للرب أنت سیدی. خیری لا شیء غیرك. القدیسون الذین فی الأرض والأفاضل كل مسرتی بهم. تكثر أوجاعهم الذین أسرعوا وراء آخر. لا أسكب سكائبهم من دم. ولا أذكر أسماءهم بشفتی. الرب نصیب قسمتی وكأسی. أنت قابض قرعتی. حبال وقعت لی فی النعماء. فالمیراث حسن عندی.

أبارك الرب الذى نصحنى. وأيضاً بالليل تنذرنى كليتاى. جعلت الرب أمامى فى كل حين لأنه عن يمينى فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبى وابتهجت روحى. جسدى أيضا يسكن مطمئنا. لأنك لن تترك نفسى فى الهاوية. لن تدع تقيك يرى فسادا. تعرفنى سبيل الحياة. أمامك شبع سرور. فى يمينك نعم إلى الأبد» (مزمور ١٦)

وكانت رسالة المسيح عيسى علي المميزة له عن أنبياء بنى إسرائيل هى تفسير نبوءات التوراة الخاصة بالنبى المنتظر تفسيرا حسنا يدل على محمد علي ومن بعد رفعه إلى الله؛ اجتهد بولس وأتباعه فى تحريف تفسير المسيح. وفى أول مجمع للنصارى سنة ٣٢٥م فسروا نبوءة «الابن» التى فسرها المسيح على محمد، على عيسى. وخرجوا من المجمع وهم متفقون على إلهين اثنين هما الله والمسيح. ولكن بعض المسلمين يعتقدون «أن التثليث أو الثالوث وضعهما أثناسيوس فى عقيدة الإيمان النيقاوى سنة ٣٢٥م»

وهذا باطل، ولا أساس له من الصحة. وذلك لأن تأليه «الروح القدس» لم يكن في هذا المجمع، وإنما كان في مجمع القسطنطينية سنة ٣٨١م أي بعد مجمع الاثنين بمقدار ٥٦ سنة. وفي الإنجيل يقول المسيح لتلاميذه: «أنتم تؤمنون بالله؛ فآمنوا بي» (يو ١٤: ١) ويقول لله: « وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» (يو ١٧: ٣)

## ونعود إلى الكلام في السورة. ونقول:

إنه هنا يبين أنهم وهم يدعون الشركاء من الأمم لنصرتهم على المسلمين في يوم الرب؛ يريدون بالدعوة التوسل بالأمم إلى المنفعة التي هي ربهم الآخر ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ يعنى بربهم إله الهوى الذي يفضلونه على الله. وقد وبخهم واستهزأ بهم بقوله: ﴿أيهم أقرب ﴾؟ هل الله أم إله الهوى؟ ومن الهوى الميل إلى إرضاء الأصنام، والرؤساء والشركاء \_ مع أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه \_

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾

البيان:

المراد بالناس: اليهود خاصة. وقد قال تعالى عن مكة المكرمة: ﴿فعجل لكم هذه﴾ وقد كانت مع اليهود بحكم بركة إسحق التي هي ملك ونبوة. فلما توجه المسلمون إلى فتحها قال عن فتحها: ﴿وكف أيدى الناس(١) عنكم﴾ ففتحتموها أيها المسلمون صلحا لا عنوة. لأن اليهود فروا منها وهربوا وجنبوا عن لقاء الأصحاب والأنصار. ثم قال عن عاصمة ملك اليهود وهي أورشليم: ﴿وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها﴾ لتفتحوها في يوم الرب. وقد فتحوا «أورشليم» ثم قال: ﴿ولو قاتلكم الذين كفروا﴾ وهم اليهود خاصة في يوم الرب ﴿لولوا الأدبار. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا﴾

وقال مؤرخو السيرة النبوية: إن الذين كفروا هم العرب أهل مكة عبّاد الأوثان. في قوله: ﴿هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. . ﴾ والحق: أن الذين كفروا هم اليهود. لأن اليهود كانوا مالكين شرعا على الأرض من حياة موسى نفسه إلى أن يبعث محمد رسول الله. فإذا بعث يملك بنو إسماعيل شرعا على الأرض إلى أن تقوم الساعة وتنتهى الحياة الدنيا. فهما ملكان وشريعتان. واحدة (١) لاحظ: كلمة ﴿الناس﴾ فإنها تدل على أن فتح مكة كان بين المسلمين وبين اليهود، المعبر عنهم في كل سور القرآن بالناس.

لموسى وأخرى لمحمد عليهما السلام.

ثم تكلم عن الرؤيا بالألف واللام. في السورتين الإسراء والفتح. وهي الرؤيا المعروفة للعالم من سفر دانيال. الأصحاح الشاني والسابع. وفيها: أن محمدا سيأتي بعد الأمة المعدودة وهي أمة الروم وسيملك على العالم. وقد أرى الله لمحمد عليه صدقها عليه في حياته؛ فإنه ملك على مكة ودانت له شبه الجزيرة العربية. وفي كلام دانيال عن الرؤيا التي رأى فيها انتصار محمد عليه على أهل الروم: «الحلم حق، وتعبيره يقين» (دا ٢ : ٥٥)

وفى القرآن يقول الله تعالى عن اليهود: ﴿لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل... ﴾ وهم كالشجرة تكثر أولادهم ككثرة أغصانها. وهى شجرة ملعونة فى أكثر من سورة من سور القرآن. ولكن الرواة قد خدعوا المفسرين بقولهم: إنها شجرة الزقوم. وليس فى القرآن من نص على لعنها. وفى القرآن نص على لعن اليهود. وهم ملعونون فى الزبور ١١٩ وفى متى ٢٥ وفى إنجيل الدِّيداكِي.

ثم تكلم الله تعالى عن دعوة اليهود إلى معركة الساعة في يوم الرب فقال: ﴿ يَوْمُ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولْئِكَ يَقْرَءُونَ كَتَابَهُمْ وَلاَ يُولُمُ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولْئِكَ يَقْرَءُونَ كَتَابَهُمْ وَلاَ يُعْرَفُونَ فَيُولَ فَي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (٧٠) ومَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ المان:

هذا هو معنى ما جاء فى سورة طه. وهو: ﴿ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ والمعنى: أن كل جماعة من اليهود تأتى مع إمامها. الذى علمهم العلم. واقتدوا بآرائه. فمن كان خيرا يؤمن الله ويؤمن بالنبى؛ فإنه سيكون من الفالحين. إذا قتل؛ فله الجنة. وإذا عاش؛ عاش آمنا مطمئنا مع أجر وغنيمة. وليس المراد بإتيان الكتاب؛ إتيانه فى الدار الآخرة. وإنما هو كناية عن معرفة عن فلاحه وسعادته. وليس المراد بالقراءة المعنى الظاهرى. وإنما هو كناية عن معرفة ما له وما عليه. بدليل: المقابل للسعيد وهو الشقى فإنه عبر عنه بالأعمى، وليس هو بأعمى بصر على الحقيقة، حتى يقرأ أو لا يقرأ.

ثم تكلم عن مابعد يوم الرب فى أرض فلسطين. فإنهم لما هلكوا ولم يعد لهم فى فلسطين ملك، وسكنها المسلمون وورثوها؛ يريدون أن يستفزوا المسلمين ليخرجوهم منها. فى إفسادهم وعلوهم مرتين. ولو حدث هذا فى كل مرة من مرتى الفساد والعلو؛ فإنهم لا يلبثون بدل المسلمين إلا مدة قليلة، ثم يخرجون منها. وقد خاطب الله المسلمين فى شخص محمد عراض المراد محمدا نفسه.

#### ثم قال تعالى:

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلُمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿ ۞ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَ بعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ عَظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَ بعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ قَادرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا ﴾ الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا ﴾

وقال قبل ذلك: ﴿وَإِن مِن قَرْيَة إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾

#### البيان:

يوم القيامة. إما أن يراد به القيامة العامة من الأموات، وإما أن يراد به قيامة بنى إسماعيل على بنى إسرائيل فى يوم الرب لإخراجهم من فلسطين، ونزع الملك منهم من جميع الأراضى. وهما فى الظاهر معنيان. وهما فى الحقيقة معنى واحد. لأنه لو قامت القيامة عليهم من بنى إسماعيل عليه إن المقتول منهم؛ سيدخل النار عقب القتل مباشرة؛ لأن من مات فقد قامت قيامته. فيكون عدم الفاصل دليلا على أن القيامتين هما قيامة واحدة.

ومن قبل قيامة بنى إسماعيل على اليهود فى يوم الرب؛ سيكون للأمم عذاب شديد من قبل الإهلاك مع اليهود ولذلك غاير بين الإهلاك فى يوم الرب، وبين العذاب الشديد قبله.

http://www.al-maktabeh.com

وقوله ﴿كان ذلك في الكتاب مسطورا﴾ معناه: أن الإهلاك للقرى أو العذاب منبأ عنه في التوراة. فلنبحث في التوراة عن هذا النبأ.

أما حشرهم يوم القيامة على وجوههم: فالمراد به: جمع اليهود في فلسطين يوم قيامة بني إسماعيل عليهم للفناء التام. وعقبي الحشر: أن تكون جهنم مأوى لهم. والقتل هو الموصل إليها. لعدم المدة بين القتل وبين الدخول في جهنم في الدار الآخرة.

وبين السبب في هذا الجزاء فقال: إنهم كفروا بآياتنا ولم يكفروا بنا. وقالوا: أإذا متناعن شريعة التوراة، التي نحن الآن أحياء بها. فهل سنبعث خلقا جديدا على شريعة جديدة؟ هذا مستبعد. وعبر بالعظام والرفات مبالغة في الموت الذي هو كناية عن ترك التوراة. ورد على استبعادهم بقوله: أنا الخالق للسموات والأرض وحدى. فهل لا أقدر على خلقهم خلقا جديدا على شريعة جديدة؟ وأكد على الفناء التام في يوم الرب بقوله: ﴿وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وختم السورة الكريمة بالتأكيد على الوعد بقوله: ﴿إن كان وعد ربنا لمفعولا﴾

وفى اللغة العربية عن الأساليب الكنائية؛ كثير. ومنه: قول أبى تمام يصف هزيمة «ثاوفيلوس» قائد الجيش الروماني في الحرب:

لما رأى الحرب رأى العين «توفلس» . . . والحرب مشتقة المعنى من الحرب غدا يصرف بالأموال جريتها . . . فغرة البحر، والتيار، والجذب هيهات زعزعت الأرض الوقور به . . . عن غزوة محتسب فيها، لا غزو مكتسب لم ينفق الذهب المربى بكثرته . . . على الحصى، وبه فقر إلى الذهب إن الأسود أسود الخيل . همتها . . . يوم الكريهة في المسلوب . لا السلب ولى . وقد ألجم الخطى منطقه . . . بسكتة . تحتها الأحشاء في صخب

انظر إلى قوله تزعزعت الأرض. فهل هي قد تزعزعت على الحقيقة أم

الزعزعة كناية عن شدة هول المعركة؟

وانظر إلى قوله عن فتح عمورية:

فتح الفتوح. تعالى أن يحيط به . . . نظم من الشعر، أو نثر من الخطب في تفتح أبواب السماء له . . . وتبرز الأرض في أثوابها القشب يا يوم وقعة عمورية. انصرفت . . . عنك المني، حفلا، معسولة الحلب

انظر إلى قوله عن هذا الفتح: إنه تفتح له أبواب السماء. وأن الأرض تبرز كالحسناء في أثواب جديدة. وهذا كناية عن النصر، وليس هو على الحقيقة.

## وفي الكتاب عن هلاك الأمم أو عذابها:

نصوص تدل على عذاب أمم قبل يوم الرب لإضعاف شوكتهم حتى إذا كان يوم الرب يكونون ضعفاء أمام المسلمين كما حدث مع فارس والروم. ونصوص تدل على هلاك أمم في يوم الرب، مع اليهود. ونصوص تدل على هلاك أمم أو عذابها بعد يوم الرب. أما الأمم التي ستهلك في يوم الرب فهي:

أشور \_ وموآب \_ ودمشق \_ ومصر \_ وصور \_ وترشيش \_ وصيدون \_ وبنى عمون \_ وسعير \_ وفلسطين \_ ويأجوج ومأجوج . . . النح . وقال حزقيال : «ولولوا يا لليوم . لأن اليوم قريب . ويوم للرب قريب . يوم غيم . يكون وقتا للأمم» (حز ٣٠ : ٢ \_ ٣)

\*\*\*

### وفي سورة الكهف:

بدأ سورة الكهف(١) بالإنذار لليهود وللنصارى (المسيحيين) فقال: ﴿لينذر

444

<sup>(</sup>۱) أصحباب الكهف دخلوه في سنة ۲۵۱ مبيلادية وكبان للروم ملك اسبمه دقيبانوس. وشهبرته «دسيوس» (راجع إعجاز القرآن ـ طبعة الأنجلو المصرية)

بأسا شديدا من لدنه وفسر البأس الشديد في سور كثيرة بأنه في يوم الرب. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وهؤلاء المنذرون هم اليهود والنصارى والذين قالوا اتخذ الله ولدا ولما بشر المؤمنين قال: وأن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وذلك لأنه من بعد قتلهم أو موتهم سيدخلون الجنة ويمكثون فيها إلى الأبد. إذ لا مدة زمنية بين يوم الدخول في جنة الله في الآخرة.

وأهل الكهف جماعة من الناس آمنوا بأن محمدا سيظهر في حينه المقدر له من الله، وهو حين الإعداد لزوال المملكة الرومانية من فلسطين. طبقا لكلام دانيال والمسيح بن مريم. أما كلام دانيال فإنه مسطور في الأصحاح التاسع وأما كلام المسيح؛ فإنه مسطور في الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى وما بعده وما يوازيه في مرقس ١٣ ولوقا ٢١ ولما آمنوا ووعوا وآثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا؛ أحياهم الله تعالى قبل ظهور محمد بقليل؛ ليعلم الرادون لهم وأن وعد الله بإرسال محمد عليا في حينه وحق وليعلموا أيضا: أن الساعة التى قال المسيح إن اليهود وشركاءهم سيهلكون فيها؛ ستقع بغتة. لا شك في وقوعها. فإن المسيح بعد ذكر علامات تكون في العالم من بعده؛ أنبأ عن حدوث معركة فاصلة المسيح بعد ذكر علامات تكون في العالم من بعده؛ أنبأ عن حدوث معركة فاصلة بين اليهود وشركائهم وبين أصحاب النبي المنتظر، في ساعة لا يعلمها إلا الله وحده. فقال: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده» (متى ٢٤: ٣٦)

ثم تكلم عن هلاك اليهود وشركائهم في يوم الرب فقال: ﴿ إِنَّا أَعْتَـدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا﴾ بئس الشَّرَابُ وسَاءَتُ مُرْتَفَقًا﴾

والمراد بالنار ههنا: الكناية عن شدة الهول الشبيه بالنار في العذاب. والقتل أول منازل الآخرة. إذ هو المؤدى إليها. فإنه من بعد القتل في يوم الرب. لن تكون مدة زمنية بين يوم القتل ويوم جهنم الحقيقية؛ لانتفاء الإحساس في القبر بانعدام الروح. فيكون الميت حال حياته في يوم القيامة، كحال يوم موته في الدنيا؛ حتى أنه

ليعتقد أن يوم الموت هو نفسه يوم القيامة. شبه نائم إذا طال نومه؛ لا يحس به ولا يعد ساعاته. ويكون في ساعة استيقاظه متذكرا ساعة نومه. وعبر بإن يستغيثوا. بتعبير يدل على الفرض والتقدير. كأنه يقول: إن حصلت منهم استغاثة؛ يغاثوا بماء كالمهل. وهي لم تحصل؛ لأنه لم يعبر بإذا التي تفيد الوقوع، وعبر بإن التي تفيد عدمه. وصور حال المتقين بأنهم إذا دخلوا الجنة فإنهم سيرون فيها نعيما وملكا كبيرا.

#### ﴿وما كان منتصرا هنالك ﴾:

وصور حال الطائفتين المشتركتين في معركة يوم الرب، وبين مكان المعركة بقوله ﴿ هنالك ﴾ وذلك التصوير بضرب مثل لرجل غنى. يمثل اليهود الذين يستبعدون قيام معركة الساعة. وسبب ظنهم في عدم قيامها: هو ذكرها في الإنجيل بالساعـة وبيوم الرب، وذكـرها في التوراة بلفظ يوم الرب وحـده. ولرجل فقـير لا يستبعد أن يعطيه الله مثل ما أعطى الغنى. وهو يمثل بني إسماعيل. وفي نهاية المثل نجد أنه نزع الخير من اليهود. وقال: ﴿ ولم تكن لَه فِئة ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ وما كان منتصرا (٤٣) هنالك في يوم الرب: الذي سيكون في مكان بعيد عن أرض مكة المكرمة. وهذا المكان هو أرض فلسطين؛ لقوله عن زكريا عَلَيْظَامِ: ﴿هنالك دعا زكريا ربه ﴾ أى في المحراب الذي هو هيكل سليمان في أورشليم (القدس) ذلك قوله تعالى: ﴿فتقبُّلها ربُّها بِقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفُّلها زكريًّا كُلُّما دُخُلُّ عَلَيْهَا زُكُريًا الْمحْرَابِ وَجَدَ عندُهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمَ أُنَّىٰ لَك هَذَا قَالَتَ هُو من عند الله إِنَّ اللَّه يرزَّق مَن يَشَاءَ بغَيْر حسَاب (٣٧) هَنَالكَ دَعَا زَكَريًّا رَبَّهُ قَالَ رَبَّ هَبْ لى من لَّدَنكَ ذَرِّيَّةَ طَيَّبَةَ إِنَّكَ سَمِيعَ الدَّعَاء (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلائكَةُ وَهُو قَائمٌ يُصلّي في المحراب أن الله يبشرك بيحيي مصدفاً بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا مَّنَ الصَّالحينَ (٣٦) قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونَ لِي غَلامً وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرَ وَامْرَأَتِي عَاقِرَ قَالَ كُذُلكُ اللَّه يَفْعِل ما يشاء ﴾

ثم شرع في وصف المعركة فقال بأسلوب كنائي يدل على الهول والشدة:

http://www.ai-maktabeh.com

﴿ وَيُوهُم نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جَئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

البيان:

إن تسيير الجبال، أمر مكرر في القرآن. ففي سورة النبأ: ﴿وسيرت الجبال فكانت سرابا﴾ وتسييرها كناية عن هول القتال في ذلك اليوم. وقد كني عنه بتسيير الجبال. لأن من نبوءات التوراة والإنجيل عن محمد عليه أنه حينما يبيد من الشعب من لا يؤمن به من اليهود. يكون يوم الإبادة شديدا حتى أنه لو فرض أن الجبال. يقدر المحاربون على تسييرها. لسيرها أصحابه ولا يسيرها أعداؤه.

وقد ذكرنا نص النبوءة في موضعها.

وأما عن بروز الأرض.

فهو كقول أبى تمام:

فتح تفتح أبواب السماء له . . . وتبرز الأرض في أثوابها القشب

وإن بروزها في التوراة مقترن بحشر الممالك في يوم الرب. من كل أمة فوج مع اليهود في فلسطين. للهلاك. وبروزها معناه: أن الله يظهر حكمه لمن يرى عيانا جهارا حتى لا يشك أحد في ظهور الحكم. وعبر عن ظهور الحكم ببروز الأرض لأنها هي التي ستظهره في دنيا الواقع.

فصَفَنيا النبى يقول عن يوم الرب: إن مدينة أورشليم متمردة على الله، ولم تسمع الصوت، ولم تقبل التأديب. ولذلك سيهلك أهلها في يوم الرب «غداة غداة يبرز حكمه إلى النور؛ لا يتعذر» ثم يقول: «لذلك فانتظروني. يقول الرب» وهو معنى ﴿وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ \_ ﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴾ ثم حدد موعدا

للانتظار فقال: "إلى يوم" وهو يوم الرب. وفي هذا اليوم "يجمع الأمم وحشر الممالك" ومن بعد هذا اليوم "أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعو كلهم باسم الرب" يعنى بذلك تغيير اللغة العبرانية إلى اللغة العربية، وتغيير الشريعة.

# ففى الأصحاح الثالث من سفر صَفَنيا:

«ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة. لم تسمع الصوت. لم تقبل التأديب. لم تتكل على الرب. لم تتقرب إلى إلهمها. رؤساؤها في وسطمها أسود زائرة. قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح. أنبياؤها متفاخرون أهل غدرات كهنتها نجسوا القدس خالفوا الشريعة. الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما. غداة غداة يبرز حكمه إلى النور لا يتعذر. أما الظالم فلا يعرف الخزى. قطعت أمما خربت شرفاتهم أقفرت أسواقهم بلا عابر. دمرت مدنهم بلا إنسان بغير ساكن. فقلت: إنك لتخشينني. تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها. لكن بكروا وأفسدوا جميع أعمالهم.

لذلك فانتظروني. يقول الرب إلى يوم. أقوم إلى السلب لأن حكمى هو بجمع الأمم وحشر الممالك لأصب عليهم سخطى. كل حمو غضبى؛ لأنه بنار غيرتي تؤكل كل الأرض. لأنبي حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. من عبر أنهار كوش المتضرعون إلى متبددي يقدمون تقدمتي. في ذلك اليوم لا تخزين من كل أعمالك التي تعديت بها على. لأني حينئذ أنزع من وسطك مبتهجي كبريائك ولن تعود بعد إلى التكبر في جبل قدسي، وأبقى في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. بقية إسرائيل لا يفعلون إثما ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد في أفواههم لسان غش لأنهم يرعون ويربضون ولا مخيف.

ترنمى يا ابنة صهيون اهتف يا إسرائيل افسرحى وابتهجى بكل قلبك يا ابنة أورشليم. قد نزع الرب الأفضية عليك أزال عدوك. ملك إسرائيل الرب فى وسطك لا تنظرين بعد شرا. فى ذلك اليوم يقال لأورشليم: لا تخافى يا صهيون لا ترتخ

يداك. الرب إلهك في وسطك جبار. يخلص. يبتهج بك فرحا. يسكت في محبته. يبتهج بك بترنم. أجمع المحزونين على الموسم. كانوا منك. حاملين عليها العار. هأنذا في ذلك اليوم أعامل كل مذلليك وأخلص الظالعة وأجمع المنفية وأجعلهم تسبيحة، واسما في كل أرض خزيهم. في الوقت الذي فيه آتي بكم وفي وقت جمعى إياكم. لأنى أصيركم اسما وتسبيحة في شعوب الأرض كلها، حين أرد مسبيكم قدام أعينكم. قال الرب» (صفنيا ٣)

ثم قال: ﴿وعرضوا على ربك صفا﴾ لأن المعركة لله. والنبى وأصحابه نواب عنه. فيكون المعنى: وعرضوا على النبى وأصحابه. ولسان حاله يقول لهم: ﴿لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة﴾ كما كان حالكم يوم بدء ملككم فى العالم. فإنكم خرجتم من أرض مصر ولم يكن لكم ملك. وها هو حالكم اليوم ليس لكم فيه ملك. ﴿بل زعمتم: أن لن نجعل لكم موعدا﴾ للهلاك فى يوم الرب.

ثم تكلم عن كتاب أعمالهم ليعرفوا خطئهم، لا لتوزن عليهم أعمالهم. إذ ليس من إشارة إلى وزن، بل إلى وضع. وليس لهم وزن؛ لأنه لا شريعة لهم قد عملوا بها. وكتاب الأعمال مسطر فيه أعمالهم. ولكن لا توزن أعمال اليهود المعاصرين ليوم الرب؛ لأنهم عملوا على شريعة منسوخة هى التوراة. ولم يعملوا بالقرآن وعدم عملهم به؛ لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا.

يقول تعالى: ﴿وَوَصِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

ثم تكلم عن إبليس. وقال لليهود: أتتركونني وتسيرون معه؟

ثم عاد إلى الكلام عن يوم الرب فقال: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَاعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (٥٠ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمَّ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (٥٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (٥٠ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا لَلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (٥٠ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً ۞ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لَيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذرُوا هُزُوا وَيَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكَر بَلِيد حَصُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذرُوا هُزُوا وَيَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكُر بَايَاتَ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَت يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن بَايَاتَ رَبِّهِ فَأَعْرُوا إِذَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿ ۞ وَرَبُّكَ يَفْقُورُ ذُو الرَّحْمَة لَو يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بِل لَهُم مَّوْعِدٌ لَن يَجْدُوا مِن دُونِه مَوْئِلاً ﴾

البيان:

شركاء اليهود هم أهل الروم المسيحيون والأمم الوثنية. والحشر في يوم الرب يكون لليهود ولأفواج من الشركاء. ويقول لهم بلسان الحال: ﴿نادوا شركاءى﴾ فنادوهم لينصروهم على المسلمين. ولم تستجب الشركاء للنداء.

وفى أهبة الاستعداد للقتال ﴿رأى المجرمون النار﴾ أى هول المعركة وشدتها ﴿فظنوا أنهم مواقعوها. ولم يجدوا عنها مصرفا﴾

ثم تكلم عن موعد العذاب الأكبر في يوم الرب. وقال: إنه محدد في علمنا. ولولا أنه محدد في علمنا؛ لعجلناه لهم. وفي سورة هود يخبر أن العذاب مؤجل إلى أمة معدودة. هي أمة الروم. لأن دانيال النبي في الأصحاح الثاني والسابع قال إن ظهور النبي المنتظر سيكون بعد بابل وفارس واليونان وأهل الروم، ولقبه بابن إنسان وقال: إن الله سيعطيه مجدا وسلطانا وملكوتا. وفي الأصحاح التاسع حدده بسبعين أسبوعاً ولأنه محدد بوقوعه في نهاية أمة الروم، استعجل اليهود وقوعه استهزاء به. ورد بقوله: ﴿وَلَئِنْ أَخُرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةً مَّعْدُودَةً لَيْقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ وقال في نهاية سورة هود: ﴿وَمَا نُوَّخِرُهُ إِلاَّ لاَّجَلِ مَعْدُودَ ﴾

387

وتكلم عن موعد الهلاك، لا العذاب في يوم الرب فقال: ﴿ وَتَكُلُّم اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

ثم يقول تعالى بعد قصة الإسكندر الأكبر ذى القرنين الذى كان فى سنة ٣٣٣ قبل الميلاد:

﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِي حَقَّا ﴿ آ وَ وَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئَذ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿ آ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذُ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿ آ الّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذُ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿ آ الّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذَكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ آ الْفَحَسِبَ الّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مَن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً ﴾

اليان:

يتم الكلام عند قول ذي القرنين: ﴿هذا رحمة من ربي ﴾ الذي أعبده.

ويبدأ كلام محمد على من قوله: ﴿ فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء. وكان وعد ربى حقا﴾ لأن الذي يصدق في مواعيده هو الله تعالى. وذو القرنين لم يكن يعبد الله تعالى. وإنما كان يعبد ربه الذي نشأ على عبادته في بلاد اليونان. ووعد الله هو أنه يمكن لمحمد على أصحابه من فتح البلاد وإزالة السدود التي تحجز البلاد عن بعضها. إذ الكل سيكونون أمة واحدة وأراضيهم ستكون أراضي أمة واحدة.

واليوم الذى سيتم فيه هذا. سيموج بعضهم فى بعض. أى سيكثرون ويتلاقون معا لمساعدة اليهود ضد المسلمين. فإذا جاء يوم الرب (ففخ فى الصور فجمعناهم جمعا) إلى أرض فلسطين. ثم تبتدئ المعركة. وعبر عن الهزيمة بعرض جهنم على الكافرين اليهود يومئذ. لأن القتل شبيه بنار جهنم وسبيل إلى الدخول فيها، بلا مدة تحسب كحساب الناس.

ثم قال تعالى ما معناه: إن اليهود الكافرين كانوا يتخذون الأمم الوثنية أولياء لينصروهم على المسلمين. فهل يقدرون على أن يتخذوا المسلمين أولياء؟ ليس للمسلمين إلا أنا. وهم يريدون أن يتخذوهم من دونى وأنا لا أسمح لهم بذلك.

وفى توراة موسى عَلَيْ إِنَّ الله نهى اليهود عن مخالطة الأمم الوثنية لئلا يفعلوا مثل فعلهم «متى دخلت الأرض التى يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته فى النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقى رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى؛ لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. . . » (١٨ : ٩ \_)

وفى توراة موسى عَلَيْتِكِم : أن الله نهى اليهود عن أن يملكوا عليهم ملكا أجنبيا لئلا يجبرهم على عباة الأوثان ومخالفة التوراة. وإذا جاءهم أجنبى ليملك عليهم وجب عليهم محاربته. ومن يقتل منهم فى هذه المعارك؛ يكون جزاؤه الجنة. ووعدهم الله إن قاتلوا أن يمدهم بالملائكة لنصرتهم. ذلك قوله: «لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك...» (تث ١٧ : ١٤ +)

ولكن اليهود خالفوا. ويدل هذا النص على المخالفة وهو: أن الملك مَنَسَّى «بنى مذابح لكواكب السماء في ساحتى الهيكل، وأحرق ابنه في النار قربانا للبعل، ومارس العرافة والسحر، وآمن بالشعوذة والعرافة، وأكثر من فعل الشر في نظر الرب لإغاظته، وأقام تمثال عشترون في الهيكل» (٢ مل ٢١)

وفى القرآن عن هذا: ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم﴾ والذين قتلوا هم اليهود.

\*\*\*

#### وفى سورة مريم:

يقول الله تعالى:

﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظيم (٣٧) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلال مِبْيِن إِهِمَ وَأَنْذُرْهُمْ

477

يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قُصْنِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَـفْلَة وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٣٦) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾

البيان:

بعدما ختم الكلام عن حياة المسيح عيسى عَلَيْتَلِم ودعوته. تكلم عن النهاية السيئة لليهود في يوم الرب. ووصف بمشهد يوم عظيم. حيث يأتى اليهود وأفواج من الأمم المكذبة بالنبى محمد عليَّاتِ للهم لحربه في فلسطين ليمنعوا محمدا عليَّاتِ من فتحها والملك عليها. وإذا أتوا ودارت المعركة يكون الويل للذين كفروا.

ويوم الرب وإن كان في الظاهر يوم قتال بين العرب وبين اليهود وشركائهم إلا أنه في الحقيقة يوم قتال . ضد أعداء الله، والعرب نائبون عنه؛ لأن الحرب من أجل شريعته. وسوف يتحسر اليهود في ذلك اليوم على ضياع ملكهم ونسخ شريعتهم وأيضا: على أنهم خسروا الجنة التي أعدت للمتقين.

وتكلم عن إرث الأرض. فقال: إن الأرض لله. وقد أورثناها لبنسي إسرائيل في أيام شريعتهم.

وفي زبور داود عَلَيْتُلْم أن الأرض لله وسيورثها لعباده الصالحين.

وهذا هو نص المزمور السابع والثلاثين:

«لاتغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم؛ فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون. اتكل على الرب وافعل الخير. اسكن الأرض وارع الأمانة. وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجرى ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذى ينحج في طريقه من الرجل المجرى مكايد. كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعل الشر. لأن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير. تطلع في مكانه فلا يكون. أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة.

الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه أسنانه. الرب يضحك به لأنه رأى أن

يومه آت. الأشرار قد سلّوا السيف ومدوا قـوسهم لرمى المسكين والفـقيـر. لقتل المستقيم طريقهم. سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر.

القليل الذى للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب. الرب عارف أيام الكملة وميراثهم إلى الأبد يكون. لا يخزون في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون. لأن الأشرار يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعى. فنوا. كالدخان فنوا. الشرير يستقرض ولا يفي أما الصديق فيترأف ويعطى. لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون.

من قبل الرب تتشبت خطوات الإنسان وفى طريقه يسرّ. إذا سقط لا ينطرح لأن الرب مسند يده. أيضا كنت فتى وقد وقد شحت ولم أر صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. اليوم كله يترأف ويقرض ونسله للبركة.

حد عن الشر وافعل الخير واسكن إلى الأبد. لأن الرب يحب الحق ولا يتخل عن أتقيائه. إلى الأبد يحفظون. أما نسل الأشرار فينقطع. الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. شريعة إلهه فى قلبه. لا تتقلقل خطواته. الشرير يراقب الصديق محاولا أن يميته. الرب لا يتركه فى يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض. إلى أنقراض الأشرار تنظر.

قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة. عبر فإذا هو ليس بموجود والتمسته فلم يوجد. لاحظ الكامل وانظر المستقيم فإن العقب لإنسان السلامة. أما الأشرار فيبادون جميعا. عقب الأشرار ينقطع. أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق. ويعينهم الرب وينجيهم. وينقذهم من الأشرار ويخلصهم؛ لأنهم احتموا به» (المزمور ٣٧)

\*\*\*

رفى سورة مريم:

﴿ وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ( ١٦ ) أُولا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ( ٢٦ ) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ

حَوْلَ جَهِنَّمَ جِثيًّا (١٨) ثُمَّ لَننزعَنَّ من كُلّ شيعة أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتيًّا (١٩) ثمَّ لنِحْنِ أَعَلِّم بِالَّذِينِ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِليًّا ۞ وَإِن مَّنكُمْ إِلاًّ وَارِدَهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتُما مُقَضِيًّا (٧٦) ثم ننجي الَّذين اتَّقُوا وَّنذر الظَّالمين فيها جثيًّا (٧٢) وإذا تتليم عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَّذينَ آمنوا أَيَّ الْفَريقَيْن خَيْرُ مَّقَاما وأحسن نَديًّا ﴿ ٣٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هَمْ أَحْسَنِ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴿ ٧٤ قُلْ مَن كَانِ فِي الضَّلالَة فَلْيَمْدُدٌ لَهُ الرَّحْمَنَ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَة فُسيعُلْمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مَّكَانا وأضعف جندا ٧٠٠ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصَّالحات خير عند ربُّك ثوابا وخير مَّردًّا (٧٦) أفرءيُّت الَّذي كَفُرُ بآياتنا وقَالَ لأُوتَينُ مَالاً وَوَلَدا ٧٧) أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَم اتَّخَذَ عندَ الرَّحْمَن عَهْدًا ﴿٧٨ كَلاُّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمَدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِثَهُ مَا يَقُولِ وَيَأْتِينَا فَرْدَا ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهُ ةَ لَيْكُونُوا لَهُمْ عَزًّا ﴿ كَالَّا سَيْكُفُرُونَ بِعَبَادُتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا (١٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤَزَّهُمْ أَزَّا (٨٣) فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا (٨٤) يَوْمَ نَحْشُرَ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا هِ ونسوق الْمِجرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورْدا (٦٦) لا يَمْلكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن اتَّخَذَ عند الرّحمن عهدا،

#### البيان:

المراد بالإنسان: اليهودى خاصة. والمراد من الموت ههنا: الموت المجازى. بعنى ترك التوراة؛ فإن ترك الشريعة موت، والعمل بها حياة. وهذا المعنى مكرر فى سور كثيرة. بنفس الدلائل التى بعده، الدلائل الدالة على قدرة الله تعالى. منها بدء سورة المؤمنون. كأن اليهودى يقول: أنا الآن حى على شريعة موسى؛ لأن العمل بها حياة: «احفظ وصاياى؛ فتحيا» (أمثال ٤: ٤) «بإيمانه يحيا» (حبقوق ٢: ٤ عبرانيين ١٠: ٨٣) ويقول صاحب المزامير بلسان الغيب عن النبى الأمى الآتى: «يارب أحينى حسب كلامك» (١٠٧: ١٠٩)

وصاحب الشريعة يحيا الجميع به إذا قبلوا شريعته. ذلك قول بولس: «هكذا في المسيح سيحيا الجميع» (١ كور ١٥: ٢١) ﴿ويقول الإنسان: إذا مامت لسوف أخرج حيا؟ ﴾ يستبعد اليهودى بالاستفهام الإنكارى بعثه حيا على شريعة جديدة. هي الآتية مع محمد على المعث من الأموات ويقول: ﴿ لَن تَمَسّنا النّارُ إِلا أَيّامًا مّعْدُودَاتٍ ﴾ وقد أظهر الله قدرته على إيجادها؛ بقدرته على خلق بنى آدم من العدم، أو بخلقه من زمن موسى علي أمة عظيمة على شريعة موسى. فإن اليهودى من قبل شريعة موسى؛ لم يكن شيئا يذكر؛ لأنهم سكان بدو، ومستعبدون لفرعون؛ فخلقهم الله خلقا جديدا. إذ جعل لهم شأنا يذكر، وجعلهم ملوكا، وآتاهم مالم يؤت أحدا من العالمين. إلى أن جاء محمد علي التدأت به خليقة جديدة. على شريعة جديدة. فكيف تستبعدون خلقكم من جديد. وقد كان لكم خلق من قبله مثله؟

وقال تعالى عن اليهود الأميين والعلماء الملقبون بالشياطين ههنا وفي سورة البقرة: ﴿فوربك لنحشرنهم والشياطين﴾ وفي يوم الرب للهلاك التام. ﴿ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا﴾ عبر عن شدة المعركة وما يناله اليهود فيها بجهنم. لأنهم بعد القتل مباشرة سيدخلون جهنم. لأنه لا فواصل زمنية بين يوم القتل ويوم القيامة من الأموات. والمراد بجثيا: المعنى الكنائي. وهو الذلة والمسكنة. يفسره: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾ لأن الذلة والمسكنة يكونان بعد فقدان الناصر والمعين.

وقد كان اليهود فرقا كثيرة ولكل فرقة شيخها ومعلمها ورئيسها. كالفريسيّين والصدّوقيين. وكان في المسيحيين شيع كالأرثوذكس والكاثوليك. وفي عُرف الكتاب: أن الطائفة يُطلق عليها شيعة. ولأن النصاري طائفة من اليهود؛ أطلق بولس عليهم لقب شيعة. ذلك قوله: «الذين يقولون له شيعة» (أعمال ٢٤ \_ ١٤) \_ «ومقدام شيعة الناصريين» (أعمال ٢٤ \_ ٥) \_ «الذين هم شيعة الصدّوقيين» (أعمال ٥ \_ ١٧)

ويقول تعالى ﴿ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ﴾ والمعنى: نحن أعلم بالمجرمين من اليهود، الذين سيصلون نار المعركة الحامية المعبر عنها بجهنم لشدة هولها.

وخاطب اليهود بقوله ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ أى جميع اليهود سيحشرون فى هذه المعركة ولكن الظالمين لأنفسهم سيقتلون وسيتركون فى أرض المعركة للوحوش المحشورة المنتظرة لجنثهم ﴿كان على ربك حتما مقضيا﴾ أما المتقون والأخيار؛ فإن الله ينجيهم من هذه المعركة. وفى هذا المعنى جاء فى سفر ملاخى: «ولكم أيها المتقون اسمى؛ تُشرق شمس البر... وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم» (ملا ٤: ٢ ـ ٣) وبين الله قدرته على إهلاك الأشرار بقدرته على إهلاك الأشرار بقدرته على إهلاك الأشرار اليهود أثاثا وأجساما حسنة.

ومن أحسن التماثيل المكتشفة تمثال الملكة زنوبيا. في أرض سوريا. وقد وُجد في آثار «تدمر» تمثال للملكة «زنوبيا» وآخر للملك، نقش عليه: «ملك الملوك ومحيى الدولة»

وقد تكلم بعد ذلك عن الوعد والوعيد. فقال: ﴿حتى إذا رأوا ما يوعدون. إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا عنى بالعذاب: عذاب مثل الذي حصل للقرى.

كما حدث في خيبر وغيرها في أرض العرب ويعنى بالساعة: ساعة المعركة. كما حدث في خيبر وغيرها في أرض العرب.

ثم نوع الله في أساليب الكلام عن المعنى السابق: فقال ﴿أفرأيت الذي كفر بآياتنا﴾ وهو لا يقصد يهوديا بمفرده وإنما يقصد جميع اليهود على عادة التوراة في ذلك. فإنه يذكر أباهم ويريد بني إسرائيل جميعا. ومن ذلك: «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» (تث ٦ : ٤) وهو لا يقصد إسرائيل عليه الذي هو يعقوب، وإنما هو يقصد بني إسرائيل جميعا. والمعنى: أن الله آتاهم الأموال والأولاد. فهل أخذوا عهدا من الله أنه لن ينزع منهم الملك والشريعة. على يد محمد عليه الطلعوا على الغيب ورأوا فيه أن ملكهم باق إلى أبد الأبدين؟ إنه لم يطلع ولم ير. وهو سيرث أموالا ويعددها، وفي يوم المعركة سيقتل ويترك كل شيء.

ثم قال تعالى:

﴿واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ﴾ يعنى: أن اليهود صاحبوا الأمم

الوثنية واحتموا بهم، واتخذوهم آلهة. أى سادة عليهم؛ ليعتزوا بهم، مع أن الله قد نهاهم عن مصاحبة الأمم الوثنية. فقد قال فى سفر التثنية: «لا يحل لك أن تجعل عليك ملكا أجنبيا ليس هو أخاك» (تث ١٧: ١٥) وقال فى نفس السفر: «لا يحل لك أن تفعل فعل الأمم الوثنية» \_ «لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم...» (تث ١٨: ٩)

وأشار بقوله: ﴿كلا سيكفرون بعبادتهم، ويكونون عليهم ضدا﴾ إلى أن اليهود سيتبرأون من خضوعهم للأمم، ويكونون على الأمم ضدا، حينما يرون أن الأمم لن تنصرهم في يوم الرب.

# ثم تكلم عن دور علماء اليهود في توجيه اليهود إلى المعركة. فقال:

﴿ أَلَم تر أَنَا أَرْسَلْنَا الشّياطِينَ ﴾ وهم العلماء على الكافرين. وهم اليهود ﴿ تَوْرَهُم (١) أَزّا ﴾ أى توسوس لهم بأنهم على حق، وأن محمدا ساحر أو كذاب؛ لأن قرآنه أساطير الأولين اكتتبها من العلماء. ووجه الله تهديدا للأميين وللعلماء فقال: ﴿ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ﴾ من أصحاب النبى، ومن الملائكة النورانيين، ومن جميع جند الله. ويكون ذلك الإعداد في يوم الحشر إلى هذه المعركة. ففي يوم الحشر ﴿ نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ﴾ وأما المجرمون وهم اليهود فإنهم يساقون إلى جهنم. أى إلى المعركة، حتى إذا ما قتلوا ؛ يستمر سوقهم الى جهنم الحقيقية في الدار الآخرة. إذ لا مدة زمنية بين القتل وبين القيامة من الأموات \_ على رأيهم \_

وفى آخر الكلام يوجه إنذارا لليهود، والذين قالوا اتخذ الله ولدا عن طريق القرآن، ويبشر المتقين بالجنة، ويستدل على قدرته بإهلاك الأمم السابقة. واليهود قد رأوا بأعينهم إهلاك أهل فرعون. فقال ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْن هِلَ تُحِسُ مِنْهُم مِن أَحَد أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزا ﴾؟

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأز: كلمة عبرانية معناها تحمسهم وتشجعهم.

#### وفي سورة طه:

يقول الله تعالى:

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿ اَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ﴿ اَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿ آ وَأَنَا اخْتَر ثُكَ فَاسْتَمَعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ آ إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبَدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لَذَكْرِي فَاسْتَمَعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ آ إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبَدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لَذَكْرِي فَاسْتَمَعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ آ إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبَدُنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لَذَكْرِي فَاسْتَمَعْ لَمَا يَوْحَىٰ ﴿ آ كَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ وَ فَلا يَصَدَّنَكَ عَنْهَا مَن لاَ يُومِنُ بِهَا وَاتَبْعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴾

البيان:

يخبر عن بدء نزول الـتوراة على موسى عَلَيْتُكِم وهو أنه رأى نارا ناحية جبل الطور ﴿فلما أتاها نودى: يا مـوسى؛ إنى أنا ربـك؛ فاخلع نـعليك. إنك بالوادى المقدس طوى وفى كـتاب التوراة: أن الله ناداه بقوله: «لا تقـترب إلى ههنا. اخلع حذائك من رجليك؛ لأن الموضع الذى أنت واقف عليه؛ أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب» (خروج ٣ : ٥ – ٦)

ثم إن قول تعالى: ﴿إن الساعة آتية . . . ﴾ وموسى لن يكون حاضرا فى معركة الساعة فى يوم الرب التى فيها ستنسخ شريعته وسيزول ملكه من العالم. يدل على التفات فى الكلام أم لا يدل؟

من المحتمل أنه يدل على التفات هكذا:

يا موسى. إنى أنا ربك؛ فاخلع نعليك؛ إنك بالواد المقدس طوى. وما تلك بيمينك يا موسى؟... الخ

وقد جاء قـوله تعالى: ﴿وأنا اخترتك فاسـتمع لما يوحى﴾ وما هو هذا الذى سيوحى؟ هـو ﴿إننى أنا الله﴾ إلى قوله ﴿فتردى﴾ جـاء ذلك خطابا لكل يهودى في شخص موسى؛ لأنهم هم المخـتارون لتبليغ رسالته، كمـا في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَلَا

794

اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ويخاطبهم في شخصه بعبادة الله، وإقام الصلاة، وبترك شريعة موسى إذا جاءت ساعة نسخها وزوال الملك القائم عليها، على يد النبى الآتى على مثاله. ويحذرهم من المخالفة بقوله: ﴿ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها ﴾ من الأمم الوثنية. فيكون ﴿ وأنا اخترتك ﴾ إلى ﴿ فتردى ﴾ جملة اعتراضية. وهي تؤدى معنى الغرض من دعوة موسى عَلَيْتَلِمْ. هذا محتمل. ومن المحتمل أيضا: \_ وهو بعيد \_ أن الساعة بمعنى قيام القيامة وانتهاء الحياة الدنيا؛ فيكون النص متشابها. وعليه يتعين البحث عن محكم له.

ثم إن الله تعالى تكلم عن هول الساعة، وبعد كلام طويل، أنهاه بقوله: ﴿إنما اللهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما ﴿ فقال للنبي عَلَيْكُم : إننا آتيناك القرآن، ومن أعرض عنه؛ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وقد عبر بالمفرد وهو يريد الجمع لقوله ﴿خالدين فيه﴾

والمراد بالقيامة: إما قيامة بنى إسماعيل على اليهود في يوم الرب، وإما القيامة العامة من الأموات. والمعنى واحد؛ فإن من مات فقد قامت قيامته؛ لأنه لا مدة فاصلة بين يوم القتل ودخول جهنم. شبه قوله تعالى: ﴿أغرقوا فأدخلوا نارا﴾ بدون تقدير: فمكثوا مدة فأدخلوا نارا.

ثم تكلم عن المعركة بأسلوب النفخ في الصور على عادة القدماء في جمع الناس للمعارك. وفي التوراة يقول النبي يوئيل عن يوم الرب: «اضربوا بالبوق في صهيون. صوتوا في جبل قدسي. ليرتعد جميع سكان الأرض. لأن يوم الرب قادم؛ لأنه قريب. يوم ظلام وقتام. يوم غيم وضباب. مثل الفجر ممتدا على الجبال...»

وقال یوئیل: إن الذین سیحشرون فی یوم الرب هم الیهود والأمم. وهم المعبر عنهم فی السورة: ﴿ونحشر المجرمین﴾ ومن كلامه عن الأمم: «أجمع كل الأمم، وأنزلهم إلى وادى یهو شافاط وأحاكمهم هناك» (یؤ ۳: ۲) ومن كلامه عن الیهود: «نوحی یا أرضی كعروس مؤتزة بمسح من أجل بعل صباها» (یؤ ۱: ۸)

وفى القرآن عن جمع الأمم: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ

وعبروا عن مدة بركتهم. وهي من زمان موسى إلى نهاية ملكهم بأنها فعشرا أن الله على الأرض. وقال أمثلهم طريقة: ﴿إِن لِببتتم الا يوما وكرر الله قوله بقوله في سورة المؤمنون ﴿قَالُوا: لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلُ الْعَادِينَ ﴾ كناية عن قلة أيام ملكهم على الأمم بشريعة موسى.

وفى التوراة: أن الجـبال تنسف والأرض تتـشقق؛ كناية عن هـول المعارك فى يوم الرب.

وقد جاء التعبير بنسف الجبال وجعلها كالهباء في بدء سورة الواقعة. وقد ذكرنا نص التوراة في كلامنا عن يوم الرب فيها.

وقال عن يوم الرب بعد نسف الجبال: ﴿يومئذ يتبعون الداعى﴾ إلى المعركة. فإذا قتل اليهود المكذبون؛ فإنهم من بعد القتل مباشرة يكونون على أبواب جهنم. إذ لا مدة بين القتل في الدنيا، ودخول جهنم في الآخرة؛ لأن الموت يؤدى إلى عطب الجسد. وعطبه يجعل الروح غير قادرة على التأثير فيه. إذا قلنا بأن الروح جسد (١). ولذلك عبر بالقيامة العامة من الأموات بعد القتل مباشرة. وإذا اجتمعوا لطلب الشفاعة؛ فإنه لا يجاب لهم هذا الطلب.

وفى التوراة فى نبوءة العبد المتألم أن الشفاعة خاصة بمحمد على وليس من الحكمة أن يشفع فى المجرمين. كما بين المسيح عيسى على المجيل برنابا.

ثم يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَىٰ ( ١٢٥ ) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ( ١٢٥ ) قَالَ كَذَلكَ أَتَتْكُ آيَاتُنَا فَنسيتَهَا وَكَذَلكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ( ١٢٦ ) وَكَذَلكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآَخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ ﴾

البيان:

 ﴿ذكرى﴾ هل هو على مطلق ذكر. والمراد شرائعه. أم المراد ذكر خاص. إما التوراة وإما القرآن؟ لما كان الخطاب لليهود يكون الإعراض عن الذكر هو الإعراض عن التوراة التى فيها ذكر محمد عليه أنه تكون المعيشة الضنك لكل عاصى عن طريق القياس.

ومن المؤكد أن قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿ خَاصَ فَى اليهود. بدليل قوله تعالى عنهم: ﴿ أَفَلَمْ يَهُد لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِأُولَى النَّهَىٰ ﴾ لأَولَى النَّهَىٰ ﴾

وقد مشت في مساكنهم ــ والمشى هو احتلالها ــ أمـة بابل وفارس واليونان وأهل الروم. واستمر الاحتلال قرونا كثيرة إلى أن جاء الإسلام فحررهم من ذل الأجانب.

ثم قال تعالى: ﴿ولعذاب الآخرة﴾ أى آخر ملك اليهود ونسخ التوراة، وبدء ملك بنى إسماعيل للتمكين للقرآن فى البلاد التى سيفتحونها ﴿أشد﴾ فى معركة يوم الرب ﴿وأبقى﴾ لأنه بعد عذابهم فى يوم الرب؛ لن يكون لهم ملك فى العالم. وعدم الملك يدل على التشرد فى البلاد، والوقوع تحت سلطان البلاد المتشردين فيها. والتشرد مع الذلة والمسكنة؛ هو عذاب أليم.

وقد سبق في علم الله وأنبأ به أن تبقى من اليهود بقية بعد معركة ساعة يوم الرب. وهذه البقية تكون للذلة الجزية، ويدفعون تكون هى «أسرى المعركة» والإسماعيليون يبيعونهم لتجار الرقيق، ليبيعوهم في بلاد الله. وتفرقهم في البلاد أسرى؛ سيجعلهم يخبرون في البلاد بأمر الإسلام. وقد قال الله تعالى في هذا الشأن: ﴿وَلُولًا كُلُمةٌ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسمَّى ﴾ وعن أسرهم هذا يقول المسيح عيسى عَلَيْتَكُم: «ويُسبون إلى جميع الأمم» (لو ٢١)

يريد أن يقول: لولا أن في تفرقهم مصلحة للإسلام وللمسلمين؛ لكان يلزمنا قتلهم جميعا. إذ هم مفسدون. ويكون للقتل أجل نعينه ونسميه، كما عينا وأسمينا الساعة ويوم الرب.

http://www.ai-maktaben.com

ثم خاطب المسلمين في شخص النبي عليه الله الله الله عَنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾

وحكى عن طلب اليهود من النبى آية؛ لتدل على نبوته. ورد بأن آية نبوته موجودة فى الصحف الأولى<sup>(۱)</sup>. وهى التوراة. فإن إبراهيم هو الذى طلبه من الله، والله قد استجاب له. وموسى بين أوصافه. وقال فيها: إنه سيخبر بغيب ويقع الغيب كما قال. فإن اليهود وهم يسمعون أوصاف النبى الآتى. وهى أن يكون من إخوتهم، وأنه يكون أميا غير قارىء ولا كاتب. قالوا فى قلوبهم: فإن جاء كثيرون، وزعم كل منهم أنه هو ذلك النبى، فكيف نعرف منهم الصادق من الكاذب؟

وقد أجاب بقوله: «فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر؛ فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبى؛ فلا تخف منه» أى ينبىء بغيب.

وقد جاء هذا المعنى فى سورة يونس فى قوله ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فيما فيه يَخْتَلَفُونَ (١٦) وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبّهِ فَقُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانتَظرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنتَظرِينَ ﴾ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبّهِ فَقُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانتَظرُوا إِنِّي مَعَكُم مِن الْمُنتَظرِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنتَبْعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَ وَنَحْزَىٰ ﴾

ومعنى هذا الـقول: هو أننا لو أهلكنا اليـهود من قبل ظهـور محـمد عَلَيْكُمُ لَقَالُوا: لم أهلكتنا من قبل أن ترسل إلينا، وتنذرنا بالهلاك على يديه إن كـفرنا به؟ لأن الهلاك ذلة وخزى.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) المعجزات التى أثبتت نبوة موسى عليت للم هى له. ولمحمد على وذلك لأن الله أيده بمعجزات حسية كثيرة بها ثبتت نبوته. ولما استيقن الناس بنبوته علموا أن كل ماقاله ونسبه إلى الله صصحيح. ومما قاله ونسبه: أن نبيا سيأتى لينسخ شريعته. فإذا أتى هذا النبى؛ فإنه لا يحتاج إلى دلائل تدل على صدقه. وتكفى فى معرفة الناس به؛ الأوصاف التى وضعها عليه موسى. وقد انطبقت على محمد؛ فيكون هو المخبر عنه. فلماذا يؤيد بمعجزات حسية. ومعجزات موسى هى له ولموسى؟

## وفي سورة الأنبياء:

يقول الله تعالى ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُّحْدَث إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾

البيان:

يقول لليهود المعبر عنهم بقوله ﴿للناس﴾ إن حسابكم على ما عملتموه فى دين الله؛ قد اقترب يومه، وسيكون لكم هلاك إذا كذبتم وكفرتم بمحمد عليه وأنتم فى غفلة عن هذا الهلاك. ولهذه الغفلة أعرضتم عن القرآن.

ثم قسم الذكر إلى قسمين: ذكر قديم كان مع موسى عَلَيْكِلْم. وهو التوراة، وذكر محدث جديد. وهو القرآن. ويدل على ذلك: أنه قال فى نفس السورة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (١٤) الَّذينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَة مُشْفَقُونَ (٤٤) وَهَذَا ذَكُرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾. ولكنهم استمعوا للقرآن، وانصرفوا عنه إلى حب الدنيا. وعبر باللعب؛ لأنه من سمات حب الدنيا. والقرآن هو الذكر المحدث الجديد، وعبر عنه إرمياء النبى بالعهد الجديد فى مقابل العهد القديم وهو التوراة (١١).

Prologue: In the Beginning

In the beginning, two thousand years before the heaven and the earth, seven things were created: the Torah, written with black fire on white fire and lying in the lap of God; the Divine throne, erected in the heavens...; Paradise on the right side of God; Hell on the left side; the Celestial Sanctuary directly in front of God, having a jewel on its altar graven with the name of the Messiah, and a Voice that cries aloud, Return, oh yoy children of men.

491

<sup>(</sup>۱) في دلالة الحائرين لموسي بن ميسمون: أن التسوراة مخلوقة. وفي بحث علي الانتسرنت عنوانه الطريق إلي التوراة لليهودية تأليف يعقوب نويسنر ۱۹۷۰ أمريكا يقول المؤلف: إن التوراة قديمة، وأن محسمدا عليه كان اسسمه عند الله قبل خلق السسموات والأرض بألفي سنة وعسبر عن «محسمد» بـ «المسيّا» ونص كلامه:

ففي الأصحاح الحادي والثلاثين من سفر إرمياء:

«ها أيام تأتى يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ليس كالعهد الذى قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدى فرفضتهم . يقول الرب. بل هذا هو العهد الذى أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام. يقول الرب. أجعل شريعتى فى داخلهم

وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لى شعبا. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. يقول الرب. لأنى أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد» (إرمياء ٣١)

وبعض المسلمين يفسرون المحدث بأنه رسول الله على المسلمين يفسرهم هذا \_ وهو باطل \_ يدل على أن القرآن محدث وليس بقديم؛ لأن ما بعد المحدث هو محدث مثله. ولو أصروا على قولهم بأن القرآن قديم قدم الله؛ لكان معنى ذلك: أن التوراة هي الذكر المحدث؛ لأنها نزلت على موسى على هذا: أن التوراة غير منسوخة.

ثم تكلم عن الوعد. بمجىء محمد على الله وهلاك اليهود على يديه؛ لأنه مكتوب عنه: «فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلى سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبى؛ تُباد من الشعب»

وقال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَهُ لَوْ يَعْلَمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَ اللَّهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزْءُونَ ﴾ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزْءُونَ ﴾

البيان:

إنهم يقولون هذا على جهة الاستبعاد. ورد على استبعادهم بقوله: لو أنهم

يعلمون علم اليقين أن العذاب سيغشاهم في يوم الرب؛ لما استبعدوا هذا الوعد؛ فإن الساعة ستأتيهم بغتة ولا يستطيعون رد العذاب فيها عن أنفسهم. وإذا طلبوا إبعاد العذاب وإعطائهم مهلة للتوبة؛ فإنهم لا يُنظرون. وما سيحدث لهم هو عدل من الله؛ لأنه حدث لأمم كذبت رسلها قبل محمد عليها الله الله المنها على الله الله المنها قبل محمد عليها الله الله المنها قبل محمد عليها الله المنها قبل محمد عليها الله المنها قبل محمد على المنها قبل محمد على الله المنها قبل المنها قبل محمد على الله المنها قبل محمد على الله الله المنها قبل المنها المنها

ثم تكلم عن أ ـ اليهود المعاصرين ب ـ وعن آبائهم الأولين. فقال: ﴿ بَلْ مَتَعْنَا هَوُلاءِ وَآبَاءَهُم حَتَىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾؟ يريد أن يقول: إن الله أكثر من الخير والنعم عليهم، وعلى آبائهم حتى أنهم نسوا هذا اليوم. ووصف اليهود بأنهم يسمعون، ولكن لا ينتفعون بما يسمعون. كما قال في سورة البقرة ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمُ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لُمْ تُنذَرْهُم لا يُؤمنُونَ ﴾ ثم قال عن مقدمات العذاب: إنه إن أصابهم قليل من العذاب؛ فإنهم لن يتحملوه وسيعترفون بأنهم يستحقوه بظلمهم لأنفسهم. ثم قال عن نصب الموازين. ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطُ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيّئًا وَإِن عَن نصب الموازين. ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطُ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلُمُ نَفْسٌ شَيئًا وَإِن

البيان

إنه قال في سورة مريم: ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ﴿ وههنا يقول: ﴿ ونضع الموازين ﴾ والتوفيق بين المعنيين: هو أنه ههنا يتكلم عن المعاصرين وعن آبائهم. فآباؤهم ستوضع لهم الموازين؛ لأنهم كانوا يعملون على شريعة غير منسوخة. وأما هؤلاء المعاصرين فإنه لا موازين لهم لأن التوراة قد نسخت، ولم يدخلوا في القرآن حتى يكون لهم أو عليهم.

وقد بينا: أنه لا فرق بمدة زمنية بين يوم القتل ويوم المقيامة العامة من الأموات. وإذا انتفى الفرق لعدم الإحساس كما جاء فى الأثر: «من مات فقد قامت قيامته» فإن معنى يوم قيامة بنى إسماعيل على بنى إسرائيل فى يوم الرب؛ هو نفسه لهم يوم القيامة العامة من الأموات. وفى نهاية السورة يخاطب الله جنس إبراهيم وهم العرب واليهود. فيقول: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة﴾ أما المسلمون؛ فإنهم

2 . .

ساروا على نهج الأنبياء. وأما اليهود؛ فإنهم خالفوا نهج الأنبياء ﴿وتقطعوا أمرهم بينهم﴾

\*\*\*

#### يأجوج ومأجوج،

ومن نبوءات التوراة عن محمد على أنه يفتح بلاد يأجوج ومأجوج، وينشر دين الإسلام فيها، ويملك عليها في الأيام الأولى لظهور محمد (١) على المنها نفسها الأيام الأخيرة لملك بنى إسرائيل وشريعتهم. ويأجوج ومأجوج هم في عصرنا هذا بلاد فارس وإيران وأفغانستان والترك وما حولهم. وعبر بقوله: ﴿واقترب الوعد الحق﴾ على هلاك الأمم واليهود في يوم الرب وملك المسلمين على بلادهم. ويأجوج ومأجوج يعتبران من الأمم، والذين كفروا هم اليهود. والمعنى: ستهلك الأمم مع اليهود في يوم الرب. وكرر المعنى. فخاطب اليهود بقوله: ﴿إنكم﴾ أيها اليهود ﴿وما تعبدون من دون الله﴾ وهم الأمم الكافرة. أنتم جميعا ﴿حصب جهنم. النهود ﴿وما تعبدون من دون الله﴾ وهم الأمم الوثنية مثل بابل وفارس واليونان والرومان. هؤلاء كانوا سادة على اليهود، واليهود خضعوا لهم تحت الجزية؛ فصاروا عابدين لهم، أي عاملين بشرائعهم، أو منفذين لأوامرهم. ولفظ العبادة جاء في القرآن عابدين لهم، أي عاملين بشرائعهم، أو منفذين لأوامرهم. ولفظ العبادة جاء في القرآن بهذا المعنى ومنه: ﴿وقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ \_ ﴿أَنْ عَبَدتٌ بني إسْرائيل﴾ وفي التوراة هذا المعنى ومنه: «اسكنوا الأرض وتعبدوا لملك بابل فيكون لكم خير» (٢ مل

إسماعيل على شريعة محمد عَالِيْكُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في سفر حزقيال ٣٨

<sup>«</sup>وكان إلى كلام الرب قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج رئيس روش. ماشك وتوبال، وتنبأ عليه. وقل: هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك ياجوج رئيس روش ماشك وتوبال، وتوبال، وتنبأ عليه. وقل: هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك ياجوج رئيس روش ماشك وتوبال، وأرجعك وأضع شكائم في فكيك، وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين أفخر لباس. جماعة عظيمة مع أتراس ومجان. كلهم محسكين السيوف. فارس وكوش وفوط. معهم كلهم بمجن وخوذة وجومر وكل جيشه وبيت توجرمة من أقاصى الشمال مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك. استعد وهيىء لنفسك أنت وكل جماعاتك المجتمعة إليك؛ فصرت لهم موقرا. بعد أيام كثيرة؛ تُفتقد. في السنين الأخيرة تأتى إلى الأرض المستردة من السيف، المجموعة من شعوب كثيرة، على جبال إسرائيل...الخ» وقال: «في الأيام الأخيرة يكون» وهي آخر أيام بني إسرائيل على شريعة موسى، وبدء أيام بني

٧٥ : ٢٥) أى اخضعوا لأوامره. والحاكم الأجنبى يعتبر إلها ــ مجازا ــ بمعنى السيد والرئيس. لا إنه إله على الحقيقة. فكأنه يقول: إنكم والذين تخضعون لهم من دون الله. وهم الأجانب المحتلون لبلادكم؛ حصب جهنم. وإنهم كانوا آلهة في الدنيا. أي سادة ورؤساء. وهم ليسوا آلهة ولا رؤساء حال دخولهم جهنم من بعد هلاكهم في يوم الرب.

ثم تكلم عن المؤمنين الأخيار من اليهود والأمم. فقال: ﴿إِن الذين سبقت لهم منى الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾ وقد جاء فى التوراة: أن موسى كان إلها لفرعون. أى سيدا. كما فى الأصحاح السابع من سفر الخروج. وتكلم بولس كثيرا عن الذين سبقت لهم الحسنى، فى رسالته إلى أهل روما. ومن كلامه: «لأن الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم. . . » (رو ٨: ٢٩ ) والفزع الأكبر هو يوم الرب. وقد بين: أن الأخيار لا يحزنهم الفزع الأكبر، والأشرار هم الذين يحزنون؛ لأنه من بعد القتل مباشرة سيكون لهم بقاء فى جهنم.

ثم تكلم عن طى السماء. وقد بيناه فى كتابنا «هرمجدون / حقيقة أم خيال» (١) ثم تكلم عن طى السماء. وقد بيناه فى كتابنا «هرمجدون / حقيقة أم خيال» ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾

كتب في الزبور السابع والثلاثين، وكتب في التوراة ــ التي هي الذكر ــ في بركة إبراهيم وإسحق وإسماعيل: أن الأرض يرثها عباده الصالحون. ثم هدد اليهود بالهلاك في يوم الرب، وبين أن محمدا لا يعلم يوم الهلاك ولا ساعته بقوله: ﴿وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون﴾

\*\*\*

وفي سورة الحج:

يقول الله تعالى:

2.4

<sup>(</sup>١) هرمجدون ـ نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيْءٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلَ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّه بِغَيْرِ عَلَم وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانَ مَرِيدٍ ۞ كُتبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَاهُ فَأَنَّهُ يُضَلِّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَلْم وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانَ مَرِيدٍ ۞ كُتبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَاهُ فَأَنَّهُ يُضَلِّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَاهُ فَأَنَّهُ يُضَلِّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَاهُ فَأَنَّهُ يُضِلِّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَاهُ فَأَنَّهُ يُضَلِّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾

البيان:

المراد بالناس: اليهود خاصة. وهو يأمرهم بالتقوى، وينذرهم بزلزلة الساعة.

وههنا أمران: ١ ـ الزلزلة ٢ ـ والساعة. وهما في الآية شيء واحد. ومعناه: أنهم لن يحتملوا العذاب في معركة الساعة؛ لأنها عليهم ستكون مثل الزلزال المدمر، الذي يخرب المدن والقرى، ولا يبقى لهم من أثر. ثم تكلم عن يوم الساعة. والمراد به: يوم الرب، وهو اليوم الذي ستكون فيه معركة الساعة. وهو يوم عسير على اليهود الكافرين بالنبي عليه النبي النبي عليه النبي النبي النبي عليه النبي النبي

## أما عن الزلزلة:

ففى سفر النبى حَجَّى: «لأنه هكذا قال رب الجنود: هى مرة بعد قليل. فأزلزل السموات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتى مشتهى كل الأمم. فأملأ هذا البيت مجدا. قال رب الجنود. لى الفضة ولى الذهب. يقول رب الجنود. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. قال رب الجنود. وفى هذا المكان أعطى السلام. يقول رب الجنود» (حج ٢ : ٢ \_ ٩)

يعنى بالزلزلة للسموات والأرض والبحر واليابسة: الكناية عن الهول المصاحب لظهور «مشتهى كل الأمم» \_ وهو محمد عليا حسب تفسير المسيح فى إنجيل برنابا \_ لأنه سيبيد كل نفس لا تسمع لكلامه من الشعب.

ويعنى بزلزلة كل الأمم: أن الأمم ستهلك مع اليهود في الأيام الأولى لظهوره والمراد بامتلاء البيت مجدا: هو أن الكعبة سيظهر مجدها من مبعث النبي علينها

والبيت الأخير: هو مكة. والبيت الأول هو هيكل سليمان \_ بحسب تفسير اليهود العبرانيين \_ ومن مكة يعطى للعالم شريعة سلام. ويدل تعبير «رب الجنود» على حرب ستحدث، وأن الله فيها سينصر نبيه.

#### وأما عن الساعة:

فإن بعض الحواريين سألوا المسيح عن زمن هدم هيكل سليمان وخراب أورشليم. وأجاب بقوله: سأعطيكم علامات إذا حدثت، تعلمون من آخر علامة أن النبى الذى أبشر به سيظهر، وبه ستنقطع النبوة وتختم فى بنى إسرائيل، وبه يكون هدم الهيكل، وخراب أورشليم طبقا لما قال دانيال النبى فى الأصحاح التاسع. فإنه قال بعد كلام كثير: «سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة؛ لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدى ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين» \_ وقال: «يبطل الذبيحة والتقدمة. وعلى جناح الأرجاس مخرب، حتى يتم ويصب المقضى على المخرب»

#### ومن العلامات:

۱ ـ ظهور أنبياء كذبة ۲ ـ حروب تـقوم بين الأمم ٣ ـ قيام أمـة على أمة ومملكة على مملكة ٤ ـ ظهور مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن ٥ ـ اضطهاد اليهود لأتباع المسيح ٦ ـ ارتداد بعض النصارى ٧ ـ قتل اليهود لكثيرين من أتباع المسيح ٨ ـ وينتشر الإنجيل في العالم «ثم يأتي المنتهى» وهو النبي الذي أبشر به.

#### رجسة خراب دانيال:

وقال المسيح إذا حدثت هذه العلامات، وظهر النبى. فاعلموا: أن الخراب الذى أنبأ عنه دانيال؛ سيقع. إذ ستقوم حرب شديدة بين النبى الآتى وأصحابه وبين اليهود. وعند تمامها تخرب أورشليم، ويهدم الهيكل. وهو يعنى بهدم الهيكل: نسخ التوراة وإزالة رسومها. ذلك قوله: «فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان المقدس...»

http://www.al-maktabeh.com

#### ضراوة المعركة:

وقال المسيح لأتباعه: لا تشتركوا مع اليهود في هذه المعركة؛ لأن وقعها سيكون شديدا. وليس من الهلاك؛ نجاة «فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. . . . » إلى أن قال: «وويل للحبالي والمرضعات في تلك الأيام» وقد جاء في القرآن في هذا المعنى: ﴿يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها﴾

وقال المسيح: «لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن، ولن يكون» والمراد بالعالم: من بدء ملك اليهود ونبوتهم من موسى عَلَيْتِكِم الى حين نسخ التوراة. وهو لا يقصد من آدم وحواء. وذلك لأن هلاكا قد حدث من بدء الخليقة إلى زمان موسى. مثل هلاك قوم نوح وعاد وثمود.

ويطلق اليهود على المدة من موسى إلى ظهور النبى المنتظر؛ عالم. ومن النبى المنتظر إلى انتهاء الدنيا؛ عالم. فهما عالمان، ولكل عالم شريعة وملك. وفي كتب الأناجيل كلام كثير عن العالمين هذين. منه: «لا في هذا العالم، ولا في الآتى» (متى ١٢ : ٢١)

فإذا حدث الضيق العظيم على يد محمد وأصحابه، وتم على أيديهم عذاب لا يطاق لليهود، وابتدأ عالمه. فإن عالمه لن تكون فيه ضيقات تشبه الضيقة التي حدثت في يوم الرب. وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنزِّلُها عَلَيْكُمْ فَإِنّي أُعَذَّبُهُ عَذَابًا لاّ أُعَذَّبُهُ أَحَدًا مّن الْعَالَمِينَ أَى أَن المائدة كَانت معجزة من أجل أن يصدقوا كلامه عن محمد. فإذا جاء وكفروا به؛ ينزل عليهم هلاكا في يوم. لا ينزله من بعدهم على أمة من الأمم. ويعنى بالأمة التي لن ينزل عليها عذابا أمة محمد عير الله في يوم. هذا أمة تسلم الملك منها وتسلم الشريعة.

ثم تكلم عن هول المعركة بأساليب مجازية تناسب الهول. فقال: «تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السموات

تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء» وابن الإنسان: هو لقب لمحمد على الأصحاح السابع من سفر دانيال.

وأكد على أن ساعة المعركة ستأتى بغتة، ولا يعلم موعدها إلا الله وحده. فقال: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبى وحده»

وهذا هو نص كلام المسيح عن الساعة من إنجيل مرقس. وهو طويل في إنجيل متى ٢٤ وله نظير في لوقا ٢١

#### النص:

«وفيما هو خارج من الهيكل. قال له واحد من تلاميذه: يا معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية. فأجاب يسوع وقال له: أتنظر هذه الأبنية العظيمة. لا يترك حجر على حـجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد قل لنا: متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ . فأجابهم يسوع وابتدأ يقول: انظروا لا يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمى قائلين: إنى أنا هو. ويضلون كثيرين. فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا. لأنها لابد أن تكون. ولكن ليس المنتهي بعد. لأنه تقوم أمة عـلى أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل في أماكن وتكون مـجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الأوجاع. فانظروا إلى نفوسكم. لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلى؛ شهادة لهم. وينبغى أن يُكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا. بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا. لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده. ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم. وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمـــى. ولكن الذي يصبــر إلى المنتهى؛ فــهذا يخلص. فــمتى نظرتم رجـسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة، حيث لا ينبغي. ليفهم القارى. فحينئذ

2.7

ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا. والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالي والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكى لا يكون هربكم في شاء. لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام، لم يخلص جسد. ولكن لاجل المختارين الذين اختارهم ؛ قصر الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك؛ فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. فانظروا أنتم. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء.

وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق. فالسمس تظلم والقمر لا يعطى ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السموات تتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد؛ فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح. من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. فمن شجرة التين تعلموا المثل. متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم: لا يمضى هُذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. و أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا. اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذاً. لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت. أمساء أم البواب أن يسهر. اسهروا إذاً. لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت. أمساء أم الحول للجميع: اسهروا» (مرقس ١٣)

## ونرجع إلى كلام القرآن عن الساعة ويوم الرب:

ثم قال تعالى: ﴿يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ﴾ ما المراد بالبعث؟

هل هو البعث من الأموات في نهاية الحياة الدنيا؟ ليس هذا هو المراد ههنا. وذلك لأن اليهود لا ينكرون البعث من الأموات. فإنهم ﴿قَالُوا: لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ ولأن العرب لا ينكرون البعث من الأموات؛ لأنهم من نسل إبراهيم عَلَيْتِهِم وكانوا مكلفين بالعمل بالتوراة. وليس الخطاب بالناس في القرآن إلا لليهود. وعليه يكون للبعث معنى آخر؛ فما هو هذا المعنى الآخر؟ \_ وإنه لهو المراد \_

إن اليهود في ذاك الوقت كانوا على شريعة التوراة. يقرأونها ويعلّمون بها ويعملون. كل على قدر نيته. وقراءتها والتعليم بها والعمل بها يدل على أنهم بها أحياء. غير أموات. والله يريد لهم حياة جديدة على شريعة جديدة غيرها هي القرآن. وعليهم إذا أرادوا الحياة الجديدة أن يتركوا الشريعة القديمة وهي التوراة. والترك موت. ومن بعده البعث للشريعة الجديدة. فكأنه يقول لهم: ألست قادرا إذا متم عن التوراة أن أبعثكم خلقا جديدا على القرآن؟ ألست أنا الخالق من العدم على مراحل؟ وذكر المراحل الجسدية يشير بالمراحل إلى تدرج التشريع من بدء الخليقة. فمن آدم إلى نوح كانت وصايا خلقية ليعامل الناس بعضهم بعضا بالحسني.

ومن نوح إلى موسى كانت شريعة، فيها تحريم القتل ظلما. وإباحة كل المطعومات. ومن موسى إلى محمد كانت شريعة. فيها ﴿موعظة وتفصيلا لكل شيء ﴾ ولكنها كانت صعبة. فإذا كان منى ذلك على مراحل؛ كما هو منّى الخلق على مراحل. فلماذا تستبعدون البعث الجديد على الشريعة الجديدة؟ لماذا تستبعدون نسخ الشرائع؟

ثم قال بعد ذلك: ﴿وأن الساعة لآتية لا ريب فيها ﴾ وهى ساعة هلاك اليهود المكذبين لتتطهر الأرض منهم ﴿وأن الله يبعث من فى القبور عبسر بالقبور عن الموت؛ لأن المترتب على الموت قبر. والمعنى: وأن الله يبعث الأموات عن الشريعة القديمة إلى حياة جديدة على القرآن الكريم.

## ثم شرع الله في الكلام عن يوم الرب فقال:

http://www.al-maktabeh.com

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةً مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ سَنَةً مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾

\*\*\*

التفريق بين ساعة المعركة

وبين عذاب يوم عقيم:

وقال تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرْيَةَ مَّنْهُ حَتَىٰ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتَيهُمْ عَذَابُ يَوْمَ عَقيم ۞ الْمُلْكُ يَوْمَ عَذَابُ يَوْمَ عَقيم ۞ الْمُلْكُ يَوْمَ عَذَابُ يَكْمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعيم ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَعَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهَينٌ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رَوْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ وَاللَّهِ تَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرُولَقَيْنَ ﴾

لبيان:

فرق بين يوم الرب الذى ستكون فيه معركة الساعة، وبين يوم عذاب قبلها. أو بعدها. كعذاب الأمم قبل يوم القيامة المذكور في سورة الإسراء. ومثل عذاب اليهود في غزوة خيبر وما يشبهها. وعذابهم في مرتى الفساد والعلو. ثم قال عن يوم الساعة: ﴿الملك يومئذ لله يحكم بينهم﴾ وقسمهم إلى قسمين: قسم الأخيار. وهؤلاء سينضمون إلى جند المسلمين. ومن يقتل منهم سيدخل الجنة. وقسم الأشرار. وهؤلاء هم الكافرون المكذبون. ومن يقتل منهم سيدخل النار. وليس من مدة فاصلة بين القتل وبين الجنة أو النار؛ لانقطاع الإحساس بهلاك الأجساد. كما قال عن قوم نوح: ﴿أُغُوفُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ أى دخلوا نار الآخرة عقب الغرق مباشرة. لأنه لا مدة بين القتل وبين الآخرة. ومثله قوله عن الشهداء: ﴿بَلُ أَحْيَاءُ عَنِدَ رَبِّهِمْ يُرزّقُونَ ﴾ في الآخرة؛ لأن عدم القتل كان عائقا عن دخولهم الجنة. فلما قتلوا؛ زال العائق. ولعدم الإحساس بالمدة قال: ﴿عند ربهم يرزقون﴾ من بعد القتل في الدار الآخرة بدل رزقهم عنده في دار الدنيا. وأشار بقوله ﴿أحياء﴾ إلى أنهم من

بعد القتل مباشرة أحياء؛ لأنه لا مدة بين القتل وبين يوم القيامة؛ لانتفاء الإحساس بسبب هلاك الجسد. إذ الروح لا تؤثر في جسد هالك. إن قلنا بأنها جسم أو قلنا بأنها جوهر روحاني مجرد عن الجسمية.

\*\*\*

### وفى سورة المؤمنون:

يقول الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابُ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٤٦) وجعلنا ابن مريم وأمَّه آية وآويناهما إِلَىٰ رَبُوة ذَات قُرَار ومعين ۞ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمُلُوا صالحا إِنِّي بما تعملون عليم (٥٠) وإِنَّ هذه أُمَّتكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأُنَا رَبَّكُمْ فَاتَّقُون (٥٢) فَتَقَطُّعُوا أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ زُبُرا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٣) فَذَرْهُمْ فِي غُمْرِتهم حَتَّىٰ حين (٥٠) أيحسبون أنَّما نمدُّهم به من مَّال وبنين (٥٠) نسارع لهم في الْخُيْرَات بَل لا يُشْعُرُون (٥٦) إِنَّ الَّذين هُم مَّن خَشْيَة ربَّهم مَّشْفقون (٥٧) والَّذين هم بآيات ربُّهم يؤمنون (٥٠٠ والَّذين هم بربُّهم لا يشركون (٥٠٠ والَّذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 🕤 أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون (٦٦) ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحقّ وهم لا يظلمون (٦٢) بل قلوبهم في غمرة مّن هذا ولهم أعمال مّن دون ذلك هم لها عاملون (٦٣) حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون (٦٤) لا تجأروا اليوم إِنَّكُم مِّنَّا لا تنصرون (٦٠٠ قد كانتُ آياتي تتليٰ عليكم فكنتم عليٰ جاءهم مّا لَمْ يَأْتَ آبَاءُهُمُ الأُوَّلِينَ (٦٦) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مَنكرُونَ (٦٩) أُمْ يَقُولُونَ بِهِ جَنَّةً بِلِّ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۞ وَلُو اتَّبُعَ الْحُقُّ أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكْرهم مُّعْرضُونَ (٧١) أَمْ تَسْأَلَهُمْ خَرْجَا فَخَرَاجَ رَبُّكَ خَيْرَ وَهُو خَيْرَ الرَّازِقِين (٧٢)

٤١٠

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُستَقيم (٧٣) وَإِنَّ الَّذِينَ لا يَؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصّراط لَنَاكبُونَ (٧٤) ولَوْ رَحمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم مّن ضَرِّ لَّلَجُّوا في طَغْيَانهمْ يَعْمَهُونَ ٧٦ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لرَبِّهم وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٦ حتى إذا فتحنا عَلَيْهم بابا ذا عُذاب شديد إذا هم فيه مبلسون (٧٧) وهُو الَّذي أَنشأَ لَكُمُ السُّمْعُ وَالأَبْصَارُ وَالأَفْئِدَةُ قَليلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠ وهُو الَّذِي ذَرَأَكُمْ في الأرض وإليه تحشرون (٧٩) وهُو الَّذي يُحْيي ويُميتُ ولهُ اخْتلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أُفُلا تُعْقِلُونَ ٨٠ بَلْ قَالُوا مِثْلُ مَا قَالُ الأُوَّلُونَ ٨١ قَالُوا أَئِذًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعظَامًا أَئنًا لَمَبْعُوثُونَ (٨٢) لَقَدْ وُعدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاًّ أَسَاطيرُ الأُوَّلِينَ (٨٣) قُل لّمَن الأَرْضُ وَمَن فيهَا إِن كَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ للّه قُل أَفلا تَذَكَّرُونَ هِ فَلُ مَن رَّبُّ السَّمَوَات السَّبْع وَرَبُّ الْعَرْش الْعَظيم (٦٦) سَيَقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلا تُتَّقِونَ ﴿ إِنَّ قُلْ مَنْ بِيَدِه مَلَكُوتَ كُلَّ شَيْء وَهُو يَجِيرُ وَلا يَجَارُ عَلَيْه إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨ سَيَقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنَّىٰ تَسْحُرُونَ ﴿٨٩ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحُقّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴿۞ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ من وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ منْ إِلَه إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَه بمَا خُلْقُ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض سُبْحَانَ اللَّه عَمَّا يَصفُونَ ﴿ وَالْمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَة فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٣٦ قُل رَّبِّ إِمَّا تُريَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ٣٣ رَبِّ فَلا تَجْعَلْني في الْقُوم الظَّالمينُ (٩٤) وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكُ مَا نَعدهم لقادرون (٩٥) ادْفَعُ بالَّتي هي أحسن السّيّئة نحن أعلم بما يصفون (٩٦) وقل رّب أعوذ بك من همزات الشَّيَاطين ﴿٩٠ وأُعُوذُ بِكُ رِبُّ أَنْ يَحْضُرُونَ ﴿٩٨ حَتَّىٰ إِذَا جِاءَ أَحِدُهُمُ الْمُوتُ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفخَ في الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذ وَلا يَتَسَاءَلُونَ (١٠٠٠) فَمَن ثَقَلَتْ مَوَازينَهُ فَأُولْئكَ هَمَ الْمَفْلحُونَ (١٠٢٠) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٣) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذَّبُونَ (١٠٥)

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ (١٠٠٠) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا فَاللَّهُ وَلَا تُكَلِّمُونِ (١٠٠٠) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاغْفَرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٠٠) فَاتَخَذْتُمُوهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاغْفَرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٠٠) فَاتَخَذْتُهُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١٠٠٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيُومَ بِمَا سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذَكْرِي وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١٠٠٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيُومَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (١١٠٠) قَالَ كَمْ لَبِعْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٠٠) قَالُوا لَبِعْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمَ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ (١٠٠٠) قَالَ إِن لِبَعْتُمْ إِلِنَّا لا تُرْجَعُونَ (١٠٠٠) فَتَعَالَى لَيْمُا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (١٠٠٠) فَتَعَالَى لللهُ الْمُلكُ الْحَقُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو رَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٠٠) وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ اللهُ الْمُلكُ الْحَقُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو رَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٠٠) وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحَمِينَ ﴾ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحَمِينَ ﴾

البيان:

وقال عن هؤلاء المترفين: إنه في يوم الرب سينالون عقابا أليما، وسيكون لهم صوت فظيع من شدة العذاب يستيغشون به الله ليرحمهم من عذاب هذا اليوم. وقد ردّ عليهم بقوله: ﴿لا تجاروا اليوم﴾ أى في يوم الرب. يوم المعركة الفاصلة بين اليهود والمسلمين في فلسطين في أيام عمر بن الخطاب وطفي (إنكم منا لا تنصرون) وإن كنتم ترون أن النصر يكون بغيرنا من المسيحيين، الرومان وغيرهم من سائر

http://www.al-maktabeh.com

الأمم؛ فالجأوا إليهم. أما منا؛ فلا.

والسبب فى ذلك: أنكم كـذبتم بآياتى، واستكبرتم ولم تدخلوا فى الإسلام مع الداخلين.

ثم شرع في كلام جديد. وهو الكلام في نبوءات التوراة الدالة على محمد عليه ومن هذه النبوءات: نبوءة موسى عليه التي يقول فيها عنه: إنه سيكون نبياً أميا لا يقرأ ولا يكتب وسيقول لهم كل ما يقوله الله له «فيكلمهم بكل ما يوصيه به» وفي هذه النبوءة: أنه يبيد ويهلك من الشعب كل من لا يؤمن به. ونبوءة القول هذه موجودة في الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية؛ فلم لم يتدبروا القول الذي هو فيها وهو فيكلمهم بكل ما أوصيه به؟ وهذا القول جاءهم من الآباء الأولين. من موسى نفسه صاحب الشريعة. فمحمد جاء كما قال عنه موسى والآباء.

ثم قال: إن أوصافه؛ تدل عليه وتعرفهم به.

ويسألهم سؤال توبيخ في هذا اليوم العصيب عن أوصافه في التوراة. ألا تعرفكم به؛ أم أنكم عرفتموه بأوصافه بعدما تدبرتم القول ورأيتم أنه مجنون؟ والذي يدل على أنه ليس بمجنون: هو أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض. وهذا القرآن آتاهم بذكرهم. وذلك لأن التوراة ذكر، والله قد وضع في القرآن من التوراة شيء كثير بالمعنى. مما يدل على محمد على محمد على فحفظ لله في القرآن بهذا الوضع كثيرا مما في التوراة عنه؛ حتى إذا ضاعت يكون القرآن حافظا لكثير مما كان فيها. ويقول الله تعالى في ذلك: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكُر وَإِنًّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ في القرآن.

وقال: إن القرآن ذكر محدث، والتوراة ذكر قديم. أى أنهما عهدان: عهد قديم، وعهد حديث. وهذا واضح من أول سورة الأنبياء. وبعدها تكلم عن ذكرين: ذكر كان منزلا في حياة موسى، وذكر جديد قال عنه: ﴿وَهَذَا ذَكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْناهُ ﴾ ثم قال تعالى عن عذابهم في يوم الرب: ﴿حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه ملبسون ﴾ فالعذاب الشديد: هو العذاب في يوم الرب، وفيه تكون معركة الساعة المكتوب عنها في أول سورة الروم وهو: ﴿ويَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ

يُبلس الْمُجْرِمُونَ ﴾ ثم بعد ذلك يحكى عنهم أنهم قالوا مثلما قال آباؤهم من الأنبياء في أمر، في أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ﴾؟ لقد اتفقوا مع الأنبياء في أمر، واختلفوا عن الأنبياء في أمر. اتفقوا على أن العامل بالشريعة طالما هو عامل بها؛ يكون حيا بها. فإذا تركها يكون بالترك ميتا عنها. فإذا قبل من بعد الترك شريعة أخرى؛ يكون حيا عليها، شبه من بعث من الموت. فاليهود المعاصرون للنبي والأنبياء السابقون متفقون على أن الشريعة حياة. فإذا أرادوا الحياة على شريعة أخرى، يلزمهم الموت عن الأولى. موتا مجازيا بمعنى الترك. والاختلاف بين المعاصرين وبين الآباء: هو أن المعاصرين لا يريدون موتا ولا حياة ولا نشورا. وأما الآباء فلو فرض أنهم أحياء في حياة محمد؛ لماتوا عن التوراة وحيوا على شريعته.

وقد وعدوا بهذا. وقال المعاصرون: إن هذا إلا أساطير الأولين. أما الأولون فلم يقولوا.

ثم شرع فى الكلام فى رؤية المعركة فقال للنبى عَلَيْكُمْ: قل يا محمد فى حالة أن تكون هذه المعركة فى حياتك: لا تجعلنى. لا أنا ولا أصحابى فى عداد القوم الظالمين. وهم اليهود. وأشار بقوله: ﴿وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون﴾ على أن المعركة ستكون من بعد وفاته؛ لقوله فى سورة الرعد: ﴿وَإِن مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ اللّٰهِ عَدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحسابُ﴾

ووصف الله حال اليهود وقت المعركة فقال: إذا رأوا شدتها وهولها؛ يقول الواحد منهم: ﴿ رَبِ ارجعوني لعلى أعمل صالحا فيما تركت ﴾ وقد رد بقوله: إن رجوعه لا فائدة منه؛ لأن الإنذارات توالت عليه كثيرا.

\* \* \*

## ونقول عن حياة البرزخ:

إنه حينما يموت الميت \_ حسب اعتقاد اليهود \_ فإنه لا يحيى في القبر لنعيم أو لعذاب، وجسده يفني. وإذا فني الجسد؛ تفسد الأعضاء؛ فلا يؤثر فيها الهواء.

\$1\$

والروح (١) عندهم ــ حسب الواضح من سفر الحكمة ــ هي هواء الجو. إذا مر على أعضاء صالحة لاستقباله في الجسد؛ يكون الجسد بالهواء حيا.

فالروح هي الهواء. وحيث أنه لا جسد في القبر، ولا أعضاء صالحة؛ فإن الحياة في البرزخ تكون منتفية. وعلى ذلك فلو فرضنا أن يهوديا مات في الساعة الخامسة من يوم السبت؛ فإنه في يوم البعث للحياة للآخرة لو جمعت عظامه واكتسيت باللحم والجلد، وأصبحت أعضاؤه سليمة، وصالحة لاستقبال الهواء كما كان في الدنيا؛ فمن الساعة الخامسة من يوم السبت الذي مات فيه، إلى الساعة الخامسة من اليوم الذي سيحيا فيه في الآخرة؛ تكون المدة منتفية؛ لانتفاء الإحساس (۱) اختلاف اليهود في الروح:

فى سفر زكريا: «يقول الرب باسط السموات، ومؤسس الأرض، وجابل روح الإنسان فى داخله» (زك ١٢ : ١) ومعنى هذا \_ على ظاهر اللفظ \_: أن الروح جسم مستقل عن جسم الإنسان وموجود فى داخل جسم الإنسان. ويقول سعديا الفيومى: إن الروح هى النفس. وإنها جوهر عقلى صافى أصفى من جوهر الكواكب والأفلاك ولكننا لا نراها فى الحس وفى سفر الحكمة: أن جماعة من اليهود ينكرون استقلال الروح عن الجسم، ويقولون: هى هواء مثل الدخان، وأن النطق شرارة من حركة قلوبنا (حك ٢)

وعند اليهود المثبتين للأرواح خلاف في السروح. هل هم جسم أم هي جـوهر روحاني مـجرد عن الجسمية؟ فالجمهور مثل الجمهور عند المسلمين. والفلاسفة مثل الفلاسفة.

فابن كمونه وهو من الفلاسفة يقول: إن المراد بالنفس جوهر ليس بجسم ولا جزئه ولا حال فيه، وله تعلق بالجسم من جهة التدبير له والتصرف فيه والاستكمال به.

وينكر ابن كمونه الحياة في القبر كما ينكر اليهود. ويثبت البعث في الحياة الآخرة من بعد الموت. وعندنا نحن المسلمين اختلاف في الحياة في القبر. وعندنا اختلاف في حقيقة الروح. مع اتفاقنا على البعث في الدار الآخرة. ولا أحد ينكره من المسلمين.

وأما الروح المسئول عنه في سورة الإسراء. فهو محمد رسول الله عليه الله عليه كما هو مبين في كتابنا حياة القبور بين المسلمين وأهل الكتاب. وبيان ذلك: أن عيسى عليه قال «بيراكليت الروح القدس» أى أحمد الآتي من قبل الله القدوس الطاهر. وصار لقب «الروح» علما غالبا عليه حتى أنه إذا قيل بيراكليت يعرف أنه هو، كما يعرف بالروح سواء بسواء. وقال عيسى عليه إنني لن أعلمكم كثيرا وإذا جاء «الروح القدس» فإنه سيعلمكم كل شيء . فلما جاء الروح قال: ﴿وما أوتيتم ﴾ من عيسى ﴿من العلم إلا قليلا ﴾ (راجع يوحنا ١٤ +)

ويقول اليهود: إنه من بعد الموت إلى قيام القيامة؛ تكون الأجسام والأرواح في مكان للحفظ.

بانتفاء الجسد والهواء. فإذا فرضنا أن المدة ملايين السنين من موته فى الساعة الخامسة إلى حياته فى الساعة الخامسة؛ نفرض أنها ملايين فى نظرنا، ونعتقد أنها ليست مدة. ومثل ذلك مثل النائم ينام فى الساعة الخامسة مثلا، ويستيقظ فى الخامسة التى بعدها، ولا يحس بمدة، وفى حال استيقاظه يعتقد أنه هو هو حال نومه. فقوله تعالى: ﴿ومن ورائهم. برزخ إلى يوم يبعثون﴾ هذا البرزخ هو الحاجز بالموت، ومدة الحاجز تكون من الموت إلى البعث فى الدار الآخرة. وهو ليس مكانا فيه أجساد أو أرواح أو أجساد بأرواحها، وإنما هو المدة التى فيها قد فُقد الإحساس. وعبر عنها بالبرزخ بلسان بنى آدم. لأن فقد الإحساس شبيه بوضع الأجساد فى مكان أمين.

## ضياع الأنساب:

ثم تكلم الله عن جمع اليهود وشركائهم من الأمم في يوم الرب بقوله: ﴿فَإِذَا نَفَخُ فِي الصُورِ ﴾ وهو كناية عن التجمع كما هي عادة المحاربين القدماء ﴿فلا أنساب بينهم ﴾ يعنى: أن العرب أصحاب محمد، واليهود المكذبين به؛ أولاد عم؛ لأنهم جميعا من نسل إبراهيم عَلَيْتُلِم والإيمان الذي فصل بين إبراهيم وأبيه إذ كان أبوه كافرا، وقطع الأنساب والصلات؛ هو نفسه الإيمان الذي قطع الصلة بين المسلمين وبين اليهود. كما يقول الله تعالى عن إبراهيم وأبيه: ﴿فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبِراً وَبِينَ المُهُودِ.

The conquest of Jerusalem by the Romans in 70 A.D. led to the foundation of classical, rabbinic Judaism under the leadership of Yohanan ben Zakkai and othe great rabbis. The Moslem conquest of the Middle East in 640 A.D. afterward renewed the philosophical and mystical inquin The advent of.

www.ai-maktabeh.com

<sup>(</sup>۱) المسيحيون يغالطون في موضوع نهاية اليهود بقولهم إنه كان في سنة سبعين وسنة مائة واثنين وثلاثين ميلادية. وهم يغالطون حتى لا يلزمهم الدخول في الإسلام. لأن نهاية اليهود كما في التوراة لاتكون إلا على يد محمد عليه الله والرومان في سنة ٧٠ و ١٣٢ قد كسروا شوكة اليهود، ولكن لم ينهوا ملك اليهود ولم يستخوا شريعتهم؛ وذلك لأن دانيال النبي حدد نهاية الملك والنسخ بزوال الرومان نهائيا من فلسطين. وقد بقى الرومان وبقى معهم اليهود تحت الجزية فيها إلى ظهور المسلمين. وقد أزالهم المسلمون في سنة ٦٣٨ في عهد عمر بن الخطاب. وفي بحث على الانترنت كتب يعقوب نويسنر:

منه ﴾ وأشار إلى فلاح المؤمنين بشقل الموازين، وأشار إلى خسران اليهود بخفة الموازين، وأشار بلفح النار لوجوهم إلى شدة المعركة.

ولما طلبوا الخروج. هل طلبوا الخروج من فلسطين أم الخروج من المعركة؟ إنهم إن طلبوا الخروج من فلسطين، وقالوا: لن نعود إليها بعد. فإن عدنا ونحن نكذب بمحمد؛ فإنا ظالمون. أو طلبوا الخروج من المعركة؛ فإن عدنا إلى مثلها ونحن نكذب بمحمد؛ فإنا ظالمون. فإن المعنى واحد؛ فإن الخروج منها هو خروج من الأرض وتركها للمسلمين؛ ليرثوها إرث ديانة وشريعة.

وبين أنهم يكذبون وأنهم كانوا يضحكون من المؤمنين. وقد حكى الله عن هذا المعنى في سورة المطففين.

ثم سأل اليهود هذا السؤال: ﴿كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ﴾ يقصد لبثهم في أرض فلسطين، ويعنى باللبث في الأرض: مدة البركة الممنوحة لإسحق عَلَيْتَلاِم التي ابتدأت من موسى، وانتهت بمحمد مع أنهم ما دخلوا الأرض المقدسة إلا من بعد موسى بخمسمائة عام تقريبا. فهو يسأل عن مدة البركة مطروح منها مدة ما قبل داود وطالوت عليهما السلام. وردوا بقولهم: إننا لبثنا مدة قليلة، وعبروا عن القلة بأسلوب كنائى. وهو ﴿يوما أو بعض يوم ﴾

\*\*\*

وفى سورة النور

كلام عن يوم الرب؛ لأن بدء السورة هو ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فَا وَأَنزَلْنَا فَا فَيهَا آيَاتٍ بَيّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ والتذكر يستلزمه معرفة سابقة بما سيتذكره الإنسان. وهذه المعرفة تدل على أن المخاطبين بالتذكر هم اليهود؛ لأن أحكام الزنى والقذف واللعان وما في السورة من أحكام موجود في التوراة وهم يعرفونه والعرب ليسوا هم أهل الكتاب \_ وهو يريد أن ينسخ المعرفة بمعرفة بدلها في القرآن. ثم قال ﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ﴾ والذين يرمون المحصنات الغافلات

عن ما رُموا؛ هم اليهود؛ فإنهم كتبوا عن نبي الله سليمان كلاما سيئا، وعن أبيه مع بَشْشَع زوجة أوريًا الحِثِّى. وغيرهم وقال ﴿ولهم عذاب عظيم﴾ إن لم يتركوا التوراة التي فيها مكتوب هذا الرمى، ويدخلوا في الإسلام الذي قال في حق المقذوفين ﴿أولئك مبرأون مما يقولون﴾ وهذا العذاب العظيم سيكون قريبا في يوم الرب لدلالة سور كثيرة على العذاب فيه. ولسان حالهم في يوم العذاب هذا سيشهد على أعمالهم. وقال للمسلمين في شخص النبي عن اليهود: ﴿لاتحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض﴾ في يوم الرب فإنهم سيغلبون ﴿وماواهم النار. ولبئس المصير﴾ وحذر المخالفين عن أمر الله وهم اليهود من فتنة أو عذاب. فقال: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره؛ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ وهو مثل التحذير المبين لهم في سورة كثيرة.

#### \*\*\*

هذا. ممّا علمناه في هذا الموضوع \_ والله أعلم \_ وقد أظهرناه كما أظهر علماؤنا خواطرهم. فإن منهم من فسر وأطال الكلام في الفقه، ومنهم من أطال النّفس في النقل من كتب أهل الكتاب. والقرآن حمال البلاغة، ومنهم من أطال النّفس في النقل من كتب أهل الكتاب. والقرآن حمال وجهين. وقد تكفل الله بحفظه وببيانه. وللناس (١) عقول تميز بين الحق والباطل، وبين الغث والسمين.

وقد بينا في هذا الكتاب:

الرب إلهك: نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون، حسب كل ماطلبت الرب إلهك: نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون، حسب كل ماطلبت من الرب إلهك. .» (تث ١٨: ١٥ ـ ) وأن الله خاطبهم عن طريقه فقال: ﴿ يَا أَهْلَ الْكُتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةً مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

211

<sup>(</sup>١) لفظ الناس في القرآن:

يدل على بني إسحق. واليهود منهم والمسيحيون طائفة منشقة عن اليهود.

٢ ــ وببعثته يكون الله قد أنجز وعده، ولم يبدل كلمته ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ وَبِكَ مَدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

٣ ــ ولما أرسل الله محمدا على اليهود ولم يقبلوه؛ وكل بالقرآن أهل محمد على النهود ولم يقبلوه؛ وكل بالقرآن أهل محمد على فقاموا به خير قيام. ذلك قوله تعالى: ﴿أُولْئِكُ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابُ وَالنَّهُمُ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَوُلاءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾

٤ \_ وإذا خاطب الله اليهود في القرآن بمعنى؛ فإنما هو يخاطب العالم أجمع عن طريقهم، وإذا خاطب الله النبي في القرآن بمعنى؛ فإنما هو يخاطب العالم به في شخصه، وإذا كان المعنى خاصا به هو نفسه؛ فإنه إذ يبين الخصوصية؛ يكون المعني له وحده. وقد جاء في هذا ﴿خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

وعند هذا القدر من الكلام. نتوقف. ونسأل الله الهدى، وحسن الختام. ونصلى ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله. محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه. وكان الفراغ من تأليفه في الشهر الخامس من سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين من الهجرة في مدينة القاهرة. وصححه وراجعه / علاء أحمد حجازى السقا..





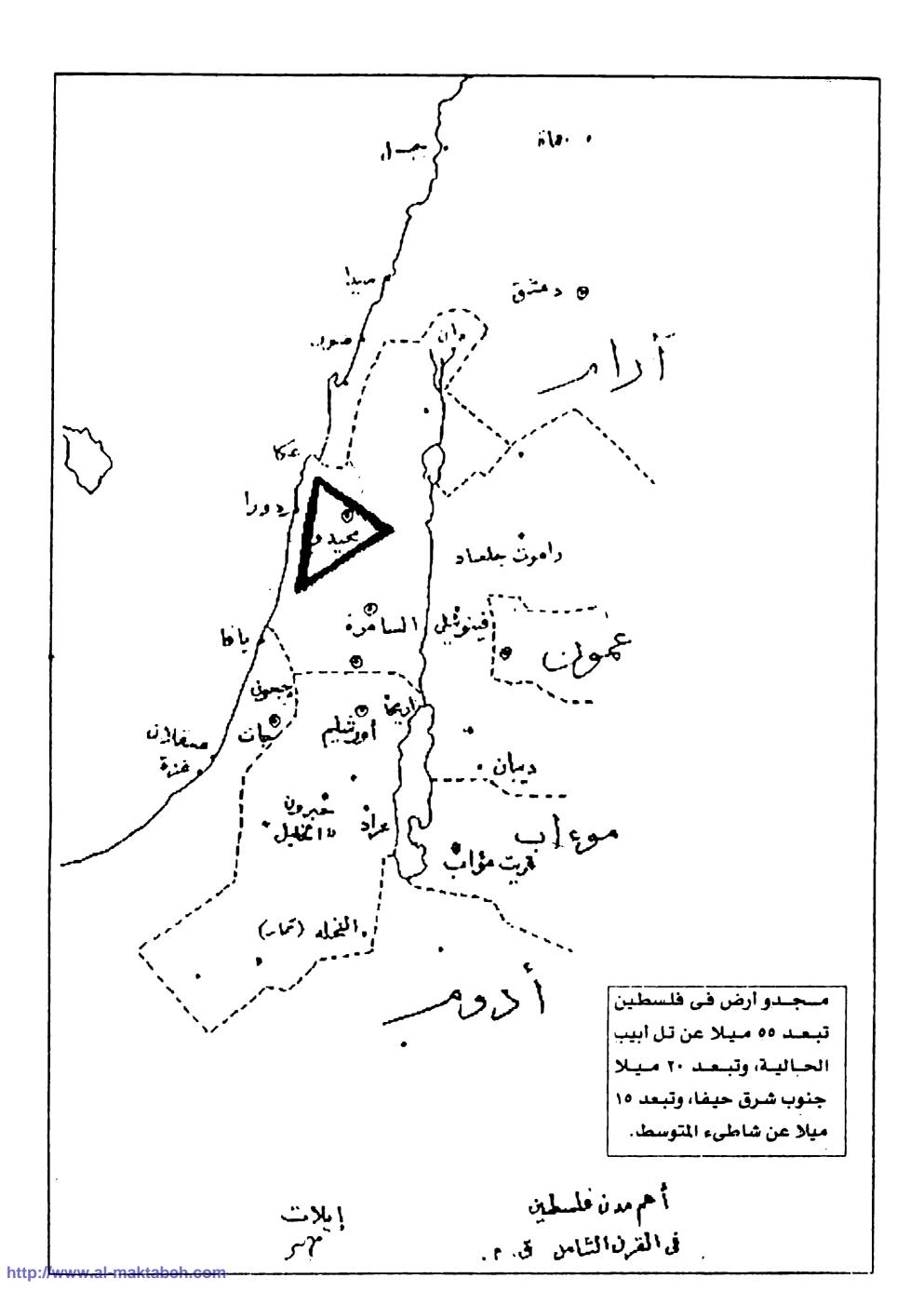

# فهرس كتاب يوم الرب العظيم

| الميزة التى انفرد بها المسيح عيسى عن غيره                                                                       | <b>49</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| رد بُولُس أفكار المسيح                                                                                          | ٤١          |
| قرار مجمع نقية لم يكن فيه تثليث                                                                                 | ٤٣          |
| السبب في انعقاد مجمع نقية                                                                                       | <b>££</b> — |
| معنى قول بولس «ليس عند الله محاباة»                                                                             | £0 —        |
| نبوءات رفض الله لليهود من السير أمامه                                                                           | ٤٦          |
| نبوءة الساعة                                                                                                    | £9 <u> </u> |
| استدلال المسلمين بنبوءة الساعة على محمد على السلمين بنبوءة الساعة على محمد على المسلمين السلمين الساعة على محمد | )\          |
| ساعة هرمجدون في سفر الرؤيا                                                                                      | <b>)</b>    |
| تطابق نبوءة الساعة مع القرآن الكريم                                                                             | ) Y         |
| أصل نبوءة الساعة في سفر دانيال                                                                                  | ) <b>*</b>  |
| نص إنجيل مُتَّى عن نبوءة الساعة                                                                                 | 00          |
| يوم الرب في نبوءة يُوئيل                                                                                        | )9          |
| لغو النصارى فى نبوءة يُوئيل                                                                                     | 18          |
| يوم الرب في القرآن الكريم                                                                                       | 17          |
| * * *                                                                                                           |             |
| يوم الرب في سورة الفرقان                                                                                        | 17          |
| معنى ﴿يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾                                                                        | / <b>*</b>  |

| تصوير حزقيال حال جهاد بنى إسرائيل مع الله | <b>Y1</b>    |
|-------------------------------------------|--------------|
| معنى نزول القرآن جملة واحدة               | <b>Y</b> 7 — |
| يوم الرب في سورة النمل                    | <b>Y</b> 7   |
| معنى ﴿وإذا وقع القول عليهم﴾               | ٧٨           |
| معنى ﴿دابة من الأرض﴾                      | ٧٨           |
| يوم الرب قى سورة القصص                    | ۸۰           |
| معنى ﴿ولقد وصلنا لهم القول﴾               | ۸٠           |
| معنى ﴿لرادك إلى معاد﴾                     | <b>AY</b>    |
| يوم الرب في سورة العنكبوت                 | <b>AY</b>    |
| يوم الرب في سورة الروم                    | ۸٥           |
| يوم الرب في سورة لقمان                    | <b>^</b>     |
| يوم الرب في سورة السجدة                   | <b>XY</b>    |
| يوم الرب في سورة الأحزاب                  | 91           |
| يوم الرب في سورة سبأ                      | 94           |
| معنى (وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير)      | 97           |
| يوم الرب في سورة فاطر                     |              |
| نصوص من التوراة على يوم القيامة           | ۹۸           |
| يوم الرب في سورة يس                       | 99           |

| (ما أنذر آباؤهم﴾ هو مثل ما أنذرنا آباء اليهود     | معنی ﴿       |
|---------------------------------------------------|--------------|
| ن اسم الله البديل لاسم يَهْوَه                    | الرحمز       |
| ب في سورة الصافات                                 | يوم الر      |
| وئيل عن اصطفاف المسلمين في الحرب في يوم الرب      | نبوءة ير     |
| ﴿والزاجرات زجراً ﴾ في التوراة                     | نبوءة ﴿      |
| ﴿التاليات ذكراً﴾ في التوراة                       | نبوءة ﴿      |
| ة الواحدة في سفر إشعياء                           | الزجرة       |
| ب فی سورة ص                                       | يوم الر      |
| مًا. هنالك﴾                                       | <b>﴿</b> جند |
| ب في سورة الزمر                                   | يوم الر      |
| وا قومهم دار البوار﴾                              | ﴿وأحد        |
| في نبوءة يوئيل                                    | التوبة       |
| رب فی سورة غافر                                   | يوم الر      |
| <ul> <li>تدل على عدم قبول التوبة</li> </ul>       | ﴿ٱلآن        |
| ية آل فرعون على عداب القبر                        | دلالة آ      |
| ں من التوراة عن طباع المصريين                     | نصوص         |
| علماء بنى إسرائيل العبرانيين على البعث من الأموات | حجج          |
| رب فی سورة فصلت                                   | يوم الر      |

| فى سورة الشورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملعون من لا يعمل بالتوراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| في سورة الزخرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فى سورة الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| استشهاد بطرس بأعمدة الدخان التي هي في سفر يوئيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فى سورة الجاثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| في سورة الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يوم قيامة بنى إسماعيل على بنى إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خروج اليهود من فلسطين في يوم الرب العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿أتعداننى أن أخرج؟﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في سورة محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| في سورة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رد كلام الشافعي رَوْلُقَيَّ في تفسيره الناس بالعرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فى سورة ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| في سورة الذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نبوءة الذاريات للمسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نبوءة الحاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نبوءة المقسمات المساد المقسمات المقسمات المقسمات المساد ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| فى سورة الطور                         | 1 20         |
|---------------------------------------|--------------|
| معنى ألف لام ميم موجود في سورة الشورى | 187          |
| يوم الرب في سورة البقرة               | 1 & Y        |
| نبوءة والطور                          | 1 £ Å        |
| نبوءة كتاب مسطور                      | 1 £ 9        |
| نبوءة والبيت المعمور                  | 189          |
| نبوءة والسقف المرفوع                  | 10+          |
| نبوءة والبحر المسجور                  | 101          |
| البحر من الزجاج المختلط بنار          | 107          |
| يوم الرب في سورة النجم                | 104          |
| ونجوم السماء تتساقط                   | 104          |
| اللات والعزى ومناة في سفر إشعياء      | 100          |
| معنى (حين من الدهر)                   | 107          |
| يوم الرب في سورة القمر                | 107          |
| نبوءات انتظار يوم الرب                | \ <b>O</b> \ |
| فى سورة الواقعة                       | \            |
| نبوءة ارتجاج الأرض                    | 177          |
| نبوءة بست الجبال                      | ۱٦٣          |

| الأولون والآخرون                        | ۰ ۱۷۰           |
|-----------------------------------------|-----------------|
| المستقدمين والمستأخرين                  | ١٧٠ _           |
| فى سورة الحشر                           | 177 -           |
| نصوص على الحشر                          | 140 -           |
| فى سورة المتحنة                         | 149 -           |
| فى سورة المنافقون                       | 149 -           |
| وفى سورة التغابن                        | ۰               |
| وفى سورة التحريم                        | ۱۸۱             |
| وفي سورة الملك                          | ۱۸۱             |
| وفى سورة القلم                          | ۰۸۲ –           |
| نبوءة ﴿ليزلقونك بأبصارهم﴾ في الزبور     | \ <b>\</b> \\ - |
| وفى سورة الحاقة                         | 140 -           |
| إدخال البكر إلى العالم                  | \ <b>XY</b>     |
| ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾ أيام | \ <b>XY</b>     |
| ماء زمزم في سفر حِزقيال                 | 149             |
| وفى سورة المعارج                        | 194 -           |
| وفى سورة الجن                           | 198             |
| وفى سورة المزمل                         | 190             |
|                                         |                 |

| نص حَبَقُوق عن محمد عَلِيْنِ فِي اللهِ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفي سورة المدثر                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وفى سورة القيامة                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبوءة وخسف القمر                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبوءة وجمع الشمس والقمر                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبوءة برق البصر                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبوءة أين المفر                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وفى سورة الإنسان                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبوءة الأبرار                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وفى سورة المرسلات                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأمم التى ستهلك في يوم الرب           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبوءة العاصفات                         | en en manual en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نبوءة الناشرات                         | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نبوءة الفارقات                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبوءة الملقيات ذكرا                    | NOTE AND THE STREET OF THE SECOND SEC |
| نبوءة طمس النجوم                       | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نبوءة تشقق السماء بالغمام              | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نبوءة وإذا الجبال نسفت                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| وفى سورة النبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Y1 Y</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| نبوءة وفتحت السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>۲1</b>   |
| نبوءة وسيرت الجبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>۲1</b>   |
| يوم يقوم الروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>۲۱</b> ۸ |
| نص التوراة على إثبات الشفاعة لمحمد علي الشياعة المحمد علي الشياعة المحمد علي الشياعة المحمد المسلمان ا | 119         |
| وفي سورة النازعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>۲ *</b>  |
| نبوءة النازعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 441         |
| نبوءة الناشطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***         |
| نبوءة السابحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172         |
| ﴿ويل للمطففين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 770         |
| معاصی بنی إسرائیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140         |
| ﴿مشاء بنميم﴾ سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140         |
| نبوءة فالسابقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177         |
| الطامة الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۳۲         |
| وفی سورة عبس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۳         |
| وفى سورة التكوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۳         |
| نبوءة انتثار الكواكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145         |
| نبوءة انكدار النجوم فيستستستستستستستستستستستستستستستستستستست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۳٦         |

| نبوءة وإذا العشاء عطلت              | <b>YYY</b> .           |
|-------------------------------------|------------------------|
| نبوءة حشر الوحوش ِ                  | <b>۲</b> ۳9 .          |
| نبوءة وإذا البحار سجرت              | 78.                    |
| نبوءة وإذا النفوس زوجت              | Y£1 -                  |
| نبوءة وإذا الموءودة سئلت            | <b>7</b> \$ <b>7</b> - |
| نبوءة وإذا الصحف نشرت               | Y                      |
| نبوءة وإذا السماء كشطت              | Y                      |
| وفى سورة الانفطار                   | Y £ 0 -                |
| معنى الانفطار                       | Y <b>\$</b> Y -        |
| نبوءة تفجير البحار                  | Y                      |
| نبوءة بعثرة القبور                  | YO+ -                  |
| وفى سورة المطففين                   | Y0£ -                  |
| نبوءة ضحك الكفار اليهود من المؤمنين | Y0£ -                  |
| وفى سورة الانشقاق                   | Y00 -                  |
| نبوءة وإذا الأرض مدت                | Y07 -                  |
| وفى سورة الغاشية                    | YOA -                  |
| نبوءة الغاشية                       | Y09 -                  |
| وفى سورة الفجر                      | <b>۲</b> 7             |

| وفى سورة البلد ١                                                                                 | 771         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مزمور ۸۹ ۲ کا استان کا ا | 777         |
| سجد الكعبة في سفر إشعياء ٣                                                                       | 777         |
| وفى سورة التين \$                                                                                | 478         |
| كلام الشيخ ابن تيمية في نبوءة التين والزيتون \$                                                  | 475         |
| نبوءة من التوراة عن الحج إلى الكعبة                                                              | 770         |
| نبوءة والزيتون ٢                                                                                 | 777         |
| نبوءة والتين                                                                                     | 777         |
| يوم الرب في سورة العلق                                                                           | <b>47</b>   |
| فى سورة الزلزلة                                                                                  | <b>47</b>   |
| نبوءة حَجًاى عن زلزلة الأرض                                                                      | <b>77</b> A |
| وفى سورة العاديات •                                                                              | **          |
| وفي سورة القارعة                                                                                 | **          |
| وفى سورة التكاثر ١                                                                               | **1         |
| وفى سورة العصر ١                                                                                 | . 441       |
| سورة الهمزة                                                                                      | ***         |
| سورة الفيل                                                                                       | ***         |
| سورة قريش                                                                                        | 777         |

| سورة الماعون                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
| سورة الكوثر                                                      |
| وفى سورة الكافرون                                                |
| وفى سورة النصر                                                   |
| وفي سورة المسد                                                   |
| معنی ﴿سیصلی نارا ذات لهب﴾                                        |
| وفى سورة الإخلاص                                                 |
| وفى سورة الفلق                                                   |
| وفى سورة الناس                                                   |
| <b>* * *</b>                                                     |
| من يوم الرب في سورة البقرة                                       |
| لا ينال عهدى الظالمون                                            |
| النص على شريعة نوح في التوراة                                    |
| التوصية من نوح وإبراهيم بالحج إلى الكعبة                         |
| معنى قول صاحب الزبور: «عابرين في وادى بكًا»                      |
| الحج في الإسلام إتمام مناسك كانت قديمة                           |
| معنى ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾ في الإنجيل                       |
| معنى ﴿الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم﴾ الأقرب لليهود هم بنو إسماعيل |

| معنى ﴿كنتم خير أمة﴾ لا أنتم خير أمة                          | Y98         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| يوم الرب في سورة النساء                                      | Y90         |
| معنى ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾                                    | <b>Y90</b>  |
| بيت مخلوع النعل في التوراة                                   | Y97         |
| نسخ القرآن لحكم بيت مخلوع النعل                              | <b>Y9Y</b>  |
| زواج بوعز وراعوث ببيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي     | Y9Y         |
| التشبه ببنات صلفحاد                                          | <b>79 </b>  |
| ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ بحكم تشريع بيت مخلوع النعل | <b>19</b>   |
| ﴿يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك﴾                         | r**         |
| حكم العبد العبراني في شريعة التوراة                          | r•*         |
| ﴿امسك عليك زوجك﴾                                             | r•*         |
| يوم الرب في سورة المائدة                                     | <b>***</b>  |
| نفى الشفاعة عن اليهود والمسيحيين بالتوراة والإنجيل           | <b>*</b>    |
| يوم الرب في سورة المائدة                                     | <b>**</b>   |
| معنى ﴿هل يستطيع ربك؟﴾ في الزبور ٧٨                           | <b>***</b>  |
| ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك﴾ في إنجيل متى ٦                       | <b>**</b>   |
| يوم الرب في سورة الأنعام                                     | <b>****</b> |
| ﴿ويوم نحشرهم جميعا﴾                                          | <b>۲17</b>  |

| ﴿حتى إذا جاءتهم الساعة بفتة﴾                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| هلاك الجن الكافر مع اليهود وأفواج من الأمم في يوم الرب                       |
| الإنذار للجن في سورة الأحقاف                                                 |
| ﴿يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس﴾                                          |
| يوم الرب في سورة الأعراف                                                     |
| وفى سورة الأنفال                                                             |
| ﴿كما أخرجك ربك من بيتك﴾ البيت هو الكعبة                                      |
| وفى سورة التوبة                                                              |
| ﴿سنعذبهم مرتين﴾                                                              |
| المراد بالأعراب من يتكلمون غير العربية                                       |
| وفي سورة يونس                                                                |
| الاختلاف في إيمان فرعون مصر                                                  |
| ابن الباقلانى يصرح بقبول إيمان فرعون                                         |
| قول بعض الصوفية إن فرعون كان من أهل الكشف المسوفية إن فرعون كان من أهل الكشف |
| وفى سورة هود                                                                 |
| معنى ﴿ولئن أخرنا عنهم العداب إلى أمة معدودة﴾                                 |
| من نبوءات التوراة في معنى ﴿وانتظروا إنا منتظرين﴾                             |
| وفى سورة يوسف                                                                |

| وفى سورة الرعد ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| وفى سورة إبراهيم ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 737         |
| ﴿وقال الذين كفروا لرسلهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 757         |
| ﴿وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7\$7        |
| ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض﴾ كناية عن تبديل شريعة بشريعة ٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 729         |
| وفى سورة الحجر ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 707         |
| وفى سورة النحل 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400         |
| نص التوراة عن أن الإنسان مخير لا مسير ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404         |
| المراد من إتمام النعمة نزول القرآن ليتمم به أحكام التوراة ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777         |
| سبب انفصال المسيحية عن اليهودية 1\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 377         |
| إنزال حجارة من السماء في زمان يشوع بن نون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410         |
| يوم الرب في سورة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777         |
| الروح في سورة القدر هو محمد علية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>777</b>  |
| في سورة البينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>477</b>  |
| اسماء بنی إسرائیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>47</b>   |
| زوال العداوة من اليهودى لليهودى في زمان محمد رسي بالله عنوقيال على المعاوة من اليهودي المعاودة من اليهودي في زمان محمد المعاودة المعاودة من اليهودي المعاودة | 779         |
| يوم الرب في سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 779         |
| المرة الأولى سنة ١٩٦٧ ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47</b> + |

| نص التوراة على تحريم اتخاذ إلهين                                          | <b>YVY</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| لعن شجرة نسل اليهود في القرآن                                             | <b>TYO</b> — |
| ﴿كان ذلك في الكتاب مسطورا﴾ في سفر حزقيال                                  | <b>YYY</b> — |
| يوم الرب في سورة الكهف                                                    | <b>YY</b>    |
| ﴿وما كان منتصرا هنالك﴾ في أرض فلسطين في يوم الرب                          | ۳۸۰          |
| <ul> <li>بُ</li> <li>صنفنيا النبى يصف أورشليم بالمدينة الجائرة</li> </ul> | <b>YAY</b>   |
| يوم الرب في سورة مريم                                                     | <b>TA</b> 7  |
| معنى قول بولس: «هكذا في المسيح سيحيا الجميع»                              | <b>TA9</b>   |
| تمثال الملكة زنوبيا في أرض سوريا                                          | <b>r</b> 91  |
| يوم الرب في سورة طه                                                       | <b>r</b> 97  |
| فى التوراة: اخلع حذاءك من رجليك                                           | <b>r9 </b>   |
| معجزات موسى هى أيضا لمحمد                                                 | ray          |
| التوراة مخلوقة عند ابن ميمون                                              | <b>19</b>    |
| التوراة قديمة عند كتّاب التلمود كالمسلمة عند كتّاب التلمود                | <b>19</b>    |
| اسم محمد عند الله قبل خلق السموات والأرض بألفى سنة                        | r9.A         |
| إسلام يأجوج ومأجوج في زمن عمر بن الخطاب                                   | <b>.</b>     |
| نص سفر حزقيال عن دخول قبائل يأجوج ومأجوج في الأيام الأولى لظهور           |              |
| الإسلام وهى الأخيرة لشريعة التوراة                                        | • •          |

| يوم الرب في سورة الحج                                   | ٤٠٢ . |
|---------------------------------------------------------|-------|
| بعد الزلزلة يأتى مشتهى كل الأمم كما فى سفر حَجًّاى      | ٤٠٣ . |
| ساعة هلاك اليهود على يد المسلمين في زمن عمر رَوَالْيَيَ | ٤٠٤ . |
| التفرقة بين ساعة المعركة وبين عذاب يوم عقيم             | ٤٠٩ . |
| يوم الرب في سورة المؤمنون                               | ٤١٠ - |
| حياة البرزخ                                             | ٤١٤ - |
| اختلاف اليهود في الروح                                  | ٤١٥ - |
| ضياع أنساب اليهود في يوم الرب                           | £17 - |
| المسيحيون يغالطون في موضوع نهاية اليهود                 | ٤١٦ - |
| يوم الرب في سورة النور :                                | ٤١٨ - |
| الفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | ٤٧٣ . |

# تمالفهرس